# جَنْ السَّنَةِ الطَّهُمْ مِنَ السَّنَةِ الطَّهُمْ مِنَ السَّنَةِ الطَّهُمْ مِنَ السَّنَةِ الطَّهُمْ

جئع وَثَرَتيبُ مسالج أجمس الرشيامي

الجزءالعتايثر

الكتبالاسلامي

جمت ع الحث قوق محفوظت الطبعيت إلأولى ١٤٣٥ هـ - ٢٠٠٤م

المكتب الإسلامي

بَيروت: ص.ب: ۱۱/۳۷۷۱ ـ هاتف: ۲۰۹۱۱۵(۲۰۹۱ ـ هاتف: ۲۰۹۱۱۵) Web Site: www.almaktab-alislami.com E-Mail: islamic\_of@almaktab-alislami.com عَمْان: ص.ب: ۱۸۲۰۱۵ ـ هاتـف: ۲۵۱۱۰۵



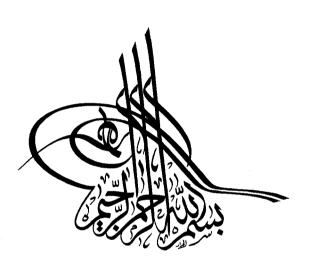









#### ٩

# ١ \_ باب: الحلال بيِّن والحرام بيِّن

الله عَلَمُهَا كَثِيرٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ يَقُولُ: (الْحَلَالُ بَيِّنٌ (الْحَلَالُ بَيِّنٌ (الْحَلَالُ بَيِّنٌ (الْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ المُشبَّهَاتِ اسْتَبْرَأٌ (الله لِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقیٰ المُشبَّهَاتِ اسْتَبْرَأٌ (الله لِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ (الله لله الله الله عَلَى الله وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكَ حِمَىٰ الله فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُطْعَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ اللهُ وَهِيَ الْقَلْبُ).

□ وفي رواية للبخاري: (.. فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَىٰ مَا يَشُكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْسَكَ أَنْ يُواقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمَعَاصِي حِمىٰ اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمىٰ يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ).

۱۱۸۱۱ و أخرجه/ د(۲۲۹) (۳۳۳۰)/ ت(۱۲۰۰)/ ن(۲۶۱۵) (۲۷۲۰)/ جه(۳۹۸۱) (۱۸۳۱) و ۱۱۸۳۱) (۱۸۳۸۱) (۱۸۳۸۱) (۱۸۳۸۱) (۱۸۳۸۱) (۱۸۲۱۸) (۱۸۲۱۸) (۱۸۶۱۸) (۱۸۶۱۸)

<sup>(</sup>١) (بيِّن): أي: واضح.

 <sup>(</sup>۲) (استبرأ): أي: حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي. وصان عرضه عن
 کلام الناس فيه.

<sup>(</sup>٣) (حول الحملي): أي: المحمي: أطلق المصدر على اسم المفعول.

■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: (وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلاً: إِنَّ اللهُ حَمَىٰ حِمَّىٰ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَىٰ حَوْلَ اللهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ). الْحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ).

الْبُونَ عَلَا اللهُ عَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَع، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ. [البيوع، باب٣]

\* \* \*

عَلْيٌ : مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (دَعْ عَلِيٌّ: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُك). [ت٢٥٧٥/ مي٢٥٧٢]

□ زاد الترمذي: (فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ).

• صحيح.

الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا؛ إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي اللِّينِ. [ EAVU ]

• حسن الإسناد.

١١٨٦٥ ـ (د) عَنْ كُلَيْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْقَبْرِ،
 مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَي جَنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَهُوَ عَلَىٰ الْقَبْرِ،
 يُوصِي الْحَافِرَ: (أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ).

فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ، فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَام، فَوَضَعَ

۱۱۸۲۳ ـ وأخرجه / حم(۱۷۲۷).

١١٨٦٥ وأخرجه/ حم(٢٢٥٠٩) (٢٣٤٦٥).

يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَجِدُ لَحْمَ شَاقٍ، أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا).

فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَىٰ الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً، فَلَمْ أَجِدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَىٰ جَارٍ لِي قَدْ اشْتَرَىٰ شَاةً: أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا، فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ، فَأَرْسَلَتِ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ، فَأَرْسَلَتِ إِلَيَّ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ، فَأَرْسَلَتِ إِلَيْ الْمُرَاتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَطْعِمِيهِ الْأُسَارَىٰ). [٢٣٣٢]

#### • صحيح.

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُك).

#### • حدیث صحیح.

[وانظر في طلب الحلال: ١٢٨٦، ١٢٨٦١].

[وانظر في البعد عن الشبهات: ٦٦١١، ٦٦١٢، ١٣٧٥٧].

# ٢ \_ باب: من لم يبال من حيث كسب المال

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَيَأْتِينَّ عَلَيْ قَالَ: (لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ، لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أَخَذَ المَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَام).

#### \* \* \*

١١٨٦٨ - (مي) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ:
 (يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةً! إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ). [مي ٢٨١٨]

• إسناد قوي.

١١٨٦٧ ـ وأخرجه/ ن(٢٦٦٦)/ مي(٢٥٣٦)/ حم(٩٦٢٠) (٩٨٣٨) (١٠٥٦٣).

[وانظر: ١٢٨٩٨].

### ٣ - باب: فضل كسب الرجل وعمله بيده

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ، خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ (مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ، خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَمْلِ يَدِهِ).

■ ولفظ ابن ماجه: (مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْباً أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ). [جه٢١٣٨] وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ). [جه٣٦] . (خـ) وَاشْتَرَىٰ ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عُمَرَ ﴿ إِنْ اللَّهُ عُمَرَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عُمَرَ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

\* \* \*

الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). [حم١٧٢٦] • حسن لغيره.

... عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ... عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ... الحم١٩٨٣. مثله.

المُعْدِيكَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ، وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ الثَّمَنَ، فَقِيلَ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ، وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ الثَّمَنَ، فَقِيلَ لَهُ: سُبْحَانَ اللهِ! أَتَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسٌ لَهُ: سُبْحَانَ اللهِ! أَتَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسٌ لِهُ: سُبْحَانَ اللهِ! عَلَيْ اللَّبنَ وَتَقْبِضُ الثَّاسِ زَمَانٌ، لَا يَنْفَعُ بِنَلِكَ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يَنْفَعُ بِنَالُ وَالدِّرْهَمُ).

• إسناده ضعيف.

١١٨٦٩ وأخرجه/ حم(١٧١٨١) (١٧١٩٠) (١٧١٩١).

[وانظر: ٣٢٣ه، ٥٥٥٦، ٥٥٥٦، ١٢٨٥٢، ١٤٥١٣، ١٤٥٢].

## ٤ \_ باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا؛ وَاللهِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا؛ إلّا بَيْعَ الخِيَارِ). [خ٢١١١ (٢١٠٧)/ م٣٥١]

□ وفي رواية لهما: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَبِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَىٰ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتُولُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا ولَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ).

□ وفي رواية لهما: (كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا؛ إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ).

□ وفي رواية لهما: قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَىٰ شَيْئاً يُعْجِبُهُ، فَارَقَ صَاحِبَهُ.

■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: (أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: اخْتَرْ).

مَكُمُ وَنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عُمَر: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا، رَجَعْتُ عَلَىٰ عَقِبِي حَقَّانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا، رَجَعْتُ عَلَىٰ عَقِبِي حَقَّانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا، وَكَانَتِ السُّنَّةُ: أَنَّ حَتَّىٰ خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ: أَنَّ

۱۱۸۷۶ و أخرجه / د(۲۵۶۳) (۳۶۰۵) (۱۲۶۰) / ن(۲۷۲۱) / جه (۲۱۸۱) / ۲۱۸۱ و أخرجه / (۲۱۸۱) / ۲۱۸۱) / حم (۱۳۷۳) (۲۲۰۶) (۲۲۰۶) (۱۳۷۰) (۱۳۷۸) (۲۱۹۳) (۲۱۹۳) (۲۱۹۳)

الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ، رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ، بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَىٰ أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَىٰ أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَىٰ الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ. [خ٢١١٦]

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا) وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَشُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَطَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ. [البيوع، باب ٤٤] وَشُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَطَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ. [البيوع، باب ٤٤] مَلَىٰ الرِّضَا، وَجَبَتْ لَهُ، وَالرِّبْحُ لَهُ. [البيوع، باب ٤٧]

١١٨٧٨ - (خ) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيّاً مَجْمُوعاً، فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ. [البيوع، باب ٥٧]

\* \* \*

١١٨٧٩ ـ (٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ). [د٥٦٥٣/ ت٧٢٤/ ن٥٩٥]

#### • حسن.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا). [د۳٤٥٧/ جه۲۱۸۲]

□ ولفظ أبي داود: عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ قَالَ: غَزَوْنَا غَزُوةً لَنَا، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَساً بِغُلَامٍ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ، حَضَرَ الرَّحِيلُ، فَقَامَ إِلَىٰ فَرَسِهِ

١١٨٧٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٧٢١).

١١٨٨٠ ـ وأخرجه/ حم(١٩٨١٣).

يُسْرِجُهُ، فَنَدِمَ، فَأَتَىٰ الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ، فَأَبَىٰ الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيةٍ الْعَسْكَرِ، فَقَالًا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا).

وَحَدَّثَ جَمِيلٌ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا.

□ وعند الترمذي تعليقاً قَالَ: وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسِ بَعْدَ مَا تَبَايَعَا، وَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ، فَقَالَ: لَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا.. وذكر الحديث. [ت٢٤٦م]

١١٨٨١ ـ (د ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ؛ إِلَّا عَنْ تَرَاضِ). [د۲۵۸۸/ ت۱۲٤۸]

• حسن صحيح.

١١٨٨٢ \_ (ت جه) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ [ت٩٤٩]

□ وعند ابن ماجه: قَالَ اشْتَرَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ رَجُل مِنَ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اخْتَرْ)، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: عَمْرَكَ اللهَ (١) بَيِّعاً (٢). [ ٢١٨٤ = ]

• حسن.

١١٨٨١ ـ وأخرجه/ حم(١٠٩٢٢).

١١٨٨٢ ـ (١) (عمرك الله): أي: طوَّل الله عمرك، أو أصلح حالك.

<sup>(</sup>٢) (بيعاً): تمييز من بيع.

الْبَيِّعَانِ (الْبَيِّعَانِ اللهِ ﷺ: (الْبَيِّعَانِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا).

□ زاد النسائي: (أَوْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ، وَيَتَخَايَرَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). [ن٣١٨٣] وَيَتَخَايَرَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

• ضعفه عند النسائي، وصححه عند ابن ماجه.

١١٨٨٤ ـ (حم) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا رُزِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا ).

[حم١٥٢٥، ٢٢٣٥١، ٢٣٥٥، ٢٣٥١، ٢٣٥١، ٢٧٥٥١]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

□ وفي رواية: قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي: (الْخِيَارُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ). الحديث.

الْبَيِّعَانِ اللهِ ﷺ: (الْبَيِّعَانِ اللهِ الل

## ٥ ـ باب: من يخدع في البيع

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ : أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَكُو أَنَّهُ يَكُو أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةً (١)). [خ٢١١٧/ م٣٥٥]

۱۱۸۸۳ \_ وأخرجه / حم(۲۰۱۵۲) (۲۰۱۸۲) (۲۰۱۸۹) (۲۰۲۵۱) (۲۰۲۵۲) (۲۰۲۵۷) (۲۰۲۵). 
۱۱۸۸۳ \_ وأخرجه / د(۳۰۰۰) (٤٤٩٦) / ط(۱۳۹۳) / حم(۲۰۳۵) (۲۷۱ه) (۵۶۰۵) (۵۱۵۵) (۵۱۵۵) (۵۱۲۸).

<sup>(</sup>١) (لا خلابة): أي: لا خديعة.

 □ وفي رواية للبخاري: فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ. [خ۷۰۷]

□ وفي رواية مسلم: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ.

١١٨٨٧ \_ (خـ) وَقَالَ أَيُّوبُ: يُخَادِعُونَ اللهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوْا الْأَمْرَ عِيَاناً كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ. [الحيل، باب ٧]

١١٨٨٨ - (٤) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلاً عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْتَاعُ، وَفِي عُقْدَتِهِ (١) ضَعْفٌ، فَأَتَىٰ أَهْلُهُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! احْجُرْ عَلَىٰ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ عَيْكُ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَن الْبَيْع، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعَ، فَقُلْ: هَاءَ [د۲۰۰۱/ ن۲۹۷/ جه۲۳۰] جه۲۳۰] وَهَاءً، وَلَا خِلَائَةً).

• صحيح.

١١٨٨٩ \_ (جه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْن حَبَّانٍ قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرِو وَكَانَ رَجُلاً قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ ( ) فِي رَأْسِهِ، فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ \_ عَلَىٰ ذَلِكَ \_ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: (إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَاكٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا). [جه٥٥ ٢٣]

١١٨٨٨ ـ وأخرجه/ حم(١٣٢٧٦).

<sup>(</sup>١) (في عقدته): أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه ضعف.

١١٨٨٩ ـ (١) (آمة): أي: شجة في الدماغ.

## ٦ ـ باب: الصدق والنصح في البيع

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالً: حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالً: حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَما وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَرَكَةً بَرَكَةُ بَرَكَةُ بَرَكَةً بَرَبَيْعِهِمَا (١٠).

□ وفي رواية للبخاري: (.. وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَما، فَعَسَىٰ أَنْ يَرْبَحَا رِبْحاً، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا).

الشَّرَىٰ وَالسَّبِيُ وَالسَّرَىٰ الْمَعَارَ اللهُ وَعَلَا السَّبِيُ وَالسَّرَىٰ الْعَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةً رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً لَهُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَىٰ الْعَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ مِنْ مَنْ اللهُ الَّذِي اشْتَرَىٰ الْعَقَارَ : خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا الشَّتَرَيْتُ فِيهَا ذَهَبُكَ مِنِّي، إِنَّمَا الشَّتَرَيْتُ مِنْكَ النَّهَ اللَّرْضَ ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ. وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا ، فَتَحَاكَمَا إِلَىٰ رَجُلٍ ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ : أَلَكُمَا الأَرْضَ وَمَا فِيهَا ، فَتَحَاكَمَا إِلَىٰ رَجُلٍ ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ : أَلكُمَا وَلَكُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ عَلَامٌ ، وَقَالَ الآخِرُ : لِي جارِيَةٌ ، قَالَ : أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الجَارِيَةَ ، وَأَنْفِقُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ ، وَتَصَدَّقَا) . [خ٢٤٧٢/ م١٧٢١]

النّبِيُّ ﷺ: (هَذَا مَا اشْتَرَىٰ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ، النّبِيُ ﷺ مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ، النّبِيُ ﷺ مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ، لَا دَاءَ، وَلَا خِبْنَةَ، وَلَا غَائِلَةً). وَقَالَ قَتَادَةُ: النّبَعَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ، لَا دَاءَ، وَلَا خِبْنَةَ، وَلَا غَائِلَةً). وَقَالَ قَتَادَةُ: النّبَعَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ، لَا دَاءَ، وَلَا خِبْنَةَ، وَلَا غَائِلَةً). وَقَالَ قَتَادَةُ: النّبَعْ النّبَالِيَّةِ وَالْإِبَاقُ.

۱۱۸۹۰ ـ وأخرجه/ د(۳٤٥٩)/ ت(۱۲٤٦)/ ن(۶۲۹) (۲۵۲۷)/ مي(۲٥٤٧) (۲٥٤٨). (۱) (محقت بركة بيعهما): أي: ذهبت بركته. وهي زيادته ونماؤه. ۱۱۸۹۱ ـ وأخرجه/ جه(۲٥۱۱)/ حم(۸۱۹۱).

١١٨٩٣ \_ (خ) وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ [البيوع، باب ٦٨] فَلْيَنْصَحْ لَهُ).

١١٨٩٤ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [جه۲۱۳۹]

١١٨٩٥ \_ (ت مي) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ). [ت٢٥٨/ مي٢٥٨]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن.

## ٧ \_ باب: السماحة في البيع والشراء

١١٨٩٦ \_ (خ) عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (رَحِمَ اللهُ رَجُلاً، سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ، وَإِذَا اقْتَضىٰ). [خ٢٠٧٦]

 ■ ولفظ الترمذي: (غَفَرَ اللهُ لِرَجُلِ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانَ سَهْلاً إِذَا بَاعَ، سَهْلاً إِذَا اشْتَرَىٰ، سَهْلاً إِذَا اقْتَضَىٰ).

١١٨٩٧ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ). [1719]

• صحيح.

١١٨٩٨ ـ (ن جه) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١١٨٩٦ ـ وأخرجه/ ت(١٣٢٠)/ ن(٢٢٠٣)/ ط(١٣٩٥) مرسلاً/ حم(١٤٦٥٨). ١١٨٩٨ ـ وأخرجه/ حم(٤١٠) (٤١٤) (٤٨٥) (٥٠٨).

(أَدْخَلَ اللهُ الْجَنَّةَ رَجُلاً، كَانَ سَهْلاً بَائِعاً وَمُشْتَرِياً). [ن ٢٢٠١/ جه ٢٢٠٦] □ زاد النسائي: (وَقَاضِياً وَمُقْتَضِياً).

• حسن.

رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ جَزُوراً، أَوْ جَزَائِرَ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ الذَّخِرَةِ، وَتَمْرُ النَّاعَمَ اللَّهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَلَمَّا رَآهُ لَا يَفْقَهُ عَنْهُ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: (اذْهَبْ إِلَىٰ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقُلْ لَهَا: رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَكِ: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ وَسْقٌ مِنْ تَمْرِ الذَّخِرَةِ؟، فَأَسْلِفِينَاهُ، حَتَىٰ نُؤَدِّيهُ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ). فَنَمْ مِنْ تَمْرِ الذَّخِرَةِ؟، فَأَسْلِفِينَاهُ، حَتَىٰ نُؤَدِّيهُ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ). فَذَهَبَ إِلَيْهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ عِنْدِي فَذَهَبَ إِلَيْهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ عِنْدِي يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلرَّجُلِ: (اذْهَبْ

بِهِ، فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ). قَالَ: فَذَهَبَ بِهِ فَأُوْفَاهُ الَّذِي لَهُ، قَالَتْ: فَمَرَّ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: جَزَاكَ اللهُ خَيْراً، فَقَدْ أَوْفَيْتَ وَأَطْيَبْتَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (أُولَئِكَ خِيَارُ عَبَادِ اللهِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمُوفُونَ الْمُطِيبُونَ). [حم٢٦٣١]

• إسناده حسن.

## ٨ \_ باب: ما يكره من الحلف في البيع

اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ (١)، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ (٢)). [خ٢٠٨/ م٢٠٦٦]

ولفظ مسلم: (مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْح).

■ ولفظ النسائي، وهو رواية عند أبي داود: (الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْب).

الله الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يُزَكِّبِهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ: (ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّبِهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ السَّخِطَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً وَرَجُلٌ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۱۱۹۰۰ وأخرجه/ د(۳۳۳ه)/ ن(۲۲۷۳)/ حم(۷۲۰۷) (۲۲۹۳) (۷۳۶۹).

<sup>(</sup>١) (منفقة للسلعة): أي: سبب لنفاق الأمتعة ورواجها في ظن الحالف.

<sup>(</sup>٢) (ممحقة للبركة): أي: سبب لذهاب البركة.

١١٩٠١ وأخرجه/ د(٣٤٧٤) (٣٤٧٥)/ ن(٤٤٧٤)/ جه(٢٢٠٧) (٢٨٧٠).

يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنْهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران:٧٧]. [خ٢٣٥٨/ م١٠٨]

□ وفي رواية للبخاري: (رَجُلٌ حَلَفَ عَلَىٰ سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ، وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ، وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ..).

المُعْدَةُ، وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا مَا لَمْ يُعْظَ، لِيُوقِعَ سِلْعَةً، وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا مَا لَمْ يُعْظَ، لِيُوقِعَ سِلْعَةً، وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا مَا لَمْ يُعْظَ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ فَيهَا رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ وَاللّهُ [آل عمران:٧٧].

□ زاد في رواية: وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَىٰ: النَّاجِشُ<sup>(١)</sup> آكِلُ رِباً خَائِنٌ.

المَّابِيِّ قَالَ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُحَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابُ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِ عَلَيْهُ ثَلَاثَ مِرَادٍ. قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا أَلِيمٌ ). قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثَلَاثَ مِرَادٍ. قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: (الْمُسْبِلُ (١) وَالْمَنَانُ (٢) وَالْمُنَفِّقُ مِلْ اللهَ عَلْمُنَانُ (١) وَالْمَنَانُ (١) وَالْمُنَفِّقُ مِلْكَاذِبِ).

وفي رواية: (الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ).

<sup>119.</sup>۲ (۱) (الناجش): هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، وإنما يفعل ذلك ليغر غيره.

۱۱۹۰۳ و أخــرجــه/ د(۲۰۸۷) (۲۰۸۸)/ ت(۱۲۱۱)/ ن(۲۲۰۲) (۲۲۰۲) (۲۷۰۷) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷)/ حــم(۲۱۳۱۸) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷) (۲۱۶۰۷)

<sup>(</sup>١) (المسبل): هو المرخى إزاره، الجار طرفه خيلاء.

<sup>(</sup>٢) (المنان): الذي لا يعطي شيئاً إلا منَّه. كما جاء في الرواية الثانية.

١١٩٠٤ \_ (م) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ). [١٦٠٧] [وانظر: ١٣٦٩٩].

# ٩ \_ باب: بيع الطعام بالطعام والحيوان بالحيوان

١١٩٠٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَىٰ خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبِ(١). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَكُلُّ تَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا). قَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ (٢) بِالدَّرَاهِم ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم [خ۲۲۰۱م ۱۵۹۳] جَنساً).

 وفي رواية لهما: (لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلِ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ). [خ٠٥٣٧]

□ وفيها لهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَيْ خَيْرَ.

■ وللنسائي: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ (٣)، وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيٌّ بَعْلاً (٤) فِيهِ يُبْسُ، فَقَالَ: (أَنَّىٰ لَكُمْ

١١٩٠٤\_ وأخرجه/ ن(٢٤٤٢)/ جه(٢٢٠٩)/ حم(٢٢٥٤) (٢٢٥٤٥) (٢٢٥٧١).

١١٩٠٥\_ وأخرجه/ ن(٤٥٦٧)/ مي(٢٥٧٧)/ ط(١٣١٤) مرسلاً (١٣١٩).

<sup>(</sup>١) (جنيب): نوع من أنواع التمر، من أعلاه، قيل هو الطيب.

<sup>(</sup>٢) (الجمع): تمر رديء، وهو الخلط من التمر.

<sup>(</sup>٣) (ريان): الذي سقى نخله ماء كثيراً.

<sup>(</sup>٤) (بعلاً): أي: ما شرب بعروقه، ولا يسقىٰ بالأنهار.

هَذَا)؟ قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ، صَاعاً بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، فَقَالَ: (لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ هَذَا حَاجَتَك). [ن٥٦٨] هَذَا كَاجَتَك). [ن٥٦٨]

■ وعند الدارمي: أَنَّ الرجلَ الذي اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ عَلِيْهُ هُو أَخُو بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ.

الجَمْعِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ). [خ-۲۰۸/ م١٥٩٥]

□ ولفظ مسلم: (لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ).

■ زاد النسائي: (وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ).

وزاد ابن ماجه: (وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، لَا
 فَضْلَ بَيْنَهُمَا؛ إِلَّا وَزْناً).

النّبِيّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ (١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَفِيْ قَالَ: جاءَ بِلَالٌ إِلَىٰ النّبِي عَلَيْهِ بَتَمْرٍ بَرْنِيٍّ (١) فَقَالَ لَهُ النّبِيُ عَلَيْهِ: (مِنْ أَيْنَ هَذَا)؟. قَالَ بِلَالُ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النّبِيَ عَلَيْهُ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهُ عَنْدُ الرّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا النّبِيُ عَلِيْهُ عِنْدُ ذَلِكَ: (أَوَّهُ أَوَّهُ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا النّبِي عَلِيهُ عِنْدُ ذَلِكَ: (أَوَّهُ أَوَّهُ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ، فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ). [خ۲۳۱٢/ م١٥٩٤]

۱۱۹۰۳ و أخرجه / ن(۲۵۹) (۲۵۷۰) جه (۲۲۵۲) / حم (۱۱٤٥٢) (۱۱٤٥٧) (۱۱٤۷۵).

۱۱۹۰۷ ـ وأخرجه / ن(۲۵۷۱) حم (۱۰۹۹۲) (۱۱۰۷۰) (۱۱۱۱۱) (۱۲۵۱۸) (۱۱۵۱۸) (۱۱۵۱۸) (۱۱۵۸۸) (۱۱۵۸۸)

<sup>(</sup>١) (برني): ضرب من التمر معروف.

□ وفي رواية لمسلم: فَقَالَ: (هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ، ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا، وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا).

وفي رواية لمسلم: عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ (٢) فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْساً. فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رِباً، فَأَنْكَرْتُ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رِباً، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، لِقَوْلِهمَا. فَقَالَ: لَا أُحَدِّتُكَ إِلّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . ذَلِكَ، لِقَوْلِهمَا. فَقَالَ: لَا أُحَدِّتُكُ إِلّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ هَذَا اللَّوْنَ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُ عَلَيْ : (أَنَّىٰ لَكَ هَذَا)؟ قَالَ: انْطَلَقْتُ بِصَاعِيْنِ، اللَّوْنَ، فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْ : (أَنَّىٰ لَكَ هَذَا)؟ قَالَ: انْطَلَقْتُ بِصَاعِيْنِ، فَا شَتَرِيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ. فإنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا. وَسِعْرَ هَذَا فَي السُّوقِ كَذَا. وَسِعْرَ هَذَا فَي السُّوقِ كَذَا. وَسِعْرَ هَذَا فَي السُّوقِ كَذَا. وَسِعْرَ هَذَا كَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (وَيْلَكَ! أَرْبَيْتَ. إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ كَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (وَيْلَكَ! أَرْبَيْتَ. إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ. ثُمَّ الشَوْرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِيْتَ).

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِباً أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، بَعْدُ، فَنَهَانِي، وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ، فَكَرِهَهُ. [م١٥٩٤م]

وفي رواية له: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبُ بِالذَّهَبُ وَالْفَضَّةُ بِالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمَوْتُ بِالْمُعْلِي مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَداً بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَىٰ الآخِذُ بِالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ).

□ وفي رواية له: عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: إَيداً بِيَدِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَأَخْبَرْتُ

<sup>(</sup>٢) (الصرف): المراد هنا: بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة.

أَبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: أَيَداً بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ: أَوْقَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَاللهِ! لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ بِتَمْرٍ فُوْتِيكُمُوهُ، قَالَ: كَانَ فِي تَمْرٍ فَانْكَرَهُ، فَقَالَ: كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا)؟. قَالَ: كَانَ فِي تَمْرِ فَأَنْكَرَهُ، فَقَالَ: (كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا)؟. قَالَ: كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا ـ أَوْ فِي تَمْرِنَا ـ الْعَامَ، بَعْضُ الشَّيْءِ، فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ أَرْضِنَا ـ أَوْ فِي تَمْرِنَا ـ الْعَامَ، بَعْضُ الشَّيْءِ، فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ النِّيْءَ، لَا تَقْرَبَنَ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: (أَضْعَفْتَ، أَرْبَيْتَ، لَا تَقْرَبَنَ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: (أَضْعَفْتَ، أَرْبَيْتَ، لَا تَقْرَبَنَ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ النَّيْرِكَ فَيَعْهُ مُنْ اللَّيْعِلَ التَّمْرِ).

■ زاد النسائي: (لَا تَقْرَبْهُ).

التَّمْرُ، وَالْجِنْطَةُ بِالْجِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِالْجِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِالْجِنْطَةُ بِالْجِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِالْجَنْطَةُ بِالْجِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِيلَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ؛ فَقَدْ أَرْبِيٰ؛ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ بِمِثْلِ، يَداً بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ؛ فَقَدْ أَرْبِيٰ؛ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلُوانُهُ (١٠).

[طرفه: ۲۶۳۹]

المعامِ اللهِ عَلْمَهُ بِصَاعِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيراً، فَذَهَبَ الْغُلامُ فَأَخَذَ صَاعاً وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ. فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَراً أَخْبَرَهُ بِذلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ. فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَراً أَخْبَرَهُ بِذلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ). قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا، يَوْمَئِذٍ؛ الشَّعِيرَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ طَعَامُنَا، يَوْمَئِذٍ؛ الشَّعِيرَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ

۱۱۹۰۸ و أخرجه/ ن(٤٥٧٣)/ حم(٧١٧١) (٨٥٥٨) (٩٦٣٩).

<sup>(</sup>١) (ألوانه): يعنى: أجناسه.

١١٩٠٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٧٢٥١) (٢٧٢٥١).

[1097]

أَنْ يُضَارِعَ (١).

اللهِ عَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىْ مِنَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ (١) مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّىٰ مِنَ التَّمْرِ. اللهُ عَلَمُ مَكِيلَتُهَا، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّىٰ مِنَ التَّمْرِ.

المُعْدَةِ مَضْمُونَةٍ مَضْمُونَةٍ مَضْمُونَةٍ مَضْمُونَةٍ مَضْمُونَةٍ مَضْمُونَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْراً مِنَ الْبَعِيرَيْنِ.

وَاشْتَرَىٰ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيراً بِبَعِيرَيْنِ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: آتِيكَ بِالْآخَرِ غَداً رَهُواً إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ، الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ. بِالشَّاتَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ، وَدِّرْهَمُ بِلِّرْهَمِ نَسِيئَةً.

\* \* \*

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ: أَنَّ رَجُلاً مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْعَبْرَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَا تَجِدُ الصَّيْحَانِيَّ (١) وَلَا الْعِذْقَ (٢)

<sup>(</sup>١) (يضارع): أي: يشابه ويشارك، فيكون له حكم الربا.

١١٩١٠ و أخرجه / ن (٢٥٦١) (٢٥٦٢).

<sup>(</sup>١) (الصبرة): الكومة.

١١٩١٢ ـ (١) (الصيحاني): هو ضرب من التمر.

<sup>(</sup>٢) (العذق): الظاهر أن المراد به نوع من التمر.

بِجَمْعِ التَّمْرِ<sup>(٣)</sup> حَتَّىٰ نَزِيدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بِعْهُ بِالْوَرِق<sup>(١)</sup> ثُمَّ اللهِ ﷺ: (بِعْهُ بِالْوَرِق<sup>(١)</sup> ثُمَّ الشَّرِ بِهِ).

• صحيح بما بعده.

المالا مي) عَنْ بِلَالٍ قَالَ: كَانَ عِنْدِي مُدُّ تَمْرٍ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَوَجَدْتُ أَطْيَبَ مِنْهُ صَاعاً بِصَاعَيْنِ، فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَوَجَدْتُ أَطْيَبَ مِنْهُ صَاعاً بِصَاعَيْنِ، فَاشْتَرَيْتُ صَاعاً بِصَاعَيْنِ، فَقَالَ: (مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا يَا بِلَالُ)؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُ صَاعاً بِصَاعَيْنِ، فَقَالَ: (رُدَّهُ، وَرُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا).

• إسناده صحيح.

الْحَيَوَانِ نَسِيَّةً. [د٢٥٥٦/ ت٣٣٥/ ن٤٦٣٤/ ج٠٠٢/ مي٢٦٠٦/ مي٢٦٠٦/ مي٢٦٠٦/

• صحيح.

الْحَيَوَانُ اللهِ ﷺ: (الْحَيَوَانُ الْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيتًا، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ). [ت١٢٣٨/ جه٢٢٧١]

• صحيح.

أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشاً، فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاص (١)

<sup>(</sup>٣) (يجمع التمر): تمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوباً فيه.

<sup>(</sup>٤) (الورق): الفضة، والمراد بالقيمة دراهم أو دنانير.

١١٩١٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٠١٤٣) (٢٠٢١٥) (٢٠٢٣٧) (٢٠٢٦٤).

١١٩١٥ ـ وأخرجه/ حم(١٤٣٣١) (١٥٠١٣) (١٥٠٩٤).

١١٩١٦ ـ وأخرجه/ حم(٦٥٩٣) (٧٠٢٥).

<sup>(</sup>١) (قلاص): القلوص في الإبل: الشابة أو الباقية على السير، أو أول ما يركب من إناثها.

الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَىٰ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. [د٣٥٥]

• ضعيف.

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَسَمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ طَعَاماً مُخْتَلِفاً، بَعْضُهُ أَفْضَلُ مِنْ بَعْض، قَالَ: فَذَهَبْنَا نَتَزَايَدُ بَيْنَنَا، فَمَنَعَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَبْتَاعَهُ؛ إِلَّا كَيْلاً بِكَيْلٍ لَا زِيَادَةَ فِيهِ. [حم١١٧٧] فَمَنَعَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَبْتَاعَهُ؛ إِلَّا كَيْلاً بِكَيْلٍ لَا زِيَادَةَ فِيهِ. [حم١١٧٧]

الله الله الله الله عَنْ أَبِي دُهْقَانَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ فَقَالَ: أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ ضَيْفٌ، فَقَالَ لِبِلَالٍ: (الْتِنَا بِطَعَامٍ)، فَقَالَ لِبِلَالٍ: (النَّبِنَ بِطَعَامٍ)، فَذَهَبَ بِلَالٌ فَأَبْدَلَ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ جَيِّدٍ، وَكَانَ تَمْرُهُمْ فَذَه التَّمْرُ)؟ دُوناً، فَأَعْجَبَ النَّبِيَّ عَلَيْ التَّمْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: (مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ)؟ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَبْدَلَ صَاعاً بِصَاعَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (رُدَّ عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرُنَا).

• حسن .

اللهِ اللهُ اللهُ

نَفِدَتْ، وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ لِي رَصُولُ اللهِ عَلَيْهَا إِبِلاً بِقَلَائِص مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَىٰ مَحِلِّهَا، رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا إِبِلاً بِقَلَائِص مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَىٰ مَحِلِّهَا، حَتَّىٰ نُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ). قَالَ: فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَىٰ مَحِلِّهَا حَتَّىٰ نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ، قَالَ: فَلَمَّا حَلَّتِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَىٰ مَحِلِّهَا حَتَّىٰ نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ، قَالَ: فَلَمَّا حَلَّتِ الصَّدَقَةُ أَذَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

• حسن.

• ١١٩٢٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بِلَغَهُ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ بِهَا شَعِيراً: وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلَهُ. [ط٥٣٤]

• إسناده منقطع.

الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِي عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: الْعَامَ عَبْدِ يَغُوثَ فَيْ عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِعُلَامِهِ: السَّعِيراً، وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلَهُ. [ط١٣٤٦]

• إسناده صحيح.

الما الما الما عَنِ ابْنِ مُعَيْقِيبِ الدَّوْسِيِّ. . مِثْلُ ذَلِكَ . [ط١٩٢٧] عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَىٰ عُصَيْفِيراً بِعِشْرِينَ بَعِيراً إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَىٰ عُصَيْفِيراً بِعِشْرِينَ بَعِيراً إِلَىٰ عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَىٰ عُصَيْفِيراً بِعِشْرِينَ بَعِيراً إِلَىٰ المَاكِالِي المَاكِيةِ اللهِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ اللهِ المَاكِيةِ المَكْمِيةِ المَاكِيةِ المُعَلِيقِيقِيقِ المَّاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المُعَلَى المَّاكِيةِ المَاكِيةِ المُعَلَى المَاكِيةِ المُعْلَى المَاكِيةِ المَاكِيةِ المِنْ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المِنْ المَاكِيةِ المِنْ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَالْكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِ

• إسناده منقطع.

المُعَةِ اللهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَىٰ رَاحِلَةً بَارْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ. [ط٥٥٣]

[۲۱۷٦خ]

١١٩٢٥ \_ (ط) عَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَىٰ أَجَلِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. [45071]

#### ١٠ \_ باب: الربا والصرف

١١٩٢٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدريِّ رَهُ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ؛ إِلَّا مِثلاً بِمِثْل، وَلَا تُشِفُّوا(١) بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ؛ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلِ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضَ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا (٢) بِنَاجِزِ (٣). [خ٢١٧٦ (٢١٧٦)/ م١٥٨٤] □ وفي رواية لهما: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ وَإِلَيْهَا: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: في الصَّرْفِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَب

□ وزاد مسلم: فَقَالَ ـ أَبُو سَعِيدٍ ـ: أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ. . الحديث.

 □ وفي رواية لمسلم: إلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ. ١١٩٢٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَيْهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:

مِثْلاً بِمِثْلِ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، مِثْلاً بِمِثْل).

١١٩٢٦ وأخرجه/ ت(١٢٤١)/ ن(٤٥٨٤) (٤٥٨٥)/ ط(١٣٢٤)/ حمر١١٠٠٦) (11007) (11848) (11811) (11877) (11849) (110011) (00011) (07511) (1111) (1111) (1111) (1111).

<sup>(</sup>١) (ولا تشفوا): أي: لا تفضلوا. والشف: الزيادة، ويطلق أيضاً على النقصان.

<sup>(</sup>۲) (غائباً): المقصود به المؤجل.

<sup>(</sup>٣) (بناجز): المقصود به الحاضر.

١١٩٢٧ \_ وأخرجه/ ن(٤٥٩٦) (٤٥٩٣)، حم(٢٠٣٩٥) (٢٠٤٩٦).

(لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ الْفِضَّةِ الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالنَّهَبَ، كَيْفَ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبَ، كَيْفَ شِئْتُمْ).

□ زاد مسلم: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَداً بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ.

■ وللنسائي في رواية: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفَضَّةِ إِلَّا عَيْناً بِعَيْنٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلَا نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا عَيْناً بِعَيْنٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَلَا نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا عَيْناً بِعَيْنٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ.

المِعْمِ قَالَ: بَعْ مَرْاهِمَ فِي الْمِنْهَالِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: بِاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً (١)، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! أَيصْلحُ هَذَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ، فَمَا عَابَهَا عَلَيَّ هَذَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ، فَمَا عَابَهَا عَلَيَّ أَحَدٌ، فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عازِبٍ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ المَدِينَةَ وَنَحْنُ نَسِيئَةً أَحَدٌ، فَسَأَلْتُ الْبَيْعَ، فَقَالَ: (مَا كَانَ يَداً بِيدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَما كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَكُو مَا كُانَ نَسِيئَةً فَلَا يَكُو اللّهَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً، فَلَا يَحْلُمُ ذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ مِثْلَهُ. وَاللّهُ مَثَلَاهُ مِثْلَهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَثْلُكُ أَلْهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَثْلُكُ أَنْ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً، فَاللّهُ وَيْدُ بُنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلُهُ.

□ وفي رواية لهما: عَنِ الْبَرَاءِ وَزَيْدٍ، قَالاً: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْناً.

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ
 نَتَبَايَعُ، وَقَالَ: نَسِيئَةً إِلَىٰ الْمَوْسِمِ أَوِ الْحَجِّ.

■ وللنسائي: وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِباً.

۱۱۹۲۸ و أخرجه / ن(۲۰۸۹ ـ ۲۰۹۱) حم (۱۸۵۱) (۱۹۲۷ ـ ۱۹۲۷) (۱۹۳۰۷) (۱۹۳۰۰) (۱۹۳۱۰) (۱۹۳۱۰) (۱۹۳۱۰)

<sup>(</sup>١) (نسيئة): أي: إلى أجل، ومعنىٰ نسأ: أخر.

١١٩٢٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي صَالِح الزَّيَّاتِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ضَيِّ اللَّهِ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَم، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لَا يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُم، أَوْ وَجَدْتَهُ في كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: كُلَّ ذلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ: (لَا رِباً إِلَّا في النَّسِيئَةِ). [خ۸۷۱۲/ م۲۹۵۱]

□ وزاد مسلم: . . وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَم مِثْلاً بِمِثْلِ، مَنْ زَادَ أُو ازْدَادَ؛ فَقَدْ أَرْبَىٰ.

وله: (لَا رِبًّا فِيمَا كَانَ يَداً بِيَدٍ).

• ١١٩٣٠ ـ (ق) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ: أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفاً بِمِائَةِ دِينَارِ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا(١) حَتَّىٰ اصْطَرَفَ (٢) مِنِّى، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا في يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّىٰ يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَا تُفَارِقُهُ حَتَّىٰ تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلَّا هَاء [خ١٥٨٦ (٢١٣٤) م٢٨٧٤] وَهَاءَ).

١١٩٢٩ وأخرجه/ ن(٤٥٩٤) (٤٥٩٥)/ جه(٢٢٥٧)/ مي(٢٥٨٠)/ حم(٢١٧٤٣) (1) (1) (1) (1) (1) (AVVI) (0PVI) (FPVI) (01AIT) (VIAIV)

١١٩٣٠ وأخرجه/ د(٣٣٤٨)/ ت(١٢٤٣)/ ن(٢٢٥٩)/ جه(٢٢٥٣) (٢٢٥٩) (٢٢٦٠)/ می(۲۵۷۸)/ ط(۱۳۳۳)/ حم(۱۲۲) (۲۳۸) (۳۱٤).

<sup>(</sup>١) (فتراوضنا): أي: تجارينا الكلام في قدر العوض.

<sup>(</sup>٢) (حتى اصطرف مني): أي حتى اتفقنا على قيمة الدنانير،

□ وفي رواية للبخاري: (الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ..).
 □ زاد الدارمي: (وَلَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (اللهَّهَبُ بِالنَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِباً).

□ وفي رواية: قَالَ: (الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَم لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا).

زاد ابن ماجه: (وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلِ).

كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا أَبُو الأَشْعَثِ، أَبُو الأَشْعَثِ، أَبُو الأَشْعَثِ، أَبُو الأَشْعَثِ، أَبُو الأَشْعَثِ. فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثُ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. الأَشْعَثِ. فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثُ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ: نَعَمْ. غَزَوْنَا غَزَاةً، وَعَلَىٰ النَّاسِ مُعَاوِيَةٌ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا، آنِيةٌ مِنْ فِضَّةٍ. فَأَمَرَ مُعَاوِيةُ رَجُلاً أَنْ يَبِيعَهَا فِي فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا، آنِيةٌ مِنْ فِضَّةٍ. فَأَمَرَ مُعَاوِيةُ رَجُلاً أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ أَعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَعَلْيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَة بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ وَالْفِضَةِ بِالْفِضَةِ، وَالْبُرِّ بِالنَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَة بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ وَالْفِضَةِ بِالْفِضَةِ، وَالْبُرِّ بِالنَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّعْرِ بِالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ، وَالْفِضَةِ بِالْفِضَةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ وَلِيلَ مَعَاوِيَة فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ فَرَدَ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَة فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ

۱۹۳۱ ـ وأخرجه / ن(۲۵۸۱) (۲۵۸۳) ط(۱۳۲۳) / حم(۲۹۳۱) (۱۰۲۹۳).

<sup>-11987 -</sup> وأخرجه / (۲۵۷۹) (۳۳۵۹) (۲۲۷۲) (۲۷۲۷) (۲۷۷۲) (۲۷۷۲) (۲۷۲۲) (۲۷۲۲) (۲۷۲۲) (۲۷۲۲) (۲۷۲۲) (۲۷۲۲) (۲۷۲۲) (۲۷۲۲) (۲۷۲۲)

رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثَ، قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدِّثُنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ - أَوْ قَالَ: وَإِنْ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ - أَوْ قَالَ: وَإِنْ لَنُحَدِّثُنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ - أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ - مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ. [م١٥٨٧]

□ وزاد في رواية: (مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأَصْنَافُ؛ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ).

■ ولفظ أبي داود: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْيِ (١)، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمُدْي، وَالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْي، وَالْمِلْحِ بِالْفِضَّةِ مُدْيٌ بِمُدْي، فَمَنْ زَادَ بِمُدْي، وَالتَّمْرِ مُدْيٌ بِمُدْي، وَالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَداً أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَىٰ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَداً بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيتَةً فَلَا، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَداً بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيتَةً فَلَا).

■ وزاد في رواية للنسائي: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةً، حَدَّتُهُمْ عُبَادَةُ... وفيه: وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَداً بِيَدٍ، كَنْفَ شِئْنَا.

■ وللنسائي: أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيباً، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعاً لَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَإِنَّ الْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَلَا بَأْسَ بِبَيْع

<sup>(</sup>١) (مدي بمدي): أي: كيل بكيل. والمدي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكوكاً. والمكوك: صاع ونصف.

الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَداً بِيَدٍ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا، وَلَا تَصْلُحُ النَّسِيئَةُ، أَلَا إِنَّ النُّعِيرِ بِالْجِنْطَةِ النُّعِيرِ بِالْجِنْطَةِ النَّعِيرِ بِالْجِنْطَةِ يَلْبُرَّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مِدْياً بِمُدْي، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْجِنْطَةِ يَداً بِيَدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا. وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً، أَلَا وَإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مُدْياً يَمُدْي، حَتَّىٰ ذَكَرَ الْمِلْحَ.

■ وللنسائي قَالَ عُبَادَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةُ بِالْكِفَّةُ بِالْكِفَّةُ بِالْكِفَّةُ بِالْكِفَّةُ اللهِ الْكِفَّةُ اللهِ الْكِفَّةُ اللهِ الْكِفَةُ اللهِ اللهُ الل

اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمْين).

\* \* \*

السُّوقِ، فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمْ. قالَ قُلْنَا: أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصَّرْفِ؟ السُّوقِ، فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمْ. قالَ قُلْنَا: أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصَّرْفِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا يَيْنَكَ وَيَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَيْدَ قَالَ: فَإِنَّ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ \_ قَالَ: فَإِنَّ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ \_ قَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ \_ قَالَ: وَالْفِضَةَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ \_ قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ قَالَ: وَالْفِضَةَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ \_ قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ قَالَ: وَالْفِضَةَ لِاللَّهُمِ بِالنَّهُمِ ، وَالْمُلْعَ بِالْفُضَةِ \_ وَالْبُرَّ بِالنَّهُمِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحَ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحَ بِالنَّهُمِ ، وَالْمُلْحَ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، فَمَنْ زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ أَوْ ازْدَادَ ؛ فَقَدْ أَرْبَىٰ ، وَالْاَحِرِقِ . قَالَ خَلَىٰ ذَلِكَ أَوْ ازْدَادَ ؛ فَقَدْ أَرْبَىٰ ، وَالْاَحِرِقِ . قَالَ خَلَىٰ ذَلِكَ أَوْ ازْدَادَ ؛ فَقَدْ أَرْبَىٰ ، وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءً ، فَمَنْ زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ أَوْ ازْدَادَ ؛ فَقَدْ أَرْبَىٰ ، وَالْاحِرِقِ . قَالُهُ عِلْمَ فِيهِ سَوَاءً . وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءً . فَمَنْ زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ أَوْ ازْدَادَ ؛ فَقَدْ أَرْبَىٰ ، وَالْالْعَرِقُ فَالُهُ وَالْدُاهُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءً . وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءً . وَالْمُعْطِي فِهِ سَوَاءً .

• صحيح.

١١٩٣٥ - (ن) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْساً؛ يَعْنِي: فِي

<sup>(</sup>۲) (الكفة بالكفة): هي كِفة الميزان؛ أي: وزناً بوزن.۱۱۹۳۳ وأخرجه/ ط(١٣٢٦).

قَبْضِ الدَّرَاهِم مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِم. [ن٩٩٥]

• صحيح موقوف.

الدَّرَاهِمِ: أَنَّهُ الدَّرَاهِمِ: أَنَّهُ الدَّرَاهِمِ: أَنَّهُ الدَّرَاهِمِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضِ.

• صحيح مقطوع.

الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِم، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ. وَأَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرِ. وَالدَّرَاهِم، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ.

□ وفي رواية: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْساً، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ.

• صحيح مقطوع.

الدِّرْهَمُ وَالدِّرْهَمُ وَالدِّرْهُمُ وَالدِّرْهَمُ وَالدِّرْهَمُ وَالدِّرْهَمُ وَالدِّرْهَمُ وَالدِّرْهَمُ وَالدِّرْهَمُ وَالدِّرْهَمُ وَالدِّرْهَمُ وَالدِّرْهُمُ وَالدِّرْهَمُ وَالدِّرْهَمُ وَالدِّرْهَمُ وَالدِّرْهُمُ وَالْمُؤْمُ وَالدِّرْهُمُ وَالدِّرْهُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

• صحيح.

المجالا (ن) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ مَنْ وَزْنِهَا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَنَهَالًا يَنْهَىٰ عَنْ مِثْلِ هَذَا؛ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ.

• صحيح.

۱۱۹۳۹\_ وأخرجه/ ط(۱۳۲۷).

١١٩٤٠ ـ وأخرجه/ حم(١١٤٤٧) (١١٤٧٩).

فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْياً مِنِّي أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ رَأْياً مِنِّي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الصَّرْفِ.

### • صحيح.

اللهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَتُ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَاءً وَهَاءً (۱). [جه ۲۲۲۱]

## • صحيح.

البَّنِ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ فَأْبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَقُطيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا بَأْسَ، أَنْ مِنْ هَذِهِ، وَأَعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا بَأْسَ، أَنْ مَنْ هَذِهِ، وَأَخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقًا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ).

□ وللنسائي وابن ماجه: (فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ، وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبُسٌ).

<sup>11981</sup>\_(١) (هاء وهاء): هاء درهماً: أي: خذ درهماً. والمراد: التقابض في المجلس.

۱۱۹٤۲ ـ وأخرجه/ حم(٤٨٨٣) (٥٣٧٥) (٥٥٥٥) (٥٥٥٥) (٦٢٨٥) (٣٧٧٥) (٦٢٣٦) (٦٤٢٧) .

- 🗆 وفي رواية لأبي داود: لَمْ يَذْكُرْ بِسِعْرِ يَوْمِهَا.
  - ولفظ الترمذي: (لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ).

[د١٥٤]، ٣٣٥٥/ ت١٢٤/ ن٩٥٦، ١٥٩٧، ٣٠٦٤/ مي ٢٨٦١]

• ضعيف.

المجالا من عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ (١) الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ (١) الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ (١) الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَالْمِينَ (١) الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَالْمِينَ (١) الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَالْمِينَ (١) إِلَيْ مِنْ أَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ (١) الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ تُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَ

• ضعيف.

المجاد الله عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ وَرَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ إِلَىٰ وَرَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ إِلَىٰ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ نُهُوا عَنِ الصَّرْفِ، وَرَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ إِلَىٰ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُمْ نُهُوا عَنِ الصَّرْفِ، وَرَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ إِلَىٰ وَأَبِي هُرَاكِيْرَةً: أَنَّهُمْ نُهُوا عَنِ الصَّرْفِ، وَرَفَعَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ إِلَىٰ وَأَبِي اللهِ عَلَيْهِ. [حم۱۱۷۵، ۱۲۱۷، ۱۱۰۶۹، ۱۱۰۶۸، ۱۱۰۶۹، ۱۱۰۶۹]

• صحيح.

النَّاسُ يَشْتَرُونَ اللَّهَبَ وَلَابَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَشْتَرُونَ اللَّهَبَ الْوَرِقِ نَسِيئَةً إِلَىٰ الْعَطَاءِ، فَأَتَىٰ عَلَيْهِمْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِلَّا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً، وَأَنْبَأَنَا - أَوْ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا -: (أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا).

• مرفوعه صحيح لغيره.

١١٩٤٣ ـ وأخرجه/ حم(١٥٤٥٧).

<sup>(</sup>١) (سكة المسلمين): أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة.

<sup>(</sup>٢) (إلَّا من بأس): إلَّا من أمر يقتضي كسرها كرداءتها، أو شك في صحة

آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَالْحَالَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

• حسن لغيره. [حم ١٣٥، ٢٧١، ٢٧١، ٨٤٤، ٩٨٠، ١١٢٠، ١٢٨٩، ١٣٦٤]

□ وفي رواية: (وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)، وزاد: وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنِ النَّوْحِ.

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْلَهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

• إسناده ضعيف.

المَّعْتُ اللَّهُ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: (مَا كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَبْتَاعَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: (مَا كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَبْتَاعَنَّ دَهُباً بِذَهَبٍ؛ إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ، وَلَا يَنْكِحُ ثَيِّباً مِنَ السَّبْيِ حَتَّىٰ ذَهَباً بِذَهَبٍ؛ إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ، وَلَا يَنْكِحُ ثَيِّباً مِنَ السَّبْيِ حَتَّىٰ تَحِيضَ).

• صحيح لغيره.

11989 - (حم) عَن أَيُّوبَ، عَن مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا قَالَ: فَلَحَّارَ قَصَّةً فِيهَا قَالَ: فَلَحْتَارَ فَلَمَّا قَدِمَ خُيِّرَ عَبْدُ اللهِ بَيْنَ ثَلَاثِينَ أَلْفاً وَبَيْنَ آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ، قَالَ: فَاخْتَارَ الْآنِيَةَ، قَالَ: فَقَدِمَ تُجَّارٌ مِنْ دَارِينَ فَبَاعَهُمْ إِيَّاهَا الْعَشْرَةَ ثَلَاثَةَ عَشْرَةَ، الْآنِيَةَ، قَالَ: كَيْفَ؟ فَذَكَرَ لَهُ ثُمَّ لَقِيَ أَبَا بَكْرَةَ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَدَعْتُهُمْ؟ قَالَ: كَيْفَ؟ فَذَكَرَ لَهُ

ذَلِكَ، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ، أَوْ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرُدَّنَّهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ مِثْلِ هَذَا.

رجاله ثقات.

- ١١٩٥٠ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ـ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دِرْهَمٌ رِباً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً).

• ضعيف مرفوعاً.

ا ۱۱۹۰۱ ـ (حم) عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: لَأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِباً، يَعْلَمُ اللهُ أَنِّي أَنْ يَكُلُمُ اللهُ أَنِّي أَكُلُتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ رِباً.

• إسناده صحيح إلى كعب الأحبار.

١٩٩٢ ـ (حم) عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أَصُوعُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْفِضَّةُ فَحَدَّثْنَنِي أَنَّهُنَّ لَسَمِعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفَضَّةِ، وَزْناً بِوَزْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ؛ فَقَدْ أَرْبَىٰ). [حم٢٣٣٠]

• إسناده ضعيف جداً.

السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَبَاعَا كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْناً، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَرْبَعَةٍ عَيْناً، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: [ط٢٣٢٢]

مرسل.

غَمَرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ صَائِغٌ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَب، ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي، الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، وَعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ، حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَىٰ دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا، ثُمَّ يَنْهَاهُ، حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَىٰ دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.

مَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزٌ، وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ إِلَىٰ أَنْ يَلِحَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ، وَالرَّمَاءُ هُوَ الرَّبَا.

الْخَطَّابِ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ، وَلَا الْخَطَّابِ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ، وَلَا يُنَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزِ.

الله فِي ذَهَبٍ، أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ بِمَا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ. [طـ١٣٣١]

مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. [طاكمتيّبِ قَالَ: قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.

١١٩٥٩ ـ (ط) عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ رَأَىٰ

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الْأُخْرَىٰ، الْمِيزَانِ، وَيُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الْأُخْرَىٰ، فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ أَخَذَ وَأَعْطَىٰ. [ط١٣٣٤]

[وانظر: الباب السابق].

[وانظر: ١٠٨١٤].

# ١١ \_ باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب

الله عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ بِخَيْبَرَ، بِقلاَدَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِم رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ). [١٥٩١]

- □ وفي رواية: (لا تُبَاعُ حتىٰ تُفْصَلَ).
- وفي رواية: قلادة فيها ذهبٌ وَوَرِقٌ وجوهرٌ، وفيها: (مَنْ كانَ يؤمنُ بِاللهِ واليَوْم الآخِرِ فَلا يأخُذَنَّ إلا مِثْلاً بِمِثْلِ).
- ولفظ أبي داود والترمذي والنسائي: قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ. فَفَصَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَقَالَ: (لَا تُبَاعُ حَتَّىٰ تُفْصَلَ).
- وفي رواية لأبي داود: قَالَ: بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لا، حَتَّلْ تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا).

۱۱۹۱۰ و أخروجه د (۱۲۵۵) (۲۳۵۱) ت (۱۲۵۵) ن (۲۸۵۵) (۲۸۵۵) مرو۳۳۹۲) (۲۲۹۳۲) (۲۲۹۳۲) (۲۲۹۳۲).

■ ولأبي داود: قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ، الْأُوقِيَّةَ مِنَ الذَّهَبِ بِالدِّينَارِ \_ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ: بِالدِّينَارِيْنِ وَالشَّلَاثَةِ \_ ثُمَّ اتَّفَقَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالثَّلَاثَةِ \_ ثُمَّ اتَّفَقَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالثَّلَارَيْنِ. [د٣٥٣]

# ١٢ \_ باب: لعن آكل الربا وموكله

رَّمُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. [١٥٩٨]

آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ، قَالَ: قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ؟ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ، قَالَ: قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ؟ قَالَ: إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ، قَالَ: وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ؟ قَالَ: إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ، قَالَ: [مَاكَا اللهِ عَلَيْهُ وَشَاهِدَيْهِ؟ قَالَ: إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا.

■ ولفظ أبي داود والترمذي وابن ماجه: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ.

\* \* \*

النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَاباً).

• صحيح.

١١٩٦٤ ـ (جه) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ

١١٩٣١ ـ وأخرجه/ حم(١٤٢٦٣).

۱۱۹۲۲ و أخرجه / د(۳۳۳۳) /  $\pi$ (۱۲۰۱)  $\pi$ (۳۲۱) / جه (۲۲۷۷) مي (۲۵۳۵) / حم (۳۷۲۷) (۳۷۲۷) (۲۲۷۷) .

١١٩٦٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٦) (٣٥٠).

آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ.

#### • صحيح.

النَّبِيِّ قَالَ: (مَا أَحَدُ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَا أَحَدُ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَا أَحَدُ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (مَا أَحَدُ الْحَدَرَ مِنَ الرِّبَا؛ إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَىٰ قِلَّةٍ).

#### • صحيح.

المُورَدُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ (١)، وَالْمُوانِيَّةُ وَالْمُوسُومَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ (١)، وَالْمُوتُدُ أَعْرَابِيَّا (٢) بَعْدَ الْهِجْرَةِ، مَلْعُونُونَ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ يَوْمَ وَالْمُرْتَدُ أَعْرَابِيَّا (٢) بَعْدَ الْهِجْرَةِ، مَلْعُونُونَ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

#### • صحيح.

الرِّبَا اللهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنِ النَّوْحِ. [ن١١٨٥]

#### • صحيح.

الرِّبَا (ن) عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ (١)، قَالَ: إِلَّا مِنْ دَاءٍ،

١١٩٦٥ ـ وأخرجه/ حم(٣٧٥٤) (٤٠٢٦).

١١٩٦٦ وأخرجه/ حم (٣٨٨١) (٤٠٩٠) (٤٤٢٨).

<sup>(</sup>١) (لاوى الصدقة): المراد: مانع الصدقة.

<sup>(</sup>٢) (المرتد أعرابياً): أي: الذي يصير أعرابياً يسكن البادية.

<sup>1197</sup>۸ ـ (١) (الواشمة والموتشمة): الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى كحلاً أو غيره من خضرة أو سواد. والواشمة: هي التي تفعل ذلك. والموتشمة: التي يفعل بها ذلك.

فَقَالَ: نَعَمْ، وَالْحَالُ (٢) وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنِ النَّوْح، وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ. [ن٥١١٩]

• صحيح.

الرِّبَا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ، وَنَهَىٰ عَنِ النَّوْحِ، وَلَمْ وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ، وَنَهَىٰ عَنِ النَّوْحِ، وَلَمْ وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ، وَنَهَىٰ عَنِ النَّوْحِ، وَلَمْ وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ، وَنَهَىٰ عَنِ النَّوْحِ، وَلَمْ يَقُلُ لَعَنَ صَاحِبَ (١٠).

• صحيح.

اللهِ عَلَيْ قَالَ: (دن جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَىٰ أَحَدٌ؛ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ).

□ وفي رواية لأبي داود: (أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ).

[د۲۳۳۱/ ن۲۶۶۶/ جه۲۲۷]

• ضعیف. ۱۱۹۷۱ (۔

الرِّبَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الرِّبَا مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الرِّبَا سَبْعُونَ حُوباً ('') أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ). [جه٢٢٧٤]

• صحيح، وفي «الزوائد»: ضعيف.

١١٩٧٢ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَتَيْتُ،

<sup>(</sup>٢) (الحال): الذي ينكح مطلقة بنية أن يحلل المراة لزوجها المطلق.

١١٩٦٩ ـ (١) (صاحب): قال المحقق: في إحدىٰ النسخ: صاحبه.

۱۱۹۷۰ وأخرجه/ حم(۱۰٤۱۰).

١١٩٧١ ـ (١) (حوباً): أي: إثماً. والمراد: أنها سبعون نوعاً من الإثم.

<sup>(</sup>٢) (أيسرها): أي: أخف تلك الآثام.

۱۱۹۷۲\_ وأخرجه/ حم(۸٦٤٠) (۸۷۵۷).

لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، عَلَىٰ قَوْمِ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَىٰ مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا). [جه٣٢٧٣]

المعنى عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا؛ إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ، وَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا؛ إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ). [حم١٧٨٢]

• إسناده ضعيف جداً.

النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (مَا ظَهَرَ (مَا ظَهَرَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (مَا ظَهَرَ إِلَّا مَا طَهَرَ اللهِ عَقَابَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

• صحيح لغيره.

الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْمَحُونَ لِلرَّجُلِ عَلَىٰ الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ: أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَىٰ الرَّجُلِ الْحَقُ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ: أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قَضَىٰ أَخَذَ، وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ، وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.
 [ط۸۳۷۸]

[وانظر: ٩٣١٤، ١٦٦٨، ١٢٠٥٧، ١٣٦٩].

# ١٣ ـ باب: النهى عن الاحتكار

َ ١١٩٧٦ ـ (م) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئٌ).

۱۱۹۷۱\_ وأخرجه/ د(۳٤٤٧)/ ت(۱۲۲۷)/ جه(۲۱۵۶)/ حم(۱۵۷۸\_ ۱۲۷۵۱) (۲۷۲٤۷) (۲۷۲٤۷).

☐ وفي رواية: (مَنِ احْتَكَرَ<sup>(١)</sup> فَهُوَ خَاطِئٌ<sup>(٢)</sup>).

□ وفي رواية: فَقِيلَ لِسَعِيدٍ بْنِ المُسَيَّبِ ـ راوي الحديثَ عن مَعْمَرٍ ـ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَراً الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ، كَانَ يَحْتَكِرُ.

\* \* \*

اللهِ ﷺ: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [جه ٢١٥٣] مي٢٥٨٦] (الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ).

• ضعيف.

اللهِ ﷺ مَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنِ احْتَكَرَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ طَعَاماً، ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ يَقُولُ: (مَنِ احْتَكَرَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ طَعَاماً، ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ).

• ضعيف.

119۷٩ ـ (د) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ فِي التَّمْرِ حُكْرَةٌ. [٣٤٤٨] قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: قَالَ عَنِ الْحَسَنِ، فَقُلْنَا لَهُ: لَا تَقُلُ عَنِ الْحَسَنِ. • قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ.

الْمَنِ احْتَكَرَ طَعَاماً (مَنِ احْتَكَرَ طَعَاماً النَّبِيِّ ﷺ: (مَنِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً؛ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللهِ تَعَالَىٰ، وَبَرِئَ اللهُ تِعَالَىٰ مِنْهُ، وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ

<sup>(</sup>١) (احتكر): الاحتكار من الحكر، وهو الجمع والإمساك. واحتكر زيد الطعام: إذا حبسه إرادة غلاء السعر.

<sup>(</sup>۲) (خاطئ): أي: عاصٍ أو آثم.۱۱۹۷۸ وأخرجه/ حم(۱۳۵).

أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ؛ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ تَعَالَىٰ). [حم١٨٨٠]

• إسناده ضعيف.

١١٩٨١ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ؛ فَهُوَ خَاطئٌ). [حم٢٦١٧]

• حسن لغيره.

١١٩٨٢ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا، لَا يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ إِلَىٰ لِا حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا، لَا يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ إِلَىٰ رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللهِ، نَزَلَ بِسَاحَتِنَا، فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا، وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَىٰ عَمُودِ كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ؛ فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ، فَلْيَبعْ جَلَبَ عَلَىٰ عَمُودِ كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ؛ فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ، فَلْيَبعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ، وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ.

الَّهُ عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ عَنْ عَلَانَ كَانَ عَنْ الْحُكْرَةِ. [ط٣٥٣]

# ١٤ \_ باب: النهي عن الغش

الله عَلَىٰ صُبْرَةِ مَرَّ عَلَىٰ صُبْرَةِ مَرَّ عَلَىٰ صُبْرَةِ مَرَّ عَلَىٰ صُبْرَةِ طَعَامِ (۱) ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ)؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (٢) يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ خَشَ فَلَيْسَ منِّي). [١٠٢]

■ ولفظ أبي داود: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَاماً،

١١٩٨٤ وأخرجه/ د(٣٤٥٢)/ ت(١٣١٥)/ جه(٢٢٢٤)/ حم(٢٩٢٧).

<sup>(</sup>١) (صبرة طعام): الكومة المجموعة من الطعام.

<sup>(</sup>٢) (أصابته السماء): أي: أصابه المطر.

فَسَأَلَهُ: (كَيْفَ تَبِيعُ)؟ فَأَخْبَرَهُ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ: أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَ).

■ وفي رواية لأبي داود: عَنْ يَحْيَىٰ، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ: لَيْسَ مِثَّا: لَيْسَ مِثْلَنَا.

■ ولفظ ابن ماجه: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ).

١١٩٨٥ - (خم) وَقِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَاسِينَ يُسَمِّي:
 آرِيَّ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ، فَيَقُولُ: جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ
 مِنْ سِجِسْتَانَ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً.

قَالَ ابن حجر: المعنى: أَنَّ النَّخَاسِينَ كَانُوا يسمُّونَ مرابطَ دَوابِهِم بأسماءِ البلادِ ليُدَلِّسُوا على المشتري، ويوهموه أنه مجلوبٌ مِنْ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً، يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً؛ إِلَّا أَخْبَرَهُ.

\* \* \*

بِسُوقِ الْمَدِينَةِ، فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّ بِطَعَامٍ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ، فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ فِي جَوْفِهِ، فَأَخْرَجَ شَيْئاً لَيْسَ كَالظَّاهِرِ، فَأَقْفَ بِصَاحِبِ الطَّعَامِ، ثُمَّ قَالَ: (لَا غِشَّ فَأَخْرَجَ شَيْئاً لَيْسَ كَالظَّاهِرِ، فَأَقَفَ بِصَاحِبِ الطَّعَامِ، ثُمَّ قَالَ: (لَا غِشَّ فَأَنْ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا).

• إسناده ضعيف.

١١٩٨٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ

١١٩٨٦ ـ وأخرجه/ حم(١١٣).

بِجَنَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ: (لَعَلَّكَ عَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا). [جه٢٢٢٥]

• ضعيف جداً.

• حديث صحيح.

119۸۸ ـ (حم) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ نَقِيعِ الْمُصَلَّىٰ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي طَعَامٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ، أَوْ مُخْتَلِفٌ، فَقَالَ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا). [حم١٦٤٨٩، ١٥٨٣٥]

المام الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ رَبُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ رَبُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا رَجُلاً حَمَلَ مَعَهُ خَمْراً فِي سَفِينَةٍ يَبِيعُهُ، وَمَعَهُ قِرْدٌ، قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ شَابَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ بَاعَهُ، قَالَ: فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ، فَصَعِدَ بِهِ فَوْقَ الدَّقَلِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَطْرَحُ دِينَاراً فِي الْبَحْرِ، وَدِينَاراً فِي السَّفِينَةِ فَوْقَ الدَّقَلِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَطْرَحُ دِينَاراً فِي الْبَحْرِ، وَدِينَاراً فِي السَّفِينَةِ حَتَىٰ قَسَمَهُ).

رجاله ثقات.

[وانظر: ١٣٠٦٣].

١٥ \_ باب: لا يبيع ما اشترى من الطعام قبل القبض

• ١١٩٩ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ:

(مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيَهُ (١)). [خ٢١٢٦ (٢١٢٤)/ م٢٥٢٦]

[خ۲۱۳٦]

🗆 وفي رواية لهما: (حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ).

۱۱۹۹۰ و أخرجه / د(۲۲۲) / ن(۲۰۰۹) (۲۲۲۰) جه (۲۲۲۲) / میی (۲۰۰۹) / ۱۱۹۹۰ ط(۱۳۳۰) (۲۳۳۱) / حم (۲۳۳۱) (۲۳۷۱) (۲۳۰۱) (۲۳۳۱) (۲۳۳۱) (۲۳۰۱) (۲۳۰۱) (۲۳۰۱) (۲۰۰۰) (۲۰۰۰)

<sup>(</sup>١) (حتىٰ يستوفيه): أي: حتىٰ يقبضه كما جاء في الرواية الثانية.

الرُّكْبَانِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلًا، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ الرُّكْبَانِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلًا، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ الرُّكْبَانِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ الرَّكَ السَّعَامُ. [خ7177/ م٢١٥٣] اشْتَرَوْهُ، حَتَّىٰ يَنْقُلُوه حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ.

□ وفي رواية لهما: قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجازَفَةً (١)، يُضْرَبُونَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّىٰ يُؤُوُوهُ إِلَىٰ مُجازَفَةً (١)، يُضْرَبُونَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّىٰ يُؤُوُوهُ إِلَىٰ رِحَالِهِمْ.

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ في أَعْلَىٰ السُّوقِ، فَيَبِيعُونَهُ في مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِ مَكَانِهِ مَكَانِهِ حَتَّىٰ يَنْقُلُوهُ.

وفي رواية له: كُنَّا نَتَلَقَّىٰ الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهانا
 النبيُّ ﷺ أن نَبِيْعَهُ حَتَّىٰ يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَام.

□ وفي رواية لمسلم: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافاً، فَيَحْمِلُهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ.

النَّبِيُّ ﷺ فَهْوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّىٰ يُقْبَضَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ؛ إِلَّا مِثْلَهُ. [خ٢١٣٥ (٢١٣٢)/ م٢٥٥]

۱۹۹۱ - وأخرجه/ د(۳۶۹۳) (۹۶۹۳) (۸۹۶۳)/ ن(۲۲۱۹ ـ ۲۲۲۶)/ جه(۲۲۲۹)/ ط(۱۳۳۷)/ حم(۹۹۰) (۷۱۵۱) (۴۳۲۹) (۲۱۷۱) (۸۸۹۱) (۸۱۵۱) (۲۲۹۵) (۱۹۱۱) (۷۲۲) (۲۷۷۲) (۲۷۶۲).

<sup>(</sup>١) (مجازفة): هو البيع بغير وزن ولا كيل ولا تقدير.

۱۱۹۹۲ و أخرجه/ د(۲۶۹۱) (۳٤۹۷)/ ت(۱۲۹۱)/ ن(۲۲۱۱ ـ ۱۲۶۶)/ جه(۲۲۲۷)/ حم(۱۸٤۷) (۱۸۲۸) (۲۲۷۰) (۲۲۷۸) (۲۸۵۲) (۲۸۵۲) (۲۸۳۸).

□ ولفظ مسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيَهُ). وفي رواية: (حتىٰ يَكْتَالَهُ).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.

□ وفي رواية لهما: قَالَ طَاوُسٌ لاَبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفُ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ(١).

النَّبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكرِبَ ضَيَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ النَّبِيِّ عَيَّةٍ النَّبِيِّ عَيَّةٍ النَّبِيِّ عَيَّةٍ النَّبِيِّ عَيَّةٍ النَّبِيِّ عَيَّةٍ النَّبِيِّ عَيْلِهُ النَّبِيِّ عَيْلِهُ الْمُعُمْ لِمُبَارَكُ لَكُمْ).

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنِ اللهُ عَلَمَا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ يَكْتَالَهُ).

□ وفي رواية: أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ(١)، وَقَدْ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّىٰ يُسْتَوْفَىٰ. قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَنَهَىٰ عَنْ بَيْعِهَا.

قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَىٰ حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ.

١١٩٩٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) (ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ): معناه: أن المشتري إذا باع الطعام قبل أن يقبضه فكأنه باع دراهم بدراهم. فإذا اشترى طعاماً بمائة دينار مثلاً، ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين ديناراً وقبضها، والطعام في يد البائع الأول، فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين ديناراً.

۱۱۹۹۳ \_ وأخرجه/ جه(۲۲۳۲)/ حم(۱۷۱۷۷) (۲۳۵۰۸ \_ ۲۳۵۱۰).

١١٩٩٤ ـ وأخرجه/ ط(١٣٣٩)/ حم(٥٢٦٥) (٨٤٤٠) (٨٥٨٩).

<sup>(</sup>۱) (الصكاك): جمع صك، وهو الورقة المكتوبة بدين. ۱۱۹۹ه وأخرجه/ حم(۱٤٥١٠) (۱۵۲۱٦).

يَقُولُ: (إِذَا ابْتَعْتَ طَعَاماً، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّىٰ تَسْتَوْفِيَهُ). [١٥٢٩]

١١٩٩٦ ـ (خـ) وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اكْتَالُوا حَتَّىٰ تَسْتَوْفُوا).

وَيُذْكُرُ عَنْ عُثْمَانَ: ﴿ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ: ﴿ اللَّهِ عَالَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَهُ اللَّهِ عَلَ اللَّهِ عَلْ اللَّهُ عَنْ عُثْمَانَ: ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ اللّ

\* \* \*

• صحيح.

السُتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي، لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ السُّوقِ، فَلَمَّا السُّتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي، لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَىٰ يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ أَضْرِبَ عَلَىٰ يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّىٰ تَحُوزَهُ إِلَىٰ رَحْلِكَ، فَإِنَّ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّىٰ تَحُوزَهُ إِلَىٰ رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَىٰ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّىٰ يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَىٰ رَحَالِهِمْ.

• حسن بما قبله.

اللهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: (لَا تَبِعْ طَعَاماً حَتَىٰ تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ). [ن٥٦١٠\_٤٦١٧]

□ وفي رواية: قَالَ: ابْتَعْتُ طَعَاماً مِنْ طَعَام الصَّدَقَةِ، فَرَبِحْتُ

۱۱۹۹۸\_ وأخرجه/ حم(۲۱۶۱۸).

<sup>11999</sup> \_ وأخرجه/ حم (١٥٣١٦) (١٥٣٢٩).

فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (لَا تَبِعْهُ حَتَّىٰ تَقْبِضَهُ).

• صحيح

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ). [جه ٢٢٣١]

• صحيح.

السُّوقِ، فَأَقُولُ: كِلْتُ فِي وَسْقِي (١) هَذَا كَذَا، فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ فِي السُّوقِ، فَأَقُولُ: كِلْتُ فِي وَسْقِي (١) هَذَا كَذَا، فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ السُّوقِ، وَآخُذُ شِفِّي (٢)، فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ؛ فَكِلْهُ). [جه ٢٢٣٠]

• صحيح.

الطَّعَامِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّىٰ يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ: صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي. [جه٢٢٢٨]

• صحيح، وقال في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

المُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ يَقُولُ: كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنِ مِنَ الْيَهُودِ، يَخْطُبُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنِ مِنَ الْيَهُودِ، يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو قَيْنُقَاعَ، فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: (يَا عُثْمَانُ! إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتُلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ). [حم٤٤٤، ٤٤٥، ٥٦٠، ٥٦٠]

• حسن.

۱۲۰۰۱ ـ (۱) (وسقي) الوسق: ستون صاعاً. (۲) (شِفّي): أي: ربحي.

١٢٠٠٤ ـ (ط) عَنْ نَافِع: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامِ ابْتَاعَ طَعَاماً أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلً أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، فَبَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَاماً ابْتَعْتَهُ حَتَّىٰ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَاماً ابْتَعْتَهُ حَتَّىٰ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَاماً ابْتَعْتَهُ حَتَّىٰ تَسْتَوْفِيَهُ.

مَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الْأَرْزَاقِ النَّتِي تُعْطَىٰ النَّاسُ بِالْجَارِ (١) مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الْأَرْزَاقِ النَّتِي تُعْطَىٰ النَّاسُ بِالْجَارِ (١) مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الظَّعَامَ الْمَضْمُونَ عَلَيَّ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوفِّيَهُمْ مِنْ الطَّعَامَ الْمُضْمُونَ عَلَيَّ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. [ط١٣٤١]

الله الله بْنِ أَبِي مَرْيَمَ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ يَكُونُ مِنَ الصُّكُوكِ بِالنَّصْفِ طَعَاماً، بِالْجَارِ، فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَم، فَأَعْظَىٰ بِالنِّصْفِ طَعَاماً، فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا، وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَماً وَخُذًّ بَقِيَّتَهُ طَعَاماً. [ط١٣٤٨]

# ١٦ ـ باب: من باع نخلاً عليها ثمر

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَالَ: (مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ (١) فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ (١٥٤٣ (٢٢٠٣)/ ٢٢٠٤) المُبْتَاعُ).

١٢٠٠٥ ـ (١) (الجار): اسم لمكان معروف.

۱۲۰۰۷ - وأخــرجــه/ د(۳۶۳) (۶۳۶) (۲۲۹۳)/ ت(۱۲۶۶)/ ن(۱۶۶۶) (۲۰۰۶)، جه(۲۲۱) (۲۲۱۱) (۲۲۱۱)/ (۲۲۰۹)/ مي (۲۲۵۱)/ ط(۱۲۹۰)/ حـم(۲۰۰۶) (۲۰۰۶) (۲۲۱۰) (۲۲۱۰) (۲۳۰۰) (۲۳۰۰) (۲۸۷۰) (۲۰۱۰).

<sup>(</sup>١) (قد أبرت) التأبير: أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيئاً من طلع ذكر النخل.

□ وفي رواية لهما: (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَن تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مالٌ؛ فَمَالُهُ لِلَّذي [خ٩٧٣٧] بَاعَهُ؛ إلَّا أَنْ يَشْتَرطَ المُبْتَاعُ).

■ وفي رواية للنسائي: (أَيُّمَا امْرِئِ أَبَّرَ نَخْلاً، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).

 ■ وفي رواية لابن ماجه: (مَنْ بَاعَ نَخْلاً وَبَاعَ عَبْداً، جَمَعَهُمَا جَمِيعاً). [جه۲۲۲۲]

١٢٠٠٨ ـ (جه) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. [ TY 1 7 4 - ]

• صحيح.

# ١٧ \_ باب: لا تباع الثمار قبل بدوِّ صلاحها وحكم الجوائح

١٢٠٠٩ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِيْهِ نَهِيٰ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهِىٰ الْبَائِعَ وَالمُبْتَاعَ. [خ١٩٤٢ (١٤٨٦) م ١٩٤٤]

□ وفي رواية لهما: نَهِي النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّىٰ

١٢٠٠٩ وأخسر جسه/ د(٣٣٦٧) (٣٣٦٨)/ ت(١٢٢١) (١٢٢٧)/ ن(٤٥٣١) (٤٥٣٢) (٤٥٣٤) (٥٣٥) (٤٥٤٥) (٤٥٤٥)/ جه(٢٢١٤)/ مي(٢٥٥٥)/ ط(١٣٠٣)/ حـــــر(۲۰۲) (۲۰۲۰) (۲۲۹۶) (۲۹۹۸) (۲۹۹۸) (۲۰۲۰) (۲۰۰۰) (۲۰۰۰) (010) (0174) (0140) (0177) (0174) (0176) (0176) (1700) (7700) (1001) (1777).

يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، قَالَ: حَتَّىٰ تَذْهَبَ عاهَتُهُ . [خ٢٨٦/ م٣٤٥ /١٥٨] □ وفي رواية لهما: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ). [خ٢١٨٣/ م٢٥٥١/ ٥٥] □ وفي رواية للبخاري: عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُّ عَيِّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَصْلُحَ، وَنَهِيٰ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. [۲۲٤٩خ] □ وفي رواية لمسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّىٰ يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّىٰ يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ. نَهَىٰ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. [م٥٣٥] □ وفي رواية له: (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ). قَالَ: يَبْدُوَ صَلَاحُهُ: حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ. [1042] ١٢٠١٠ - (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْ النَّبِيُّ عَنْ عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. [خ١٤٨٧/ م٢٣٥١] □ وفي رواية لهما: قَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُّ عَيْكَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّىٰ تُشْقِحَ، فَقِيلَ: مَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا. [خ٢١٩٦/ م٢٥٥/ ٨٤] □ وفي رواية للبخاري: قَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) (عاهته): هي الآفة تصيب الزرع. وقوله: «حتىٰ تذهب عاهته» هو من قول ابن عمر.

۱۲۰۱۰ و أخرجه / د(۳۳۷۰) (۳۳۷۳ ـ ۳۳۷۰) (ن(۶۵۰ ـ ۲۵۵۶) (330۶) (۲۲۱۰ و أخرجه / د(۲۲۲۰) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۲۱۸) (۲۳۷۰) (۲۳۵۰) (۲۳۷۱) (۲۳۵۰) (۲۹۹۶) (۲۹۹۶) (۲۹۹۶) (۲۹۹۶) (۲۹۹۶) (۲۰۰۵)

يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ؛ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؛ إِلَّا الْعَرَايَا<sup>(١)</sup>. [خ٢١٨٩]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ بِعْتَ مِن أَخِيكَ ثَمَراً، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (٢)، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ)؟.

□ وفي رواية له: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. [م١٥٥٨م]
 □ وله: نَهَىٰ النَّبِيُ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. وَفِي رِوَايَةِ: عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ.
 [م١٥٦/ ١٠١]

وفي رواية لأحمد: (أَرَأَيْتُمْ إِنْ هَلَكَ التَّمْرُ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ
 يَأْكُلَ مَالَ أَخِيهِ بِالْبَاطِلِ)؟.

الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ضَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ نَهَىٰ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ضَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ تُحْمَرَ، عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ تُحْمَرَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّىٰ تَحْمَرَ، عَنْ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ).

□ وفي رواية للبخاري: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهِىٰ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ النَّحْلِ حَتَّىٰ يَزْهُوَ. قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: يَحْمَارُ أَوْ يَصْفَارُ .

<sup>(</sup>١) (العرايا): هي بيع الرطب علىٰ شجره بالتمر بعد خرصه. وهو مما رخص فه.

<sup>(</sup>٢) (جائحة): هي الآفة تهلك الثمار والأموال وتستأصلها.

۱۲۰۱۱ و أخرو مه / ۱۲۰۱۱) ط(۱۳۰۶) ط(۱۳۰۶) حرور ۱۲۱۳۸) (۱۳۳۱۷) (۱۳۳۱۱) (۱۳۳۱۱) (۱۳۳۱۱) (۱۳۳۱۱) (۱۳۳۱۱)

■ وعند أبي داود والترمذي: نَهَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّىٰ يَسْوَدً، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّىٰ يَشْتَدَّ. [١٢٢٨ ت ١٢٢٨]

■ ولابن ماجه مثلهما وزاد: نَهَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّىٰ تَزْهُوَ.

البَّخْتُرِيّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ الْبَحْتُرِيّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ الْبَعْ النَّبِيُ عَنِ النَّخْلِ حَتَّىٰ يُؤْكَلَ عَنِ النَّخْلِ حَتَّىٰ يُؤْكَلَ عَنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ حَتَّىٰ يُؤْكَلُ عَنِ النَّجْلِ النَّجْلُ إِلَىٰ مِنْهُ، وَحَتَّىٰ يُوزَنُ، قَالَ رَجُلٌ إِلَىٰ مِنْهُ، وَحَتَّىٰ يُوزَنُ، قَالَ رَجُلٌ إِلَىٰ جَالُ الرَّجُلُ : وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ، قَالَ رَجُلٌ إِلَىٰ عِنْهُ، وَحَتَّىٰ يُحْرَزُ<sup>(۱)</sup>.

☐ ولفظ مسلم ـ وهو رواية عند البخاري ـ : حتىٰ يُحْزَرَ <sup>(٢)</sup> . [خ٢٢٥٠]

الثَّمَرَ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ). [م٥٣٨/ ٥٥]

۱۲۰۱٤ ـ (م) عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.. مثله سواء. [م۸ ۱۵۳۸ مثله

مَنْ بَيْعِ الْمُزَابِنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّحْلِ بِالتَّمْرِ.

وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ. [م٣٩٥]

۱۲۰۱۲ ـ وأخرجه / حم(۳۱۷۳).

<sup>(</sup>١) (يحرز): بتقديم الراء على الزاي؛ أي: يحفظ ويصان.

<sup>(</sup>٢) (يحزر): بتقديم الزاي؛ أي: يوزن أو يخرص.

١٢٠١٣ ـ وأخرجه/ ن(٤٥٣٣)/ جه(٢٢١٥)/ حم(٧٥٥٩) (٨٧٥٩).

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: (فَإِمَّا لَا، فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَىٰ يَبْدُو صَلَاحُ الثَّمَرِ). كَالْمَشُورَةِ فِي ذَلِكَ: (فَإِمَّا لَا، فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَىٰ يَبْدُو صَلَاحُ الثَّمَرِ). كَالْمَشُورَةِ يُصُومَتِهِمْ. [خَصُومَتِهِمْ.

■ ولفظ أبي داود: كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ (١)، وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ (٢)، قَالَ الْمُبْتَاعُ (٣): قَدْ صَلَاحُهَا، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ (١)، وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ (٥)، وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ (٦)، عَاهَاتٌ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ (٤)، وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ (٦)، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَلهُ وَلَا يَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّىٰ يَبْدُو صَلاحُهَا)، كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا: (فَإِمَّا لَا، فَلَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّىٰ يَبْدُو صَلَاحُهَا)، لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ.

• صحيح.

\* \* \*

١٢٠١٧ - (د) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ

۱۲۰۱۱\_ وأخرجه/ د(۳۳۷۲)/ حم(۲۱۲۱۵) (۲۱۲۱۲).

<sup>(</sup>١) (جد الناس): قطعوا الثمار.

<sup>(</sup>٢) (تقاضيهم): أخذ بعضهم من بعض ما تعاقدوا عليه؛ أي: يقضي المدين الدائن حقه.

<sup>(</sup>٣) (المبتاع): المشتري.

<sup>(</sup>٤) (الدمان): هو فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه.

<sup>(</sup>٥) (قشام): أن ينتقض ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً.

<sup>(</sup>٦) (مراض): عاهة تقع في الثمر فيهلك.

مِنْ مَطَرٍ، أَوْ بَرَدٍ، أَوْ جَرَادٍ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ حَرِيقٍ. [٣٤٧١]

• حسن مقطوع.

الْمِيدِ أَنَّهُ قَالَ: لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ مُنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ. قَالَ يَحْيَىٰ: وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ. [٣٤٧٢]

حسن مقطوع.

المَّاسِ زَمَانٌ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ (١) ، يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَىٰ مَا فِي يَدَيْهِ ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِنَلِكَ . قَالَ اللهُ عَضُوضٌ (١) ، يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَىٰ مَا فِي يَدَيْهِ ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِنَلِكَ . قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضَلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ، وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ ، وَتَعْ النَّمَرَةِ قَبْلَ وَقَدْ نَهَىٰ النَّبِيُ يَيِّ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ (٢) ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ وَقَدْ نَهَىٰ النَّبِيُ يَيِّ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ (٢) ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

• ضعيف.

الْغَنَائِمِ حَتَّىٰ تُقَسَّمَ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّىٰ تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ، وَأَنْ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّىٰ تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ، وَأَنْ يُضِلِّيَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ.

• ضعيف الإسناد.

١٢٠١٩ ـ وأخرجه/ حم(٩٣٧).

<sup>(</sup>١) (عضوض): الكلب، ومنه ملك عضوض: فيه عسف وظلم.

<sup>(</sup>٢) (بيع المضطر): نوعان: ما كان عن إكراه فه ذا فاسد، وما كان عن اضطرار لدين ركبه وه ذا صحيح، وللكن من المروءة أن يعان حتى لا يبيع على ه ذا الوجه.

١٢٠٢٠ وأخرجه/ حم(٩٠١٧) (٩٩٠٩) (١٠١٠٥).

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهُ مَنَّىٰ يُطْعَمَ). [حم٢٢١، ٢٢٤١، ٣٣٦١]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٢/١٢٠٢٠ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ذَا صَبَاحٍ، رُفِعَتِ الْعَاهَةُ).

• حسن.

نَكَ ثَمَرَ أَرْضٍ لَهُ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ بَاعَ ثَمَرَ أَرْضٍ لَهُ ثَكَرَ مَنِ عَظَاءٍ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ بَاعَ ثَمَرَ أَرْضٍ لَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، فَخَرَجَ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ نَبِيعَ الْمَسْجِدِ: مَنَعَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ نَبِيعَ الْمَسْجِدِ قَيَى نَاسٍ، فَقَالَ فِي الْمَسْجِدِ: مَنَعَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ نَبِيعَ النَّمَرَةَ حَتَّىٰ تَطِيبَ.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

النّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَتْ: أَيْ بِأَبِي وَأُمِّي! إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ ثَمَرَ النّبِي عَلَىٰ فَقَالَتْ: أَيْ بِأبِي وَأُمِّي! إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ ثَمَرَ مَالِهِ، فَأَحْصَيْنَاهُ وَحَشَدْنَاهُ. لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ! مَا أَصَبْنَا مِنْهُ شَيْئاً؛ إِلّا شَيْئاً نَأْكُلُهُ فِي بُطُونِنَا، أَوْ نُطْعِمُهُ مِسْكِيناً رَجَاءَ الْبَرَكَةِ، فَنَقَصْنَا عَلَيْهِ، فَجِئْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصْنَاهُ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْئاً.

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَأَلَّىٰ لَا أَصْنَعُ خَيْراً) ثَلَاثَ مِرَادٍ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ التَّمْرِ فَجَاءَهُ، فَقَالَ: أَيْ بِأَبِي وَأُمِّي! إِنْ شِئْتَ

وضَّعْتُ مَا نَقَصُوا، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَا شِئْتَ، فَوَضَعَ مَا نَقَصُوا. [حم٥ ٢٤٤٠/ ط٣٠٩]

- إسناده حسن.
- ٠١٢٠٢٠ (حم ط) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا ثِمَارَكُمْ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ).
- صحیح لغیره. [حم۲۵۲، ۲٤۷٤۲، ۲۲۵۲۸/ ط۱۳۰۵]
- رط) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ وَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الثُّرَيَّا.
  - إسناده صحيح.
- ﴿ ٧/١٢٠٢٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَضَعِ الْجَائِحَةِ.
- عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّىٰ يَبْيَضَّ. [ط١٣٤٩]

# ١٨ ـ باب: النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة

١٢٠٢١ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْهَا قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ

۱۲۰۲۱ ـ وأخــرجــه/ د(۱۲۳۱)/ ن(۲۵۶۷) (۲۵۵۸) (۳۲۵۶/ جــه(۲۲۲۰)/ ط(۱۳۱۷)/ حـــم(۲۶۵۹) (۲۲۵۸) (۲۵۵۱) (۲۵۹۸) (۲۲۵۸) (۲۲۵۸) (۲۰۵۸) (۲۰۰۸).

المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهِىٰ عَنْ أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَىٰ عَنْ أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. [خ٥٤٦ (٢١٧١)/ م١٥٤٦]

□ وفي رواية لهما: قال: والمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ. [خ٢١٧٢]

□ وزاد في رواية لمسلم: وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ..

■ زاد في رواية لأحمد: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. [حم٠٤٤]

الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ. وَافِع بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهِى عَنِ المُزَابَنَةِ، بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ؛ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ. [خ۲۱۹۱)/ م۱۵٤٠]

■ زاد الترمذي: وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ.

اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ نَهَىٰ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ في الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَباً.

□ زاد مسلم: وقال: (ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكِ الْمُزَابَنَةُ)؛ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ: النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ.

۱۲۰۲۲ ـ وأخرجه/ ت(۱۳۰۳)/ ن(۲۵۵۷).

١٢٠٢٣ ـ وأخرجه/ د(٣٣٦٣)/ ن(٤٥٥٦)/ حم(١٦٠٩٢) (١٧٢٦٢) (٢٣٠٩١).

■ زاد النسائي في أوله: نَهَىٰ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.

الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم إِلَّا الْعَرَايا.

[خ١٨٣٢ (١٤٨٧)/ م٢٣٥١]

- □ زاد في رواية مسلم: قَالَ عَطَاءُ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا المُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ المُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ النَّيْفِقُ اللَّهُ الرُّطَبِ فِي النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً. يَأْخُذُ مِنَ الثَّمْرِ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً. وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْع عَلَىٰ نَحْوِ ذَلِكَ، يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلاً.
- □ وفي رواية لمسلم: قال: نهىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ (١) وَالْمُخَابَرَةِ، وعَن الثُّنْيَا (٢)، وَرَخَّصَ في الْعَرَايَا.
- □ وفي رواية أُخرىٰ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولُ: وَالْحُقُولُ: كَرَاءُ الأَّرْضِ. وَالْحُقُولُ: كِرَاءُ الأَرْضِ.
  - □ وفي رواية: وَالْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.
- وللنسائي: وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا. وفي رواية: قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ.

<sup>(</sup>١) (المعاومة): بيع ثمر الشجر سنين، وقيل: هو اكتراء الأرض سنين.

<sup>(</sup>٢) (الثنيا): أن يستثني من عقد البيع شيئاً مجهولاً.

 ■ وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ .

١٢٠٢٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَهِيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهِىٰ عَن المُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ في رُؤُوسِ النَّحْل. [خ٢١٨٦/ م٤٥١]

□ زاد مسلم: وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأَرْض..

١٢٠٢٦ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَهِجْهُ قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ (١)، وَالْمُخَاضَرَةِ (٢)، وَالمُلَامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ (٣)، وَالمُزَابَنَةِ (٤). [خ۷۰۷]

١٢٠٢٧ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَفِّي قَالَ: نَهِي النَّبِيُّ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ. [خ۱۸۷]

١٢٠٢٨ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. [1080]

١٢٠٢٥ وأخرجه/ ن(٣٨٩٤)/ جه(٢٤٥٥)/ مي(٢٥٥٧)/ ط(١٣١٨)/ حم(١٣١٨) (117TA) (110VV) (11.0Y).

١٢٠٢٦ ـ (١) (المحاقلة): سبق في الحديث قبله تفسيرها بكراء الأرض وغيره. وقال أبو عبيد ـ كما في «الفتح» ـ هو بيع الطعام في سنبله بالبر، مأخوذ من الحقل، وقال ابن حجر: والمشهور: أنها كراء الأرض ببعض ما تنبت.

<sup>(</sup>٢) (المخاضرة): بيع الثمار قبل أن تطعم، وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك

<sup>(</sup>٣) (الملامسة والمنابذة): من أنواع البيع يأتي بيانها في بابها.

<sup>(</sup>٤) (المزابنة): هي بيع التمر بالثمر، وبيع الزبيب بالعنب، وبيع العرايا. ١٢٠٢٧ ـ وأخرجه/ حم(١٩٦٠).

۱۲۰۲۸ و أخرجه/ ت(۱۲۲۶)/ ن(۳۸۹۳)/ حم(۹۰۸۸) (۱۰۲۷۹).

قَالَ في رواية لأحمد: الْمُحَاقَلَةِ وَهُوَ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ، وَهُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْحِنْطَةِ، وَنَهَىٰ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ شِرَاءُ الثِّمَارِ بِالتَّمْرِ. وقَالَ في رواية: الْبُرُّ بِالْبُرِّ.

#### \* \* \*

اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْ عَنِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَ

قَالَ ثَابِتِ بْنِ الحَجَّاجِ قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ رُبْعِ. [د٣٤٠٧]

### • صحيح.

الْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ، وَقَالَ: الْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ، وَالْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ، وَالْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ، وَالْمُخَابَرَةُ: بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعِ.

#### • صحيح.

الله ﷺ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

□ وفي رواية للنسائي: نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْض.

#### • صحيح.

اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ). [د٣٤٠٦]

• ضعيف.

١٢٠٢٩ ـ وأخرجه/ حم(٢١٦٣١) (٢١٦٣٥).

١٢٠٣٣ ـ (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ نَهَىٰ عَن الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُجَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذُّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. [49171]

# ١٩ ـ باب: الترخيص في العرايا

١٢٠٣٤ ـ (ق) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَبِيْ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَخَّصَ في الْعَرَايَا (١) أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا (٢) كَيْلاً. [خ٢١٩٢ (٢١٧٣)/ م٢٥٩/ ٦٤]

🗖 وفي رواية لهما: أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ في بَيْع الْعَرِيَّةِ بِٱلرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ في غَيْرِهِ. [خ١٨٤]

■ زاد في رواية للترمذي: نَهَىٰ عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. [ت١٣٠٠]

١٢٠٣٥ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: رَخَصَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ في بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ<sup>(١)</sup>، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. شَكَّ دَاوُدُ في ذلِكَ. [خ۲۸۳۲ (۲۱۹۰)/ م۱۵۵۱]

١٢٠٣٦ - (خـ) وَقَالَ مَالِكُ: الْعَرِيَّةُ: أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ

١٢٠٣٤ ـ وأخرجه/ د(٣٣٦٢)/ ت(١٣٠٢)/ ن(٤٥٤٦) (٤٥٥٠ ـ ٤٥٥٤)/ جه (٢٢٦٨) (۱۳۰۷)/ مـــی(۱۸۰۸)/ ط(۱۳۰۷)/ حـــم(۱۸۰۷) (۱۸۰۱۲) (۱۸۰۸۲) (1) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲0) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲)

<sup>(</sup>١) (العرايا): جمع عرية، أن يشتري رطب النخلة بتمر يابس.

<sup>(</sup>٢) (بخرصها): الخرص: تقدير الثمر.

١٢٠٣٥ و أخرجه/ د(٣٣٦٤)/ ت(١٣٠١)/ ن(٥٥٥٥)/ ط(١٣٠٨)/ حم(٧٢٣٦). (١) (أوسق): جمع وسق، الوسق: ستون صاعاً.

النَّخْلَةَ، ثُمَّ يَتَأَذَّىٰ بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ، فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ.

وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَداً بِيَدٍ، لَا يَكُونُ بِالْجَزَافِ.

وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: بِالْأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَتِ الْعَرَايَا: أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ.

وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا: نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاؤُوا مِنَ التَّمْرِ. [البيوع، باب ٨٤]

\* \* \*

الله ﷺ مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. [ن٥٥٥٨]

• صحيح.

١٢٠٣٨ ـ (د) عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوْ الْإِثْنَتَيْنِ، وَلَا يُعْرِي النَّخْلَةَ أَوْ الْإِثْنَتَيْنِ، وَالْكُلُهَا فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ.

• صحيح الإسناد مقطوع.

الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا، فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ الرَّجُلُ النَّخَلَاتِ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا، فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ الرَّجُلُ النَّخَلَاتِ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا، فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ الرَّجُلُ النَّخَلَاتِ، فَيَشُقُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا، فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ الرَّجُلُ النَّخَلَاتِ، فَيَشُقُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا، فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ الرَّجُلُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

• صحيح الإسناد مقطوع.

الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالتَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ). اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أَذِنَ لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَرْصِهَا يَقُولُ: (الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالتَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ). [حم١٤٨٦٨]

• إسناده حسن.

# ۲۰ ـ باب: تحريم بيع الخمر

الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ المَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ المَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.

□ وفي رواية للبخاري: فقال: (حُرِّمَتِ التِّجَارةِ في الخمرِ).

الْيَهُودَ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوها(١) فَبَاعُوهَا). إِنَّ عُلَاناً بَاعَ اللهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوها(١) فَبَاعُوهَا). [خ٣٢٢/ م١٥٨٢] الْيَهُودَ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوها(١)

□ ولفظ مسلم: قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْراً.. وفيه: (لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ..).

■ ولفظ النسائي وابن ماجه والدارمي: أُبْلِغَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْراً. قَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ! أَلَمْ يَعْلَمْ.. الحديث.

۱۲۰۶۱ \_ وأخــرجـه/ د(۳۶۹) (۱۹۶۱)/ ن(۲۷۹۱)/ جـه (۲۸۳۳)/ مــي (۲۰۲۹) (۲۰۷۰)/ حـم (۱۹۲۱) (۱۹۱۲) (۱۹۲۱۲) (۱۹۲۱۲) (۱۳۵۲) (۲۳۵۰۲) (۲۷۵۲۲).

۱۲۰٤۲\_ وأخرجه/ ن(۲۲۸)/ جه(۳۳۸۳)/ مي(۲۱۰۱)/ حم(۱۷۰). (۱) (فجملوها): أي: أذابوها.

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهَ عَمَالَىٰ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ (۱). يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ (۱). وَلَعَلَّ اللهَ سَيُوْ؛ فَلْيَبِعْهُ، وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ). وَلَعَلَّ اللهَ سَيُوْ؛ فَلْيَبِعْهُ، وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ). قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيراً حَتَّىٰ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ حَرَّمَ الْخَمْرَ، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَا يَشْرَب وَلَا يَبِعْ). قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا، فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَسَفَكُوهَا (۱). [م١٥٧٨]

الله عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ عَمّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إِنَّ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إِنَّ رَجُلاً أَهْدَىٰ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَاوِيَةَ خَمْرٍ (١)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا)؟ قَالَ: لَا، فَسَارً إِنْسَاناً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (بِمَ سَارَرْتَهُ)؟ فَقَالَ: (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ (بِمَ سَارَرْتَهُ)؟ فَقَالَ: (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ (بِمَ سَارَرْتَهُ)؟ فَقَالَ: (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا). قَالَ: فَقَالَ: (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا). قَالَ: فَقَالَ: (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا). قَالَ: فَقَالَ: (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا عَرَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِا مَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَالَ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

■ زاد في رواية للدارمي أوله: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ اللهِ عَنْ جُلُودِ اللهِ عَنْ جُلُودِ النَّهِ عَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (دِبَاغُهَا طَهُورُهَا). وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَعْنَاباً، وَإِنَّا نَتَّخِذُ مِنْهَا هَذِهِ الْخُمُورَ، فَنَبِيعُهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ؟... فذكر الحديث. [مي٢٦١٣]

\* \* \*

١٢٠٤٣ ـ (١) (يعرض بالخمر): أي: بتحريمها، والتعريض خلاف التصريح.

<sup>(</sup>٢) (فسفكوها): أي: أراقوها.

۱۲۰٤٤ و أخرجه / ن(۲۱۷۸) مي (۲۱۰۳)  $d(\Lambda 0 0)$  حم (۲۰۱۱) (۲۱۹۰) (۲۹۷۸) (۲۹۷۸) (۲۷۹۷) . (۳۳۷۲)

<sup>(</sup>١) (راوية خمر): أي: قربة ممتلئة خمراً.

<sup>(</sup>٢) (المزاد): قال النووي: هكذا وقع في أكثر النسخ، وفي بعضها «المزادة» وهي الراوية.

١٢٠٤٥ \_ (ت) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيم، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيم، فَقَالَ: (أَهْرِيقُوهُ). [ت٢٦٣]

• صحيح.

١٢٠٤٦ ـ (د مي) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ، فَلْيُشَقِّصْ (١) الْخَنَازِيرَ). [د۲۱٤٧/ می۲۱۲]

• ضعيف.

١٢٠٤٧ \_ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين. [حم٥٤٧٨، ٨٤٢٨]

١٢٠٤٨ \_ (حم) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم: أَنَّ الدَّارِيَّ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كُلَّ عَام رَاوِيَةً مِنْ خَمْرِ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ حُرِّمَتْ فَجَاءَ بِرَاوِيَةٍ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ضَحِكَ قَالَ: (هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَك)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أَبِيعُهَا فَأَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ انْطَلَقُوا إِلَىٰ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ شُحُوم الْبَقَرِ وَالْغَنَم، فَأَذَابُوهُ، فَجَعَلُوهُ ثَمَناً لَهُ، فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ، وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنَهَا حَرَامٌ، وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنَهَا حَرَامٌ، وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَثُمَنَهَا حَرَامٌ). [حم ١٧٩٩، ١٧٩٩]

• إسناده ضعيف.

١٢٠٤٥ ـ وأخرجه/ حم(١١٢٠٥).

١٢٠٤٦ ـ وأخرجه/ حم(١٨٢١٤).

<sup>(</sup>١) (فليشقص): معناه: فليستحل أكلها. والتشقيص: الذبح بالمشقص.

١٢٠٤٩ ـ (حم) عَنْ نَافِعِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَتَّجِرُ بِالْخَمْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَيَيْهُ، وَأَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ وَمَعَهُ خَمْرٌ فِي النِّعَاقِ، يُرِيدُ بِهَا التِّجَارَةَ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! النِّقَاقِ، يُرِيدُ بِهَا التِّجَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْهُ: (يَا كَيْسَانُ! إِنَّهَا قَدْ إِنِّي جِئْتُكَ بِشَرَابٍ جَيِّدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْهُ: (يَا كَيْسَانُ! إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ)، قَالَ: أَفَأَبِيعُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: (إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ وَحُرِّمَ ثَمَنُهَا)، فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَىٰ الزِّقَاقِ فَأَخَذَ بِأَرْجُلِهَا (حم،١٨٩٦]

• إسناده ضعيف.

قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر: أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّحْلِ وَالْعِنَبِ، فَنَعْصِرُهُ خَمْراً فَنَبِيعُهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر: إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتَهُ، وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، أَنِّي لَا آمُركُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا، وَلَا تَسْقُوهَا، وَلَا تَسْقُوهَا؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ تَبْتَاعُوهَا، وَلَا تَسْقُوهَا؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. [ط-١٦٠٨]

[وانظر: ١٠٨٦٥].

# ٢١ ـ باب: تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام

الْبَهِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۱۲۰۵۱ ـ وأخرجه/ د(۳۲۸۲) (۳۲۸۷)/ ت(۱۲۹۷)/ ن(۲۲۲۷)/ جه(۲۱۲۷)/ حم(۱۲٤۷۲) (۱۶۲۷) (۲۵۲۵) (۲۵۲۷).

شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَىٰ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: (لَا، هُوَ حَرَامٌ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذلِكَ: (قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ! إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكُلُوا (قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ! إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكُلُوا (عَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ! إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكُلُوا (عَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ! إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكُلُوا (عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الله

١٢٠٥٢ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (قَاتَلَ اللهُ يَهُوداً! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا). [خ٢٢٢/ م٢٥٨٣]

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ [البُخَارِيُّ]: قَاتَلَهُمْ اللهُ: لَعَنَهُمْ.

\* \* \*

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ). [د٥٤٨٥] حَرَّمَ الْخَنْزِيرَ وَثَمَنَهُا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُا. [د٥٤٨٥].

١٢٠٥٤ ـ (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ جَالِساً عِنْدَ الرُّكْنِ، قَالَ: (لَعَنَ اللهُ عِنْدَ الرُّكْنِ، قَالَ: (لَعَنَ اللهُ السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقَالَ: (لَعَنَ اللهُ الْمَهُودَ! ـ ثَلَاثاً ـ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ).

وفي رواية لَمْ يَقُلْ رَأَيْتُ، وَقَالَ: (قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ..). [د٢٤٨٨]

• صحيح.

١٢٠٥٥ ـ (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

۱۲۰۵۲ ـ وأخرجه/ ط(۱۷۳۲).

١٢٠٥٤ ـ وأخرجه / حم (٢٢٢١) (٢٦٧٨) (٢٩٦١).

سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ عَامَ الْفَتْحِ وَهُو بِمَكَّةَ يَقُولُ: (إِنَّ اللهُ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ)، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا النَّاسُ؟ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا النَّاسُ؟ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: (قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ! إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ فَقَالَ: (قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ! إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، وَأَكْلُوا أَثْمَانَهَا). [حم١٩٩٧]

• صحيح، وإسناد حسن.

# ۲۲ ـ باب: النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن..

الْكَاهِنِ (٢) مَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ وَهُا أَن أَن وَكُلُوَانِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهِى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (١)، وَحُلُوَانِ الْكَاهِنِ (٢). [خ٢٣٣٧/ م١٥٦٧]

١٢٠٥٧ ـ (خ) عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَىٰ عَبْداً حَجَّاماً، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَىٰ النَّبِيُّ عَيْلًا عَبْداً حَجَّاماً، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَىٰ النَّبِيُّ عَيْلًا عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ (٢)، عَنْ ثَمَنِ الْوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ (٢)، وَنَهىٰ عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ (٢)، وَلَكِنْ المُصَوِّرَ.

<sup>17.07</sup> و أخرجه / د(۲۵۲ (۳٤۸۱) (۳۲۸۱) (۲۷۷۱) (۲۷۷۱) (۲۰۷۱) (۲۰۷۱) (۲۰۷۱) (۲۰۷۱) (۲۰۸۵) (۲۰۸۸) (۲۰۷۹) جه(۲۱۵۹) می (۲۱۵۹) ط(۲۳۳۱) حم (۱۷۰۷۰) (۱۷۰۷۷)

<sup>(</sup>١) (مهر البغي): ما تأخذه الزانية على الزني.

<sup>(</sup>٢) (حلوان الكاهن): هو ما يعطاه علىٰ كهانته.

۱۲۰۵۷ ـ وأخرجه/ د(۳٤۸۳)/ حم(۱۸۷۸) (۱۸۷۲۳) (۱۸۷۸۸).

<sup>(</sup>١) (ثمن الدم): قيل المراد به: أجرة الحجامة، وقيل: هو على ظاهره، والمراد: بتحريم بيع الدم، وهو حرام إجماعاً.

<sup>(</sup>٢) (عن الواشمة والموشومة): أي: عن فعلهما.

 $\square$  وفي رواية: وَكَسْبِ الْأَمَةِ $(^{(n)})$ .

الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ). [م٥٦٨] الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ). [م٥٦٨] الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ). [م٥٦٨] الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَكَسْبِ: مَهْرُ الْبَغِيِّ ..) الحديث.

الْكَلْبِ مَا لُتُ جَابِراً عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ؟ (١) قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ. [١٥٦٩]

■ وفي رواية لأحمد: نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَقَالَ: (طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ).

\* \* \*

اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ يَحِلُّ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ). [٤٣٠٤/ ن٤٣٠٤]

• صحيح.

الْكَلْبِ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ، فَامْلاً كَفَّهُ تُرَاباً. [د٣٤٨٦]

وفي رواية لأحمد: نَهَىٰ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الْخَمْرِ.

• صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) (كسب الأمة): المراد به: كسبها بالزني، لا بالعمل المباح.

۱۲۰۵۸ و أخرجه / د(۲۲۲۱) / ت(۱۲۷۰) / ن(۳۶۰۵) مي (۲۲۲۱) حم (۱۸۱۲) (۱۸۸۲) (۱۲۲۸) . (۱۷۲۷۰) (۱۷۲۷۰)

۱۲۰۵۹ \_ وأخرجه / د(۲۷۷۹) / ت(۱۲۷۹) / حرم (۱۲۱۱۱) (۱۱۱۱۱) (۱۵۱۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲) (۱۲۲۲)

<sup>(</sup>۱) (السنور): القط الذكر، والقطة: السنورة. والمراد هنا: الجنس. ۱۲۰۱۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۵۱۲) (۲۲۲۲) (۳۲۷۳) (۳۳٤٤).

الْكَلْبِ؛ إِلَّا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ؛ إِلَّا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ؛ إِلَّا كُلْبَ الصَّيْدِ.

• حسن.

اللهِ ﷺ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا: (وَثَمَنُ الْكَلْب).

• صحيح.

اللهِ نَهىٰ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهىٰ عَنْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهىٰ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؛ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ. [ن٢٦٨٦، ٤٣٠٦]

• قال النسائي: هـٰذا منكر.

الْمَيَاثِرِ الْأَرْجُوانِ.

الْحَمْ الْحُمُورِ الْأَرْجُوانِ.

الْحَمْ الْخُورِ الْمَاثِيَّةِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ الْمَيْتَةِ، وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْأَرْجُوانِ.

• إسناده ضعيف جداً.

الله عَلَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ كَسْبِ الْمَحْجَّامِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، قَالَ: وَعَسْبِ الْفَحْلِ. كَسْبِ الْمَحْجَامِ، وَكَسْبِ الْفَحْلِ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذِهِ مِنْ كِيسِي.

[حم ۲۷۲۷، ۲۸۵۸، ۲۷۵۸، ۲۷۳۲، ۲۸۹۹، ۲۹۹۰۱]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

[وانظر: ١٥٧٠٥، ١٢٣٧٧].

## ٢٣ \_ باب: النهي عن بيع الملامسة والمنابذة والحصاة

١٢٠٦٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهِىٰ عَن [خ۲۶۱۲ (۲۲۸) م۱۱۵۱] المَلامَسَة وَالمُنَابَذَةِ.

□ وزاد في رواية لمسلم: أَمَّا الْمُلَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلِ. والْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَىٰ الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَىٰ ثَوْبِ صَاحِبِهِ.

■ زاد النسائي في رواية: وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُل: أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ، وَلَا يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَىٰ ثَوْبِ الْآخِرِ، وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْساً. وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولُ: أَنْبِذُ مَا مَعِي، وَتَنْبِذُ مَا مَعَكَ، لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخِرِ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الْآخَر، وَنَحْواً مِنْ هَذَا الْوَصْفِ.

■ وللنسائي: أن ذلك فِي اللَّيْل.

١٢٠٦٧ - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهِىٰ عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ في الْبَيْع. وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّجُل بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظرِ وَلَا [خ٠٢٨٥ (١٥١٧) م١١٥١] تَرَاض.

١٢٠٦٦ ـ وأخرجه/ ت(١٣١٠)/ ن(٤٥٢١) (٤٥٢٥) (٤٥٢٩)/ ط(١٣٧١)/ حم(٨٩٣٥) (PF1.1) (AYY.1).

١٢٠٦٧ ـ وأخـــر جـــه/ د(٣٣٧٧ ـ ٣٣٧٩)/ ن(٤٥٢١ ـ ٤٥٢٤) (٤٥٢١)/ جه(۲۱۷۰)/ می(۲۵۲۲).

الْحَصَاةِ (۱)، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (۲). هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْخَرَرِ (۲). [م١٥١٣]

\* \* \*

اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ، لُبْسَتَيْنِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ، وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

• صحيح.

١٢٠٧٠ - (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ
 بَيْع الْغَرَدِ.

• صحيح بما قبله.

■ وزاد عند أحمد: قَالَ أَيُّوبُ: وَفَسَّرَ يَحْيَىٰ بَيْعَ الْغَرَرِ، قَالَ: إِنَّ مِنَ الْغَرَرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ، وَبَيْعُ الْغَرَرِ: الْعَبْدُ الْآبِقُ، وَبَيْعُ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ، وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ، وَبَيْعُ الْغَرَرِ تُرَابُ الْمَعَادِنِ، وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ؛ إِلَّا بِكَيْلٍ.

۱۲۰۹۸ و و اخسر جه د (۲۲۷۱) (۱۲۳۰) از (۲۵۳۰) جه (۲۱۹۶) می (۲۵۵۲) می (۲۰۵۳) (۲۲۳۰) (۲۲۳۰) ط(۲۳۷۰) ط(۲۳۷۰) مسر سیلاً حسم (۲۱۱۷) (۲۸۸۸) (۲۲۳۸) (۲۲۳۹) (۲۳۲۹) (۲۳۳۹) (۲۳۳۹)

<sup>(</sup>١) (بيع الحصاة): أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلىٰ ما انتهت إليه هذه الحصاة.

<sup>(</sup>٢) (بيع الغرر): الغرر: المخاطرة، والنهي عن بيع الغرر، وهو الجهل بالمبيع أو ثمنه أو سلامته أو أجله، وهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل غير منحصرة، كبيع المعدوم، والمجهول، وما لا يقدر علىٰ تسليمه... إلخ.

١٢٠٧٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٧٥٢).

## ٢٤ \_ باب: بيع المزايدة

الْمَغَانِم فِيمَنْ يَزِيدُ. [البيوع، باب ٥٩] أَذْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْساً بِبَيْعِ الْمَغَانِم فِيمَنْ يَزِيدُ.

المَّنَ عَنْ رَجُلاً سَأَلَ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بَنْ عُمَرَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: نَهَیٰ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ مَنْ عَنْ بَیْعِ الْمُزَایَدَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَیٰ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ مَنْ عَلَیٰ بَیْعِ أَخِیهِ؛ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِیثَ. [حم٥٩٩٨]

• إسناده ضعيف.

[انظر: ٩٤٦٣].

## ٢٥ \_ باب: تحريم بيع حبل الحبلة

الجَرُّورَ إِلَىٰ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي في بَطْنِهَا. أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَهى عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَبِي الْ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَرُّورَ إِلَىٰ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي في بَطْنِهَا. [خ٢١٤٣/ م١٥١٤] الجَرُُورَ إِلَىٰ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي في بَطْنِهَا.

وفي رواية عند أحمد زاد في أوله: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَقَالَ: (إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ). [حم١٣٠٧]

١٢٠٧٤ \_ (ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (السَّلَفُ فِي
 حَبَل الْحَبَلَةِ رِباً).

• صحيح.

۱۲۰۷۳ ـ وأخــرجــه/ د(۳۳۸) (۳۳۸۱)/ ت(۱۲۲۹)/ ن(۲۱۹۷)/ جــه(۲۱۹۷)/ جــه(۲۱۹۷)/ ط(۱۳۰۷)/ حم(۱۳۵۷)/ (۴۶۹۰) (۲۱۹۰) (۲۱۹۰) (۱۳۰۷) (۱۳۰۷) (۱۳۵۷). (۱۱) (حبل الحبلة): أن يقول: إذا ولدت هذه الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد اشتريت منك ولدها بكذا.

الله ﷺ المُخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي ضُرُوعِهَا؛ إِلَّا عَنْ شِرَاءِ مَا فِي ضُرُوعِهَا؛ إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّىٰ تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ (۱). [جه٢١٩٦]

• ضعيف.

الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمُضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ الْحَيَوَانِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَالْمَضَامِينُ: بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحُ: وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَالْمَضَامِينُ: بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحُ: وَالْمَلَاقِيحُ الْجَمَالِ. [ط٨٥٥٥]

• إسناده صحيح.

٢٦ - باب: بيوع منهي عنها
 (تلقّي الركبان، بيع حاضر لباد، النجش، المصراة، بيع الرجل علىٰ بيع أُخيه..)

١٢٠٧٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ: أَن رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ قَالَ:

١٢٠٧٥ ـ وأخرجه/ حم(١١٣٧٧).

<sup>(</sup>١) (ضربة الغائص): أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصة، فما أخرجته فهو لك بكذا.

۱۲۰۷۷ - وأخــرجــه/ د(۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۲) نا ۱۲۰۷ و ۱۲۰۷) خا (۲۱۲۵) (۲۱۲۸) خا (۲۱۲۸) خا (۲۱۲۸) خا (۲۲۲) (۲۲۲۷) خا (۲۲۳۷) خا (۲۳۲۷) خا (۲۳۲۷) خا (۲۳۲۷) خا (۲۳۲۷) خا (۲۳۲۷) (۲۲۳۷) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۸۰۱) (۲۲۲۸)

(لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ<sup>(۱)</sup>، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ<sup>(۲)</sup>، وَلَا تَنَاجَشُوا<sup>(۳)</sup>، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ<sup>(٤)</sup>، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ).

[خ ۲۱۵۰ (۲۱٤۰)/ م ۲۵۰ (۱۱ (۱۵۰ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَا

□ وفي رواية لهما: (وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَكُفِئَ
 إِنَاءَهَا).

□ وفي رواية لهما: (مَنِ اشْتَرَىٰ غَنَماً مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا
 أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ).

☐ وفي رواية لهما: (وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا). [خ٢١٤٨]

□ وفي رواية لهما: (وَأَنْ يَسْتَامَ<sup>(٥)</sup> الرَّجُلُ عَلَىٰ سَوْمِ أَخِيهِ). [خ٢٧٢٧]

□ وفي رواية للبخاري: (لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ). [خ٢١٤٨]

□ وفي رواية له: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ

الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ.

□ وفي رواية له: (وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ).

<sup>(</sup>١) (لا تلقوا الركبان): هو أن يستقبل الحضريُّ البدويُّ قبل وصوله إلىٰ البلد، ويخبره بكساد ما معه كذباً، ليشتري منه سلعته بأقل من ثمن المثل.

<sup>(</sup>Y) (ولا يبع بعضكم على بيع بعض): مثاله: أن يقول لمن اشترىٰ شيئاً، افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه. وهذا حرام.

<sup>(</sup>٣) (ولا تناجشوا) النجش: أن يزيد في السلعة وهو غير راغب بشرائها.

<sup>(</sup>٤) (ولا تصروا الغنم) التصرية: هي الجمع، والمراد: جمع اللبن في ضرعها.

<sup>(</sup>٥) (أن يستام): أن يكون المتبايعان اتفقا ولم يبرما العقد، فيأتي آخر فيقول: أنا آخذه بأكثر.

| عَهَا صَاعاً مِنْ طَعَام، لَا            | ☐ وفي رواية لمسلم: (رَدَّ مَـ                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| [70 /1078]                               | سَمْرَاءَ <sup>(٦)</sup> ).                                      |
| جَلَبَ(٧)، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَىٰ | ☐ وفي رواية لمسلم: (لَا تَلَقَّوُا الْـ                          |
| [1019]                                   | مِنْهُ، فَإِذَا أَتَىٰ سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ). |

إِدَا اتَّىٰ سَيَدُهُ السَّوْقُ، فَهُوَ بِالْخِيَّارِ). [م١٥١٩]  $\Box$  وفي رواية له: (لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ). [م١٥٢٠]

■ ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي: (مَنِ اشْتَرَىٰ شَاءً رَدَّهَا وَصَاعاً وَمَنِ اشْتَرَىٰ شَاءً رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ طَعَام لَا سَمْرَاءً). وعند ابن ماجه: (صَاعاً مِنْ تَمْرِ، لَا سَمْرَاءً).

۱۲۰۷۸ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ كَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١) .

□ وزاد في رواية لمسلم: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

١٢٠٧٩ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَلَقُوْ اللهِ كَبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ). قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: (لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ). قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً. [خ٢١٥٨/ م٢٥٥١] قَوْلُهُ: (لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ). قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً. [خ٢١٥٨/ م٢٥٥١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهِى النَّبِيُ عَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهِى النَّبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: فَالَ: نَهِى النَّبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٦) (لا سمراء) السمراء: الحنطة، ومعنىٰ (لا سمراء)؛ أي: لا تتعين الحنطة، بل الصاع من غالب قوت البلد يكفى.

<sup>(</sup>٧) (الجلب): هو ما يجلب للبيع.

۱۲۰۷۸ وأخرجه/ د(۳٤٤٠)/ ن(٤٥٠٤ \_ ٥٠٠٦).

<sup>(</sup>١) (أن يبيع حاضر لباد): من صورها: أن يأتي البدوي بسلعته ويضعها عند الحضري ليبيعها علىٰ التدريج بأغلىٰ الأسعار.

وفسرها ابن عباس: بأن لا يكون له سمساراً كما في الحديث التالي.

۱۲۰۷۹ ـ وأخرجه/ د(۳۶۳۹)/ ن(۲۱۷۷)/ جه(۲۱۷۷)/ مي(۲۵۲۷)/ حم(۳۶۸۲). ۱۲۰۸۰ ـ وأخرجه/ ن(۲۵۱۷)/ جه(۲۱۷۳)/ ط(۱۳۹۲)/ حم(۵۸۷۰) (۱۲۵۱).

النَّجْشِ<sup>(۱)</sup>.

اَسْتَرَىٰ اَسْتَرَىٰ اَسْتَرَىٰ مَسْعُودٍ رَفِي اَلَٰ اَسْ اَسْتَرَىٰ اَسْتَرَىٰ اَسْتَرَىٰ اَسْتَرَىٰ اَلْنَبِيُ اَلْنَبِيُ اَلْنَبِيُ اَلْنَبِيُ اَلْنَبِيُ اللّٰهِ اَلْنَبِيُ اللّٰهِ اللّٰبِيُ اللّٰهِ اللّٰبِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهِ وَعَلَى الْمُعْمَى اللّٰهِ وَعَلَى الْمُعْمِقِي اللّٰهِ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمِقِ وَاللّٰهِ عَلَى الْمُعْمِقِ وَالْمَا الْمُعْمِقِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْمُعْمِقِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْمُعْمِقِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْمُعْمِقِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْمُعْمِقِ وَاللّٰهِ عَلَى الْمُعْمِقِ اللّٰهِ عَلَى الْمُعْمِقِ اللّٰهِ عَلَى الْمُعْم

🗖 واقتصر مسلم على النهي عن التَّلَقِي.

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّىٰ يُهْبَطَ بِهَا وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّىٰ يُهْبَطَ بِهَا وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّىٰ يُهْبَطَ بِهَا إِلَىٰ السُّوقِ).

- □ واقتصر مسلم علىٰ القسم الأول.
- وللنسائي: (لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّىٰ يَبْتَاعَ أَوْ
   يَذَرَ).
  - وزاد الدارمي: (وَلَا تَنَاجَشُوا).
- زاد في رواية لأحمد: (وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ أَوْ أَحَدُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّىٰ يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ، أَوْ يَأْذَنَهُ فَيَخْطُبَ). [حم١٤١٧]
- وزاد في رواية: وَنَهَىٰ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَنَهَىٰ عَنِ الْمُزَابَنَةِ.

<sup>(</sup>۱) (النجش): الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. ١٢٠٨١ ـ وأخرجه/ ت(١٢٢٠)/ جه(٢١٨٠)/ حم(٤٠٩٦).

<sup>(</sup>١) (محفلة) التحفيل: التجميع. سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعها وهي المصراة.

 <sup>(7070)</sup>  (7103) (7103) (7103) (7103) (7103) (7103) (7103) (7103) (7103) (7103) (7103) (7103) (7103) (7103) (7103) (7103) (7103)

اللهِ ﷺ قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

١٢٠٨٤ - (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْمُ اللهِ عَلَيْ الْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْعِلَا عَلَيْعِلْمِ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْعِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْعِي عَلَيْعِلْمِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْعِيْكِ عَلَيْعِيْكِ عَلَيْعِيْكِ عَلْمَ عَل

🗖 وفي رواية: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ التَّلَقِّي. [١٥١٧]

الله عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمُ مِنْ بَعْضٍ). [١٥٢٢]

السِّلَاح] فِي السِّلَاح] فِي السِّلَاح] فِي السِّلَاح] فِي الْفِتْنَةِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ). [البيوع، باب ٦٠].

وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ. أي، بِيعُ الْحَاضِرِ لِبَادٍ. [البيوع، باب ٦٨].

وَكَرِهَهُ [شِرَاءُ الْحَاضِرِ للِبَادِ بِالسَّمْسَرَةِ] ابْنُ سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْباً، وَهِيَ لَلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْباً، وَهِيَ لَلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْباً، وَهِيَ لَيْ تَعْنِي: الشِّرَاءَ.

#### \* \* \*

١٢٠٨٧ \_ (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا بَاعَ

۱۲۰۸٤ و أخرجه / ن(۲۵۱۰) (۲۵۱۱) جه(۲۱۷۹) حم (۲۰۷۸) (۲۳۷۵) (۲۵۲۵) (۲۵۲۵) (۲۸۲۶) (۲۸۲۶) (۲۸۲۶) (۲۸۲۶)

۱۲۰۸۵ و أخرجه / د(۲۱۷۲) / ت(۲۱۷۱) / ن(۲۵۰۷) جه (۲۱۷۱) حم (۱۹۲۹) (۱۹۲۹) . (۲۱۷۲) (۱۵۱۲) (۱۵۲۲۰) .

۱۲۰۸۷ ـ وأخرجه/ حم(۲۹۹۷) (۱۰۲۳۱).

أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوْ اللَّقْحَةَ (١)، فَلَا يُحَفِّلْهَا (٢).

• صحيح.

١٢٠٨٨ ـ (ن) عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ لَهُ عَنِ النَّجْشِ، وَالتَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

• صحيح

١٢٠٨٩ ـ (د جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَ أَوْ مِثْلَى لَبْنِهَا قَمْحاً).

• ضعيف.

بَحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَزَلَ عَلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ فَهَىٰ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنْ اذْهَبْ إِلَىٰ اللهُوقِ، فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِي، حَتَّىٰ آمُرَكَ أَوْ أَنْهَاكَ. [د٢٤٤١]

• ضعيف الإسناد.

الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ أَبِي الْقَاسِمِ عَيْقٍ أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ: (بَيْعُ الْمُحَقَّلَاتِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ أَبِي الْقَاسِمِ عَيَّقِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ: (بَيْعُ الْمُحَقَّلَاتِ الصَّادِقِ الْمُصْدُوقِ أَبِي الْقَاسِمِ عَيَّقِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ: (بَيْعُ الْمُحَقَّلَاتِ الصَّادِقِ الْمُسْلِمِ). خِلاَبَةٌ لِمُسْلِمٍ).

• ضعيف.

<sup>(</sup>١) (اللقحة): الناقة القريبة العهد بالنتاج.

<sup>(</sup>٢) (فلا يحفلها): أي: فلا يحبس لبنها في الضرع ليخدع به المشتري.

١٢٠٩١ ـ وأخرجه/ حم(٤١٢٥).

<sup>(</sup>١) (خلابة): أي: خديعة.

إِلَيَّ شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ لَهُ فِي يَدِهِ، إِلَيَّ شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ لَهُ فِي يَدِهِ، فِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللهِ! أَتَرَىٰ هَذَا الْكِتَابَ مُغْنِياً غِنْدَ هَذَا السُّلْطَانِ؟ قَالَ فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟ قَالَ: هَنَّ شَيْئاً عِنْدَ هَذَا السُّلْطَانِ؟ قَالَ فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟ قَالَ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَتَبَهُ لَنَا أَنْ لَا يُتَعَدَّىٰ عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا، قَالَ فَقُلْتُ: لَا، وَاللهِ! مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ شَيْئاً، وَكَيْفَ صَدَقَاتِنَا، قَالَ فَقُلْتُ: لَا، وَاللهِ! مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ شَيْئاً، وَكَيْفَ كَانَ شَأْنُ هَذَا الْكِتَابِ؟ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا عُلَامٌ شَابٌ كَانَ شَأْنُ هَذَا الْكِتَابِ؟ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا عُلامٌ شَابٌ كَانَ شَانُ هَذَا الْكِتَابِ؟ قَالَ: قَالَ: إِنَّ عَلِيْ إِبِلِ لَنَا نَبِيعُهَا، وَكَانَ أَبِي صَدِيقاً لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، فَنَزَلْنَا عَلَانَ شَانُ لَكُ أَبِي عَلَى إِبِلِ لَنَا نَبِيعُهَا، وَكَانَ أَبِي صَدِيقاً لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، فَقَالَ: إِنَّ عِلْكِ هَذِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: اخْرُجُ مَعِي، فَبعْ لِي إِبلِي هَذِهِ، قَالَ: إِنَّ عَلَى اللهِ عَيْثِ قَدْ نَهَىٰ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكَ مَعَلَى اللهِ عَلَيْ قَدْ نَهَىٰ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكَ مَا وَمَدُقًا مِمَّنُ مَنْكُ بَيْعِهِ.

قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَىٰ السُّوقِ، فَوَقَفْنَا ظُهْرَنَا، وَجَلَسَ طَلْحَةُ قَرِيباً، فَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ حَتَّىٰ إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا نَرْضَىٰ، قَالَ لَهُ أَبِي: أَبَايِعُهُ؟ فَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ حَتَّىٰ إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا نَرْضَىٰ، قَالَ لَهُ أَبِي الْمَلْعَةُ: فَبَايعُوهُ، فَبَايعْنَاهُ. فَلَمَّا قَبَصْنَا مَا لَنَا وَفَرَغْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ كِتَاباً وَفَرَغْنَا مِنْ حَاجَتِنَا، قَالَ أَبِي لِطَلْحَةً: خُذْ لَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ كِتَاباً أَنْ لَا يُتَعَدَّىٰ عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا، قالَ: فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِم، وَفَرَغْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ كِتَاباً قَالَ: عَلَىٰ ذَلِكَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ كِتَاباً وَقَلْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَيْ كِتَاباً لَا فَخَرَجَ حَتَّىٰ جَاءَ بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا لَكُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِم، فَخَرَجَ حَتَّىٰ جَاءَ بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا لَكُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِم، الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، صَدِيقٌ لَنَا، وَقَدْ أَحَبَّ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ كِتَاباً لَا اللهِ عَلَىٰ وَلَكُلُ مُسْلِم، وَلَا اللهِ عَلَىٰ ذَلُكُ مِنْ اللهِ عَلَىٰ وَلَكُلُ مُسُلِم، وَلَكُلُ مُسُلِم، وَلَا اللهِ عَلَىٰ وَلَى عَلَيْهِ فِي صَدَقَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَكُونَ عِنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَىٰ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّ يَكُونَ عِنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَىٰ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ أُحِبُ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَىٰ فَلَا لَهُ مُلْمِ الْنَاءِ وَلَكُلُ مُسْلِم، وَاللهِ الْنَاءِ وَلَكُ وَلَ عَنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَىٰ فَلَا وَاللهِ عَلَىٰ وَلَولَ عَنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ اللهِ الْمَالِمُ اللهُ عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَلَا اللهُ الْمُولِ اللهِ الْفَالِقُولُ اللهِ الْمُلْولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

ذَلِكَ، قَالَ: فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَذَا الْكِتَابَ. [حم١٤٠٤]

• إسناده حسن.

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ).

• إسناده ضعيف.

١٢٠٩٤ \_ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ.

قَالَ أَسْوَدُ: قَالَ شَرِيكٌ: قَالَ سِمَاكُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسًاءٍ بِكَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا. [حم٣٧٨٣، ٣٧٢٥]

• صحيح لغيره.

النّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَنَادَ لَا يُتَلَقَّىٰ جَلَبٌ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَىٰ شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً \_ قَالَ شُعْبَةُ: إِنّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً \_ فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النّظَرَيْنِ، إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ \_ قَالَ الْحَكَمُ \_، أَوْ قَالَ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ. [حم١٨٨١، ١٨٨١٩]

• إسناده صحيح.

الْأَجْلَابُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ، أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. [حم ٢٠١١٩]

• صحيح لغيره.

١٢٠٩٧ ـ (حم) عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي

أَبِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (دَعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيَنْصَحْهُ). [حم١٥٤٥، ١٥٤٥، ١٨٢٨٢]

• حديث صحيح لغيره.

اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ نَهَىٰ اللهِ عَنِّ نَهَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلَا عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولِ الللهِ عَلْمَا عَلَى الللهِ عَلَيْكُولِ الللهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُولِ عَلَى الللّهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلْمَ عَل

• مرسل، رجاله ثقات.

الْجَاهِلِيَّةِ مَنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ.

الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.

[وانظر في النجش: ١١٩٠٢.

وانظر في بيع الرجل علىٰ بيع أخيه: ٩١٨٨ \_ ٩١٩٠، ١٤٠٩٢].

# ٢٧ \_ باب: الشروط في البيع وأمر العرف

المنا النَّبِيُّ عَنْ جابِرٍ ضَلَّيْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَىٰ جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا اللهِ عَلَىٰ جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا اللهُ ، فَمَرَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَضَرَبَهُ ، فَدَعا لَهُ ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ، أَعْيَا اللهُ ، فَمَرَّ النَّبِي بِأُوقِيَّةٍ) ؛ فَبِعْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ: (بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ) ؛ فَبِعْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ: (بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ) ؛ فَبِعْتُهُ ،

۱۲۱۰۱ و أخرجه / د(۳۰۰۵)، ت(۱۲۵۳)، ن(۱۵۶۱ \_ ۵۵۲۵) / جه (۲۲۰۵) / ۲۲۰۱ مر(۱۶۱۹) (۱۲۹۵۱) (۲۳۸۵۱) (۲۳۸۵۱) (۲۹۸۵۱) (۲۹۸۵۱) (۲۷۲۵۱) (۲۷۲۵۱) (۲۷۲۵۱) (۲۷۲۵۱) (۲۷۲۵۱) (۲۷۲۵۱) (۲۷۲۵۱) (۲۷۲۵۱)

<sup>(</sup>١) (أعيا): أي: تعب.

فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ (٢) إِلَىٰ أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَىٰ إِثْرِي قَالَ: (ما كُنْتُ لاخُذَ جَمَلَك، فَخُذْ جَمَلَك، فَخُذْ جَمَلَك ، فَخُذْ جَمَلَك ، فَهُوَ مالُك). [خ۸۱۷ (٤٤٣)/ م٥١٧م]

وفي رواية لهما: قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، قَالَ: فَتَكَادُ يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: (مَا لِبَعِيرِكَ)؟ قالَ: قُلْتُ: عَيِيَ، قَالَ: فَتَحَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ لِي: (مَا لِبَعِيرِكَ)؟ قالَ: قُلْتُ: عَيِيَ، قَالَ: فَتَحَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ لِي: فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي الإِبِلِ(٣) قُدّامَهَا يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي الإِبِلِ (٣) قُدّامَهَا يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: (كَيْفَ تَرِي بَعِيرَكَ)؟ قالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ، قَالَ: (كَيْفَ تَرِي بَعِيرَكَ)؟ قالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ، قَالَ: (أَفَتِيعِعْنِيهِ)؟ قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ، قالَ فَقُلْتُ: (أَفَتِعِيعُنِيهِ)؟ قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ، قالَ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَبِعْنِيهِ)؟ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَىٰ أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ (٤) حَتَّىٰ أَبْلُغَ المَدِينَةَ.

قالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي عَرُوسٌ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَأَذِنَ لِي، فَسَأَلَنِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَىٰ المَدِينَةِ حَتَّىٰ أَتَيْتُ المَدِينَةَ، فَلَقِينِي خالِي، فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ، فَلاَمَنِي، قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: (هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكُراً أَمْ ثَيِّباً)؟ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: (هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكُراً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ)؟ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّباً، فَقَالَ: (هَلَّ تَزَوَّجْتَ بِكُراً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ)؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُوفِّي وَالِدِي - أَوِ اسْتُشْهِدَ -، وَلِي أَخَوَاتٌ صَغَارُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَ،

<sup>(</sup>٢) (فاستثنيت حملانه): أي: استثنيت حمله إياي؛ أي: اشترط أن يركب البعير إلى المدينة.

<sup>(</sup>٣) (بين يدي الإبل): أي: أمامها.

<sup>(</sup>٤) (لى فقار ظهره): له أن يركبه.

فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّباً لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ، وَرَدَّهُ عَلَيَّ. [خ٢٩٦٧] □ وفي رواية لهما: فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ قَالَ: (يَا بِلَالُ! اقْضِهِ وَزِدْهُ). فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطاً. قالَ جابرٌ: لَا تُفَارِقُنِي زِيادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جابِرِ بْن عَبْدِ الله. [خ۹۰۹] □ زاد في رواية لهما، واللفظ لمسلم: قال: فَكَانَ فِي كِيس لِي، فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ.. [۲٦٠٤خ] □ وفى رواية لهما: ثُمَّ قَالَ: (اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (الثَّمَنُ، وَالْجَمَلُ لَكَ). [خ۲۸٦١] □ وفي رواية للبخاري: فَانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ وَلَّيْتُ، فَقَالَ: (ا**دْعُ لِي** جَابِراً). قُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: (خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ). [۲۰۹۷خ] □ وفي رواية له: قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ البَلَاطِ، فَقُلْتُ: هَذَا جَمَلُكَ، فَخَرَجَ، فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالجَمَلِ، قَالَ: (الثَّمَنُ وَالجَمَلُ لَك). [۲٤٧٠خ]

□ وفي رواية لمسلم: ثُمَّ قَالَ لِي: (بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا) قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ فِعْنِيهِ). قالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ فَعْنِيهِ). قالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ. قَالَ: (لَا، بَلْ بِعْنِيهِ). قالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ لِرَجُلٍ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (لَا، بَلْ بِعْنِيهِ). قالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهِ إِلَى اللهِ ال

<sup>□</sup> وذكر البخاري الروايات المعلقة الآتية المتعلقة بالحديث.

- وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ظَهْرَهُ، إِلَىٰ الْمَدِينَةِ.
- وَقَالَ إِسْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ: فَبِعْتُهُ عَلَىٰ أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّىٰ أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ.
  - \_ وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ: لَكَ ظَهْرُهُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ.
  - \_ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ: شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ.
    - ـ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرِ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّىٰ تَرْجِعَ.
    - \_ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ.
    - ـ وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرٍ: تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَهْلِكَ.
- \_ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ عَيْلَةً بِوَقِيَّةٍ.
  - ـ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرِ.
- \_ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ: أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ وَنَانِيرَ.
  - ـ وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرٍ: أُوقِيَّةُ ذَهَبٍ.
  - \_ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
- \_ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ.
- \_ وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَاراً. [الشروط، باب ٤]
  - وفي رواية للنسائي: فَبِعْتُهُ، وَكَانَتْ لِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ.

- وفي أخرىٰ: فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْماً مَعَ النَّاسِ. وفي أخرىٰ: فَقَالَ ﷺ: (أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَعْفِرُ لَك)؟.
- ولفظ ابن ماجه: قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ قَالَةُ فَقَالَ لِهِ عَزْوَةٍ، فَقَالَ لِهِ: (أَتَبِيعُ نَاضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ)؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُوَ نَاضِحُكُمْ إِذَا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: (فَتَبِيعُهُ بِدِينَارَيْنِ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ)؟ قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي دِينَاراً وِينَاراً، وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ: لَكَ)؟ قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي دِينَاراً وِينَاراً، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، أَخَذْتُ (وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ)، حَتَّىٰ بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، أَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاضِحِ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: (يَا بِلَالُ! أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِشْرِينَ دِينَاراً)، وَقَالَ: (الْطَلِقُ بِنَاضِحِكَ، فَاذْهَبْ بِهِ إِلَىٰ أَهْلِك).
- ولأبي داود والنسائي: كَانَ لِي عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي.
- وللنسائي: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، دَعَا بِمِيزَانٍ، فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي.
- وللدارمي: وَزَنَ لَهُ دَرَاهِمَ، فَأَرْجَحَهَا. [مي٢٦٢٦]
- زاد في رواية لأحمد: قَالَ: (أَمَا إِنَّا لَوْ قَدْ جِئْنَا صِرَاراً، أَمَرْنَا بِجَزُورٍ، فَنُحِرَتْ وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَسَمِعَتْ بِنَا، فَنَفَضَتْ بِخَرُورٍ، فَنُحِرَتْ وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَسَمِعَتْ بِنَا، فَنَفَضَتْ نِمَارِقَهَا)، قَالَ: قُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ نَمَارِقَ، قَالَ: لَمَارِقَهَا)، قَالَ: قُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ نَمَارِقَ، قَالَ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ).

١٢١٠٢ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ رَجِيً قَالَتْ: جاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي

۱۲۱۰۲ ـ وأخــرجـه/ د(۲۹۱۰) (۲۹۲۹) (۳۹۳۰) ت(۲۰۲۱) (۲۱۲۱) ن(۲۰۵۳) (۲۲۰۲) (۲۲۰۲) (۲۲۰۲) (۲۲۰۶) جــه (۲۲۰۶۱) حــم (۲۲۰۶۲) (۲۲۰۶۲) (۲۲۰۶۲) (۲۲۰۶۲) (۲۲۰۶۲) (۲۲۰۶۲) (۲۲۰۶۲) (۲۲۰۶۲) (۲۲۰۶۲)

كاتَبْتُ أَهْلِي (١) عَلَىٰ تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عام أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ عِائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقَكِ فَعَلْتُ، عَيَّكُونُ وَلَا وُكِ<sup>(٢)</sup> لِي، فَذَهَبَتْ إِلَىٰ أَهْلِهَا، فَأَبُوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوْا؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوا؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَالشَّرِطِي لَهُمُ الْوَلَاء ، فَإِنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ).

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كَتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللهِ أَحْتُ ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءُ، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). [خ٣٥٦ (٢٥٦٣)/ م١٥٠٤]

□ وفي رواية لهما: جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئاً.. وفيها: (مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئاً.. وفيها: (مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَكُنْ وَأَوْثَقُ). [خ٢٥٦١]

□ وفي رواية معلقة للبخاري: وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاقٍ، نُجِّمَتْ<sup>(٣)</sup> عَلَيْهَا فِي خَمْس سِنِينَ.

□ وفي رواية له: عن أَيْمَنَ قالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عائِشَةَ وَإِيُّنَا،

<sup>(</sup>۱) (كاتبت أهلي): المقصود بأهلها: سيدها الذي يملكها، ومعنى المكاتبة: أن يتفق السيد مع عبده الرقيق على مبلغ من المال يؤديه على أقساط، ثم يصبح حراً بعد ذلك.

<sup>(</sup>٢) (ولاؤك): المراد به هنا: ولاء العتاقة. وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه.

<sup>(</sup>٣) (نجمت) النجوم: الأقساط.

فَقُلْتُ: كُنْتُ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَب، وَماتَ وَوَرِثَنِي بَنُوهُ، وَإِنَّهُمْ بَاعُونِي مِنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلَاءَ، مِنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلَاءَ، فَقَالَتْ: اشْتَرِينِي وَأَعْتِقِينِي، قَالَتْ: فَقَالَتْ: اشْتَرِينِي وَأَعْتِقِينِي، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فَقَالَتْ: لَا يَبِيعُونِي حَتَّىٰ يَشْتَرِطُوا وَلَائِي، فَقَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي نَعْمْ، قَالَتْ: لَا يَبِيعُونِي حَتَّىٰ يَشْتَرِطُوا وَلَائِي، فَقَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي بِذَلِكَ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَوْ بَلَغَهُ، فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِلْكَ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَوْ بَلَغَهُ، فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا، فَقَالَ: (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاؤُوا). فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ: فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ: فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ: (الشَّتَرَعُطُ الْفَلَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ: (الشَّتَرَعُطُ الْفَلَاءُ الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ: (الْوَلَاءُ مُنَاتَى مَلَ عَائِشَةُ فَاعْتَقَتْهَا، وَاشْتَرَطُ أَهْلُهَا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ وَالْمُ الْفَلَاءُ لَو الْمَتَوْلُولُ عَلَى النَّهُ الْفَرَادُ عَلَى النَّهِ الْعَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ الْفُولَاءُ الْفَلَاءُ الْوَلَاءُ الْفَلَاءُ لَيْنَ الْمُتَرَطُوا مِاقَةَ شَرُطٍ).

- ولأبي داود: (مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ
   وَالْوَلَاءُ لِي، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ).
- وللترمذي: (فإنما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَىٰ الثَّمَنَ، أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النَّمْمَةَ).
- وزاد النسائي في رواية: فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ عَبْداً، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. قَالَ عُرْوَةُ: فَلَوْ كَانَ حُرَّاً مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.
- الشُّرُوطِ، وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ.
- ١٢١٠٤ ـ (خـ) وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي الْمُكَاتَبِ: شُرُوطُهُمْ .

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ \_ أَوْ عُمَرُ \_: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ؛ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.

١٢١٠٥ ـ (خـ) وَقَالَ ابْنُ عَوْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ: أَرْحِلْ رِكَابَكَ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَم، فَلَمْ يَخْرُجْ. فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَىٰ نَفْسِهِ طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلاً بَاعَ طَعَاماً وَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الْأَرْبِعَاءَ، فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئ. فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. [الشروط، باب ١٨].

١٢١٠٦ \_ (خـ) وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ.

وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحاً.

قال ابن حجر: أَيْ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ مَا اِشْتَرَاهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ، مَثَلاً كُلُّ عَشَرَةٍ مِنْهُ بِأَحَدَ عَشَرَ، فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ عَشَرَةً، وَالرِّبْحُ دِينَاراً.

وَاكْتَرَىٰ الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْن مِرْدَاس حِمَاراً، فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَىٰ فَقَالَ: الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَم. [البيوع، باب ٩٥].

١٢١٠٧ ـ (ت جه) عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْن وَهْبِ قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْن هَوْذَةَ: أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَاباً كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ، فَأَخْرَجَ لِي كِتَاباً: (هَذَا مَا اشْتَرَىٰ الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، اشْتَرَىٰ مِنْهُ عَبْداً أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ(١)،

١٢١٠٧ \_ (١) (لا داء): هو العيب الباطن في السلعة.

وَلَا غَائِلَةً (٢)، وَلَا خِبْثَةً (٣)، بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ). [ت٢١٦/ جه ٢٢٥]

• حسن.

١٢١٠٨ - (د) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ). [د٣٤٣٥]

• صحيح.

الْبَعِيرِ خَمْساً وَعِشْرِينَ مَرَّةً. وَالَ: اسْتَغْفَرَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ النَّهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح.

فِي سَفَرٍ، فَاشْتَرَىٰ مِنِّي بَعِيراً، فَجَعَلَ لِي ظَهْرَهُ حَتَّىٰ أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَتَيْتُهُ بِالْبَعِيرِ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَ لِي بِالثَّمَنِ. ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَإِذَا وَهُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِالْبَعِيرِ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَ لِي بِالثَّمَنِ. ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ لَحِقَنِي، قالَ: قُلْتُ: قَدْ بَدَا لَهُ قَالَ: فَلَمَّا أَتَيْتُهُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَدْ لَحِقَنِي، قالَ: قُلْتُ: قَدْ بَدَا لَهُ قَالَ: فَلَمَّا أَتَيْتُهُ دَفَعَ إِلَيْكَ الْتَهُودِ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: إِلَيْ الْبَعِيرَ وَقَالَ: (هُو لَك)، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَكَالَ: اشْتَرَىٰ مِنْكَ الْبَعِيرَ، وَدَفَعَ إِلَيْكَ الشَّمَنَ وَوَهَبَهُ لَكَ؟ قالَ: قُلْتُ: نَعَمْ.

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

١٢١١١ ـ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ

<sup>(</sup>٢) (غائلة): هي الإباق والسرقة والزنلي، أو أن يكون مسروقاً.

<sup>(</sup>٣) (خبثة): قيل: الحرام، وقيل: الداء ما كان في الجسد، والخبثة: ما كان في الجُلُق.

١٢١٠٨ ـ وأخرجه/ حم(١٤٢١٤) (١٤٣٢٥).

بِجَابِرٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ: وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي فَقَالَ: (مَا شَأْنُكَ يَا جَابِرُ)؟ فَقُلْتُ: بَعِيرِي قَدْ رَزَمَ. قَالَ: فَأَتَاهُ مِنْ قِبَلِ عَجُزِهِ فَدَعَا وَزَجَرَهُ قَالَ: فَقُلْتُ: بَعِيرِي قَدْ رَزَمَ. قَالَ: فَأَتَىٰ عَلَيْهِ فَقَالَ: (مَا فَعَلَ الْبَعِيرُ)؟ قُلْتُ: مَا فَلَمْ يَزَلْ يَقْدُمُ الْإِبِلَ قَالَ: فَأَتَىٰ عَلَيْهِ فَقَالَ: (مَا فَعَلَ الْبَعِيرُ)؟ قُلْتُ: مَا زَالَ يَقْدُمُ الْإِبِلَ قَالَ: (بِكُمْ أَخَذْتَهُ)؟ فَقُلْتُ: بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً، قَالَ: فَلَا يَقْدُمُهُا، قَالَ: (بِكُمْ أَخَذْتُهُ)؟ فَقُلْتُ: بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً، قَالَ: فَلَمَا (فَبِعْنِي بِالثَّمَنِ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَمَّانِي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ خَطَمْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ عَيْنَ فَأَعْطَانِي الثَّمَنَ، وَأَعْطَانِي الثَّمَنَ، وَأَعْطَانِي الْبَعِيرَ.

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

☐ زاد في رواية: (فَخَرَجَ، فَجَعَلَ يُطِيفُ بِهِ وَيَقُولُ: نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلِي).

الله عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: مَنْ شَرَطَ لِأَخِيهِ شَرْطاً لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ، فَهُوَ كَالْمُدْلِي (١) جَارَهُ إِلَىٰ غَيْرِ مَنَعَةٍ).

• إسناده ضعيف.

الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَشْنِي مِنْهُ.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: الْأَفْرَقُ، بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَشْنَىٰ مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم تَمْراً.

• إسناده منقطع.

١٢١١٢ ـ (١) (المدلي): أي: كالذي يخذل جاره ويتركه بلا ناصر.

1 . .

الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ: أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي حَارِثَةَ: أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.

[وانظر: ۱۲۱۷۳، ۱۲۲۰، ۱۲۲۸].

# ٢٨ ـ باب: ما جاء في الأسواق

السُّوقَ (۱٬ ، وَلَا تُحَفِّلُوا (۲٬ ، وَلَا يُنَفِّقُ (۳٪ بَعْضُكُمْ لِبَعْض). [ت١٢٦٨] السُّوقَ (۱٬ ، وَلَا يُنَفِّقُ (۳٪ بَعْضُكُمْ لِبَعْض).

• حسن .

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيُّ لَا يَلُهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ عَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَىٰ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ). [ت٢٧٣٨ ، ٣٤٢٩ جه ٢٢٣٥/ مي٢٧٣٤]

١٢١١٦ ـ وأخرجه/ حم(٢٣١٣).

<sup>(</sup>١) (لا تستقبلوا السوق): المراد من السوق: العير؛ أي: لا تلقوا الركبان. (تحفة الأحوذي).

وإذا أخذنا النص على عمومه فإنه يدخل فيه التبكير إلى السوق.

<sup>(</sup>٢) (تحفلوا) المحفلة: الشاة أو البقرة.. التي ترك حلبها حتى يجتمع اللبن في الضرع، فيغتر من يريد شراءها.

<sup>(</sup>٣) (ولا ينفق): من النفاق: ضد الكساد، والمراد هنا: ما كان على وجه غير مشروع، كأن يكون ذلك على جهة النجش، فإنه يزيد في السلعة فيرغب السامع بشرائها.

١٢١١٧ ـ وأخرجه/ حم(٣٢٧).

- □ وفي رواية للترمذي والدارمي: (وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ).
   □ وعند ابن ماجه: (مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ...).
- □ وعند الدارمي: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَلَقِيتُ بِهَا أَخِي سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَحَدَّثَنِي. وفي آخره: فَقَدِمْتُ خُرَاسَانَ، فَلَقِيتُ قُتُيْبَةَ بْنَ مُسْلِم، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُكَ بِهَدِيَّةٍ، فَحَدَّثْتُهُ، فَكَانَ يَرْكَبُ فِي مَوْكِبِهِ، فَيَأْتِي السُّوقَ، فَيَقُومُ فَيَقُولُهَا، ثُمَّ يَرْجِعُ.

#### • حسن.

النَّهِ عَلَيْهِ خَرَاجٌ اللهِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ذَهَبَ إِلَىٰ سُوقِ النَّبِيطِ (١) ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: (لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)؟ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ سُوقٍ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: (لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)؟ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ هَذَا اللهُ وَقَالَ: (لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)؟ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ هَذَا اللهُ وَقِ، فَظَافَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا سُوقُكُمْ ، فَلَا يُنْتَقَصَنَ (٢) ، وَلَا السُّوقِ ، فَطَافَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا سُوقُكُمْ ، فَلَا يُنْتَقَصَنَ (٢) ، وَلَا يُضْرَبَنَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ (٣)).

• ضعيف.

الله عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: (مَنْ غَدَا إِلَىٰ صَلَاةِ الصُّبْحِ، غَدَا بِرَايَةِ الْإِيمَانِ، وَمَنْ غَدَا إِلَىٰ السُّوقِ، غَدَا إِلَىٰ السُّوقِ، غَدَا بِرَايَةِ الْإِيمَانِ، وَمَنْ غَدَا إِلَىٰ السُّوقِ، غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ).

• ضعيف جداً.

١٢١٢٠ ـ (حم) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ

١٢١١٨ ـ (١) (النبيط): اسم موضع.

<sup>(</sup>٢) (فلا ينتقصن): أي: لا يبطلن هـٰـذا السوق، بل يدوم لكم.

<sup>(</sup>٣) (ولا يضربن عليه خراج): بأن يقال: كل من يبيع أو يشتري فعليه كذا.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرُّ؟ قالَ: فَقَالَ: (لَا أَدْرِي)؟ فَلَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ! أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرِّ)؟ قَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّىٰ جِبْرِيلُ! أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرِّ)؟ قَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّىٰ أَسْأَلَ رَبِّي وَ كَبَلَ ، فَانْظَلَقَ جِبْرِيلُ اللهِ ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ، ثُمَّ أَسْأَلَ رَبِّي وَكَبَل ، فَانْظَلَقَ جِبْرِيلُ اللهِ ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَمْكُثَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرُّ؟ فَقَالَ: أَسْوَاقُهَا. [حم ١٦٧٤٤].

• إسناده ضعيف.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَا (رُبَّ يَمِينٍ لَا تَصْعَدُ إِلَىٰ اللهِ بِهَذِهِ الْبُقْعَةِ)، فَرَأَيْتُ فِيهَا يَقُولُ: (رُبَّ يَمِينٍ لَا تَصْعَدُ إِلَىٰ اللهِ بِهَذِهِ الْبُقْعَةِ)، فَرَأَيْتُ فِيهَا النَّخَاسِينَ بَعْدُ.

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٧٦، ١٣٨٠، ٣٨٠٢، ٣٠٢٥، ٥٨٢٠، ٥٨٢١].

# ٢٩ ـ باب: السَّلم

المَدِينَةَ وَهُمْ النَّبِيُ عَيَّ المَدِينَةَ وَهُمْ النَّبِيُ عَيَّ المَدِينَةَ وَهُمْ النَّبِيُ عَيَّ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ (١٦) في شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ (١٦) في شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ). [خ ٢٢٤٠ (٢٢٣٩)/ م١٦٠٤]

١٢١٢٣ - (خ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجالِدِ قَالَ: اخْتَلَفَ

۱۲۱۲۲ ـ وأخرجه/ د(۳۲۶۳)/ ت(۱۳۱۱)/ ن(۲۳۰۶)/ جه(۲۲۸۰)/ مي(۳۸۰)/ حم(۱۸۲۸) (۱۹۳۷) (۲۵۷۸) (۳۳۷۰).

<sup>(</sup>١) (أسلف): السلف والسلم بمعنى واحد، ويكون السلف قرضاً. والسلم: عقد على موصوف بالذمة بثمن مدفوع في مجلس العقد.

۱۲۱۲۳ ـ وأخـــرجــه/ د(١٦٤٤ ـ ٢٦٤٦) ن(٢٢٨١) جــه(٢٢٨٢)/ حم(١٩١٢١) (٢٩٣١).

عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَىٰ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ ظَيْ اللهِ عَلَيْهُ مَ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ: في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَىٰ، [خ۲۲۲، ۳۲۲۲] فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ.

□ وفى رواية: فَقَالًا: كُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّىٰ، قالَ: قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قالًا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. [۲۲٥٤خ]

■ زاد أبو داود: إِلَىٰ قَوْم مَا هُوَ عِنْدَهُمْ.

■ وعند النسائي: إِلَىٰ قَوْم لَا أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لَا؟ وفي رواية: مَا نُرَىٰ عِنْدَهُمْ.

١٢١٢٤ ـ (خـ) السَّلَم إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَالْأَسْوَدُ، وَالْحَسَنُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومِ إِلَىٰ أَجَلِ مَعْلُوم، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعِ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. [السلم، باب ٧].

١٢١٢٥ ـ (د جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَفَ رَجُلاً فِي نَخْل، فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئاً، فَاخْتَصَمَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِيَّ فَقَالَ: (بمَ تَسْتَجِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ)، ثُمَّ قَالَ: (لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّىٰ ىَنْدُوَ صَلَاحُهُ).

١٢١٧٥ وأخرجه/ حم(٥٢٣٦) (٦٣١٦).

□ زاد ابن ماجه: فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّىٰ يُطْلِعَ، وَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: (أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئاً)؟ قَالَ: لَا... الحديث. [د٣٤٦٧] جه٢٢٨٤]

• ضعيف.

الله ﷺ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ). [د٢٢٨٣ جه٣٢٦٨]

• ضعيف.

النّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْلَمُوا \_ لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ \_ وَإِنَّهُمْ قَدْ النّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْلَمُوا \_ لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ \_ وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا، فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْ : (مَنْ عِنْدَهُ)؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا \_ لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ، أَرَاهُ قَالَ: \_ ثَلَاثُمِائَةِ مِنَ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا \_ لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ، أَرَاهُ قَالَ: \_ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ). [جه٢٢٨١]

• ضعيف.

المُعْدَرِيِّ ـ قَالَ أَبِي: لَيْسَ مَوْفُوعاً ـ قَالَ أَبِي: لَيْسَ مَوْفُوعاً ـ قَالَ: لَا يَصْلُحُ السَّلَفُ فِي الْقَمْحِ، وَالشَّعِيرِ، وَالسُّلْتِ (۱) مَوْفُوعاً ـ قَالَ: لَا يَصْلُحُ السَّلَفُ فِي الْقَمْحِ، وَالشَّعِيرِ، وَالسُّلْتِ (۱) حَتَّىٰ يُمَجِّجَ، وَلَا حَتَّىٰ يُمَجِّجَ، وَلَا وَرِقَ دَيْناً بِوَرِقٍ دَيْناً، وَلَا وَرِقاً دَيْناً بِذَهَبٍ عَيْناً.

• إسناده ضعيف.

١٢١٢٨ ـ (١) (السلت): نوع من الحبوب، وقوله: يمجح؛ أي: ينضج.

١٢١٢٩ ـ (حم) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ رَجُلٌ فِي نَخْلِ لِرَجُلِ، فَقَالَ: لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ ذَلِكَ الْعَامَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَهُ، فَلَمْ يُعْطِهِ، فَأَتَىٰ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (لَمْ تَحْمِلْ نَخْلُهُ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَفِيمَ تَحْبِسُ دَرَاهِمَهُ)؟ قَالَ: فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. قَالَ: وَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ السَّلَم فِي النَّخْلِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. [0179,0077]

• إسناده ضعيف.

• ١٢١٣ - (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُوم إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّىٰ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْع لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ، أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَّاحُهُ. [43371]

#### ٣٠ \_ باب: الشفعة

١٢١٣١ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَيَّشَا قَالَ: قَضَيٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ. [خ۲۲۱۲ (۲۲۱۳)/ م۸۰۲۱]

□ ولفظ مسلم: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ: رَبْعَةٍ (١)، أَوْ حَائِطٍ (٢)، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّىٰ يُؤْذِنَ شَريكَهُ. فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

 □ وفي رواية للبخاري: فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. [خ۷۵۷۲]

١٢١٣١ وأخرجه/ د(٣٥١٣) (٣٥١٤)/ ت(١٣٧٠) (١٣٧٠)/ ن(٤٤٦٠) (٤٤٦٠)/ جه(۲۲۹۹)/ مي(۲۲۲۸)/ حم(۱۲۱۵) (۱٤٤٠٣) (۱۲۹۹۹) (۱۲۲۸۹).

<sup>(</sup>١) (ربعة): الدار، والمسكن، ومطلق الأرض.

<sup>(</sup>٢) (حائط): ستان.

المَّرِيدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَوضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ مَنْكِبَيَّ، إِذْ جاءَ أَبو رَافِع - مَوْلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا سَعْدُ! ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَ في إِذْ جاءَ أَبو رَافِع - مَوْلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبَاعُهُمَا، فَقَالَ المِسْوَرُ: وَاللهِ! وَاللهِ! لَا أَرْيدُكَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ اللّهِ مُنجَمَةٍ، أَوْ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَالَ سَعْدُ: وَاللهِ! لَا أَزِيدُكَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ اللّهِ مُنجَمَةٍ، أَوْ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَالَ سَعْدُ: وَاللهِ! لَا أَزِيدُكَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ اللّهِ مُنجَمَةٍ، أَوْ مُقَطّعَةً. قالَ أَبُو رَافِع: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلَا أَنِي سَعَيْهِ النَّبِيَ عَلَىٰ يَقُولُ: (الجَارُ أَحَقُّ بِسَقِيهِ)(١). ما أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَىٰ يَقُولُ: (الجَارُ أَحَقُّ بِسَقِيهِ)(١). ما أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَىٰ يَقُولُ: (الجَارُ أَحَقُ بِسَقِيهِ)(١). ما أَعْطَىٰ بُكَهَا بِأَرْبَعَةِ اللّهِ، وَأَنَا أُعْطَىٰ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ. فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. [حمه ٢٢]

■ ولابن ماجه: (الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ).

الْبَيْعِ، فَلَا الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ. [الشفعة، باب ٢]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا (إِذَا ٢٤٩٧ جه ٢٤٩٧).

□ ولفظ ابن ماجه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُظْفِي قَضَىٰ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.

• صحيح.

۱۲۱۳۲\_ وأخرجه / د(۲۱۵۳) / ن(۲۷۱۶) جه (۲٤۹۸) (۲۶۹۸) حمر (۲۳۸۷۱) (۲۲۸۷) .

<sup>(</sup>١) (أحق بسقبه) السقب: القرب، والملاصقة.

١٢١٣٥ ـ (د ت) عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بدَارِ الْجَارِ، أَوْ الْأَرْض). [د۲۵۱۷] ت۱۳٦۸]

□ ولم يذكر الترمذي الْأَرْض.

• صحيح.

١٢١٣٦ ـ (د ت جه مي) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِباً، [د۲۵۱۸/ ت۲۲۹/ جه۲۲۹/ مي۲۲۲۹] إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً).

• صحيح.

١٢١٣٧ \_ (ن جه) عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلَا قِسْمَةٌ؛ إِلَّا الْجُوَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبهِ). [ن٧١٧٤/ جه٢٤٩٦]

■ وفي رواية لأحمد: (جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ). [حم١٩٤٥]

١٢١٣٨ ـ (ن جه) عَنْ جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّىٰ يَعْرِضَهَا عَلَىٰ شَرِيكِهِ). [ن٤٧١٤/ جه٢٤٩٢]

١٢١٣٥ وأخرجه/ حم (٢٠١٨٨) (٢٠١٤٧) (٢٠١٨٨) (٢٠١٨٩) (٢٠١٩٥)

١٢١٣٦ ـ وأخرجه/ حم(١٤٢٥٣).

١٢١٣٧ ـ وأخرجه/ حم(١٩٤٦١) (١٩٤٦١) (١٩٤٧٩) (١٩٤٧٧).

١٢١٣٨ ـ وأخرجه/ حم(١٤٢٩٢) (١٤٣٣٩) (١٤٣٣٩) (١٤٨٥٤) (١٥٠٩٥) (١٥٠٩٥).

الشُّفْعَةُ (الشُّفْعَةُ قَالَ: (الشُّفْعَةُ قَالَ: (الشُّفْعَةُ وَيُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ؛ فَلَا شُفْعَةً).

• صحيح.

• ١٢١٤ - (ن) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ.

• صحيح بما قبله.

النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ كَانَتْ كَانَتْ كَانَتْ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (مَنْ كَانَتْ كَانَتْ لَكُ فَرْضٌ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا؛ فَلْيَعْرِضْهَا عَلَىٰ جَارِهِ). [جه٣٩٣]

• في «الزوائد»: إسناده صحيح رجاله ثقات.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (اللهُ عَلَيْهُ: (اللهَّرِيكُ شَفِيعٌ، وَاللهُ عُنُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ).

• منكر.

اللهُ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (اللهُ عَلَيْ): قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (اللهُ عُكَلِّ الْعِقَالِ(۱)).

• ضعيف جداً.

الله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ شَرِيكِ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلَا لِصَغِيرٍ، وَلَا لِغَائِبٍ). [جه٢٥٠١] فَ ضَعَفُ حِداً.

١٢١٣٩ ـ وأخرجه/ ط(١٤٢٠).

١٢١٤٣ ـ (١) (كحل العقال): أي: أنها تفوت إذا لم يبادر إليها.

رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجِوَارِ. [حم) عَنْ عَلِيَّ وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالا: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجِوَارِ.

• حسن لغيره.

المُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مَالِك إِنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ عَنِ الشُّفْعَةِ، هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ.

الله عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ.. مِثْلُ اللهُ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ.. مِثْلُ (ط۲۹۲). [ط۲۲۲]

الله المحدود في الْأَرْضِ؛ فَلَا شُفْعَةً فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا شُفْعَةً فِي الْأَرْضِ؛ فَلَا شُفْعَةً فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا شُفْعَة فِي الْأَرْضِ؛ فَلَا شُفْعَةً فِي الله وَلَا شُفْعَة فِي الله وَلَا شُفْعَة فِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا فِي فَحْلِ النَّحْلِ.

• إسناده منقطع.

#### ٣١ \_ باب: الرهن

١٢١٥٠ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلَةٍ اشْتَرَىٰ طَعَاماً مِنْ يَكُلِيهِ اشْتَرَىٰ طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ. [خ٢٠٦٨/ م١٦٠٣]

☐ وفي رواية للبخاري: قالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيّ، بِثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. [خ٢٩١٦]

۱۲۱۶۳ ـ سقط هذا الرقم سهواً، ولا حدیث تحته. ۱۲۱۰ ـ وأخــرجـه/ ن(٤٦٢٣) (٤٦٦٤)/ جــه(٢٤٣٦)/ حــم(٢٤١٤٦) (٢٥٢٧٤) (٢٥٩٣٤) (٢٥٩٩٨).

اللظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ اللَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ اللَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ اللَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَكَلَىٰ اللَّرِّ يُشْرَبُ النَّفَقَةُ). [خ٢٥١١ (٢٥١١)]

□ وفي رواية: (**الرهنُ يركَبُ بِنَفَقَتِهِ..**). [خ٢٥١٦]

عَلْفِهَا، وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ. [الرهن، باب ٤]

\* \* \*

النَّبِيُّ ﷺ وَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّالِمِيْ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِقُولِيْنِ وَالنَّالِقُولِيِّ وَالنَّالِقُولِيِّ وَالنَّالِقُولِيِّ وَالنَّالِقُولِيِّ وَالنَّالِقُولِيِّ وَالنَّالِقُولِيْنِ وَالنَّالِقُولِيْنَ وَالنَّالِقُولِيْنَ وَالنَّالِقُولِيْنَ وَالنَّالِقُولِيْنَ وَالنَّالِقُولِيْنِيُّ وَالنَّالِقُلِقُولِيْنَ وَالنَّالِقُلِقُولِيْنَ وَالنَّالِقُلِقُلِقُ وَالنَّالِقُلِقُلْمِ وَالنَّالِقُلْمُ وَالنَّالِقُلِقُلِقُلِقُ وَالنَّالِقُلِقُلْمُ وَالنَّالِقُلِقُ وَالنَّالِقُلُولِيْنِ وَالنِّلِقُلِقُلُولِيْنِ وَالْمِلْمُ وَالنَّالِقُلِقُلِقُلِقُ وَالنَّالِقُلِقُلْمُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُلُولِيْنِ وَالْمُؤْلِقُلِقُ وَالنَّالِقُلْمُ وَالْمُولِيْلِقُلِقُ وَالنِّلِقُ وَالنَّالِقُلُولِيْلِقُلِقُ وَالنِّلِقُ وَالنَّالِقُلِقُلِقُ وَالنَّالِقُلِقُ وَالنَّالِقُلُولِيْلِقُ وَالنَّالِقُلُولِيْلِقُلِقُ وَالنَّالِقُلُولِيْلِقُلْمُ وَالْمُولِيْلِقُ وَالْمُولِيْلِقُ وَالْمُولِيْلِيْلِقُ وَالنَّالِقُلِقُ وَالْمُولِيْلِقُ وَالْمُولِيْلِقُ وَالْمُولِيْلِقُ وَالْمُولِيْلِقُ وَالْمُولِيْلِقُ وَالْمُولِيْلِقُ وَالْمُولِيْلِقُ وَالْمُلِيلِيْلِقُ وَالْمُولِيْلِقُلِلْمُ وَالْمُولِيْلِمُ وَالْمُولِيْلِمُولِيْلِقُلِلْمُ وَالْمُولِيْلِيْلِقُلِلْمُولِيْلِمُ وَالْمُولِيْلِقُلْمُ وَالْمُولِيلُولِيْلِمُ وَالْمُولِيلُولِيْلِمُ وَالْمُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِلْمِلْمُ وَالْمُولِيلُولِيلُولِيلُولِي وَالْمُولِيلِيلُولِيلِمُولِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلُولِي

- 🛘 وعند غير الترمذي: بِثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِير.
- حسن صحيح. [ت٢٦٢/ ن٢٦٥٥/ جه٣٩٦/ مي٢٦٢٤]

١٢١٥٤ ـ (جه) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيِّ بِطَعَام.

• صحيح.

اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ (١)).

• ضعيف.

۱۲۱۰۱ ـ وأخرجه/ د(۳۵۲٦)/ ت(۱۲۵٤)/ جه(۲٤٤٠)/ حم(۷۱۲٥) (۱۰۱۱۰). ۱۲۱۵۳ ـ وأخرجه/ حم(۲۱۰۹) (۳٤٠٩).

١٢١٥٤ ـ وأخرجه / حم (٢٧٥٦٥) (٢٢٥٧١) (٢٧٥٨٧).

١٢١٥٥ وأخرجه/ ط(١٤٣٧) مرسلاً.

<sup>(</sup>١) (لا يغلق الرهن): معناه: لا يقدر راهنه على تخليصه ما لم يفكه من المرتهن.

[وانظر: ١٥٤٢٠].

#### ٣٢ ـ باب: الشركة

النَّبِيَّ عَلَيْ فَجَعَلُوا يَثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّبِيَ النَّبِيَ عَلَيْ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : (أَنَا أَعْلَمُكُمْ) - يَعْنِي بِهِ - يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : (أَنَا أَعْلَمُكُمْ) - يَعْنِي بِهِ - قُلْتُ: صَدَقْتَ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! كُنْتَ شَرِيكِي، فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لَا قُلْتُ: صَدَقْتَ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! كُنْتَ شَرِيكِي، فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي (١٠).

□ واقتصرت رواية ابن ماجه علىٰ قول السَّائِبِ، وفِيها: كُنْتَ لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي.

■ زاد في رواية لأحمد: (يَا سَائِبُ! انْظُرْ أَخْلَاقَكَ الَّتِي كُنْتَ تَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاجْعَلْهَا فِي الْإسْلَامِ: أَقْرِ الضَّيْفَ، وَأَكْرِمِ الْيَتِيمَ، وَأَحْرِنَ إِلْاسْلَامِ: أَقْرِ الضَّيْفَ، وَأَكْرِمِ الْيَتِيمَ، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ).

□ وزاد في رواية: (يَا سَائِبُ! قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْمَالاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا تُقْبَلُ مِنْك، وَهِيَ الْيَوْمَ تُقْبَلُ مِنْك).

• صحيح.

۱۲۱۵۷ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ اللهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ أَكَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا).

• ضعيف.

١٢١٥٨ ـ (د ن جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا

١٢١٥٦ ـ وأخرجه/ حم (١٥٥٠٠) (١٥٥٠٠) (١٥٥٠٥).

<sup>(</sup>١) (لا تداري ولا تماري): المراد: كان شريكاً موافقاً لا يخالف ولا ينازع.

وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَخِعُ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ. [د۸۳۸۸ ن۳۹٤۷/ جه۲۲۸۸]

#### • ضعيف.

١٢١٥٩ ـ (ط) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلَا، مَرَّا عَلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ ـ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ ـ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ، ثُمَّ قَالَ: بَلَىٰ، هَاهُنَا قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَىٰ أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَىٰ، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ، أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُسْلِفُكُمَاهُ، مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ، أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُسْلِفُكُمَاهُ، فَتَاعَانِ بِهِ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمُالِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا، فَقَالًا: وَدِدْنَا ذَلِكَ.

فَفَعَلَ، وَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا وَلِمَا، بَاعَا، فَأَرْبِحَا، فَلَمَّا وَفَعَا ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالَا: لَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبْدُ اللهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ، أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَاهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَدِياهُ. فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَوْ جَعَلْتَهُ عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَوْ جَعَلْتَهُ عُمَرُ وَأَسَ الْمَالِ وَنِصْفَ وَرَاضَاً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! لَوْ جَعَلْتَهُ وَرَاضاً، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضاً، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ وَالْمَالِ وَنِصْفَ رَبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِهِ الْمُأْلِ.

• إسناده صحيح.

١/١٢١٥٩ \_ (ط) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالاً قِرَاضاً يَعْمَلُ فِيهِ، عَلَىٰ أَنَّ الرِّبْحَ [ط۱۳۹۷] تَنْتُهُمَا .

• في سنده مجهول.

[وانظر: ٢٨٥٦].

# ٣٣ \_ باب: نماذج من عقود الشركات عقد شركة مضاربة

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَجُلِ مَالاً قِرَاضاً، فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا، كَتَبَ: هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، طَوْعاً مِنْهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرِهِ، لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ: أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَم، وُضْحاً جِيَاداً، وَزْنَ سَبْعَةٍ قِرَاضاً، عَلَىٰ تَقْوَىٰ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، عَلَىٰ أَنْ أَشْتَرِيَ بِهَا مَا شِئْتُ مِنْهَا كُلَّ مَا أَرَىٰ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَأَنْ أُصَرِّفَهَا وَمَا شِئْتُ مِنْهَا فِيمَا أَرَىٰ أَنْ أُصَرِّفَهَا فِيهِ مِنْ صُنُوفِ التِّجَارَاتِ، وَأَخْرُجَ بِمَا شِئْتُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ، وَأَبِيعَ مَا أَرَىٰ أَنْ أَبِيعَهُ مِمَّا أَشْتَرِيهِ؛ بِنَقْدٍ رَأَيْتُ أَمْ بِنَسِيئَةٍ، وَبِعَيْنِ رَأَيْتُ أَمْ بِعَرْضٍ، عَلَىٰ أَنْ أَعْمَلَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِرَأْيِي، وَأُوكِلَ فِي ذَلِكَ مَنْ رَأَيْتُ، وَكُلُّ مَا رَزَقَ اللهُ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ وَرِبْح بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي دَفَعْتَهُ الْمَذْكُورِ إِلَىَّ الْمُسَمَّىٰ مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ؛ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ نِصْفَيْنِ، لَكَ مِنْهُ النَّصْفُ بِحَظِّ رَأْسِ مَالِكَ، وَلِي فِيهِ النِّصْفُ تَامّاً بِعَمَلِي فِيهِ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ وَضِيعَةٍ فَعَلَىٰ رَأْسِ الْمَالِ، فَقَبَضْتُ مِنْكَ هَذِهِ الْعَشَرَةَ آلَافِ

دِرْهَم، الْوُضْحَ الْجِيَادَ، مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا فِي سَنَةِ كَذَا، وَصَارَتْ لَكَ فِي يَدِي قِرَاضاً عَلَىٰ الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ.

أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطْلِقَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ. [ن٧/ ٦٥] بِالنَّسِيئَةِ؛ كَتَبَ: وَقَدْ نَهَيْتَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ وَأَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ.

• ضعيف الإسناد مقطوع.

#### عقد شركة عنان بين ثلاثة

هَذَا مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، فِي صِحَّةِ عُقُولِهِمْ وَجَوَازِ أَمْرِهِمْ، اشْتَرَكُوا شَرِكَةَ عَنَانٍ لَا شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَهُمْ، فِي ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَم، وُضْحاً جِيَاداً، وَزْنَ سَبْعَةٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَم، خَلَطُوهَا جَمِيعاً، فَصَارَتْ هَذِهِ الثَّلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَم فِي أَيْدِيهِمْ، مَخْلُوطَةً بِشَرِكَةٍ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا، عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوا فِيهِ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَيَشْتَرُونَ جَمِيعاً بِذَلِكَ، وَبِمَا رَأَوْا مِنْهُ اشْتِرَاءَهُ بِالنَّقْدِ، وَيَشْتَرُونَ بِالنَّسِيَّةِ عَلَيْهِ مَا رَأَوْا أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ، وَأَنْ يَشْتَرِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَىٰ حِدَتِهِ، دُونَ صَاحِبِهِ بِذَلِكَ، وَبِمَا رَأَىٰ مِنْهُ مَا رَأَىٰ اشْتِرَاءَهُ مِنْهُ بِالنَّقْدِ، وَبِمَا رَأَىٰ اشْتِرَاءَهُ عَلَيْهِ بِالنَّسِيئَةِ، يَعْمَلُونَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُجْتَمِعِينَ بِمَا رَأَوْا، وَيَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنْفَرِداً بِهِ دُونَ صَاحِبِهِ بِمَا رَأَىٰ جَائِزاً، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَعَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ، فِيمَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، وَفِيمَا انْفَرَدُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دُونَ الْآخَرَيْنِ، فَمَا لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ قَلِيلِ وَمِنْ كَثِيرِ، فَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً، وَمَا رَزَقَ اللهُ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحِ عَلَىٰ رَأْسِ مَالِهِمُ المُسَمَّىٰ مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ؛ فَهُو بَيْنَهُمْ أَثْلَاثاً، وَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَضِيعَةٍ وَتَبِعَةٍ؛ فَهُو عَلَيْهِمْ أَثْلَاثاً عَلَىٰ قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِمْ.

وَقَدْ كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ ثَلَاثَ نُسَخٍ مُتَسَاوِيَاتٍ بِأَلْفَاظٍ وَاحِدَةٍ، فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ، وَفُلَانٍ، وَفُلَانٍ، وَاحِدَةٌ، وَثِيقَةً لَهُ.

[טי/ דר]

أَقَرَّ فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ.

#### عقد شركة مفاوضة بين أربعة

قَالَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُوا اَوْفُوا اِلْعُقُودُ ﴾ [المائدة:١] هَذَا مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، بَيْنَهُمْ مِنْ صِنْفِ وَاحِدٍ، وَنَقْدٍ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فِي رَأْسِ مَالٍ، جَمَعُوهُ بَيْنَهُمْ مِنْ صِنْفِ وَاحِدٍ، وَنَقْدٍ وَنَقْدٍ وَاحِدٍ، وَخَلَطُوهُ، وَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مُمْتَزِجاً لَا يُعْرَفُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ وَحَقُّهُ سَوَاءٌ، عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوا فِي ذَلِكَ وَمَقُهُ سَوَاءٌ، عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوا فِي ذَلِكَ وَمَقُهُ مَوَاءٌ، عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَفِي كُلِّ وَالْمُتَاجَرَاتِ، نَقْداً وَنَسِيئَةً، بَيْعاً وَشِرَاءً فِي جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ، وَفِي كُلِّ مَا يَتَعَاطَاهُ النَّاسُ وَنَسِيئَةً، بَيْعاً وَشِرَاءً فِي جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ، وَفِي كُلِّ مَا يَتَعَاطَاهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ، مُجْتَمِعِينَ بِمَا رَأَوْا.

وَيَعْمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَىٰ انْفِرَادِهِ بِكُلِّ مَا رَأَىٰ وَكُلِّ مَا بَدَا لَهُ، جَائِزٌ أَمْرُهُ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَلَىٰ أَنَّهُ كُلُّ مَا لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَلَىٰ أَنَّهُ كُلُّ مَا لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَلَىٰ أَنَّهُ كُلُّ مَا لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِي وَمِنْ دَيْنٍ؛ فَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ.

وَعَلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ مَا رَزَقَهُمُ اللهُ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ، وَمَا

رَزَقَ اللهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيهَا عَلَىٰ حِدَتِهِ، مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمْ جَمِيعاً بِالسَّوِيَّةِ.

وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ نَقِيصَةٍ؛ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ، وَقَدْ جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فَلَانٍ، وَفُلَانٍ، وَفُلَانٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَعَهُ، وَكِيلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِكُلِّ حَقِّ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَعَهُ، وَكِيلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِكُلِّ حَقِّ هُو لَهُ، وَالْمُخَاصَمَةِ فِيهِ، وَقَبْضِهِ، وَفِي خُصُومَةِ كُلِّ مَنْ اعْتَرَضَهُ هُو لَهُ، وَالْمُخَاصَمَةِ فِيهِ، وَقَبْضِهِ، وَفِي خُصُومَةٍ كُلِّ مَنْ اعْتَرَضَهُ بِحُقِّ، وَجَعَلَهُ وَصِيَّهُ فِي شَرِكَتِهِ مِنْ بَعْدِ بِخُصُومَةٍ، وَكُلِّ مَنْ يُطَالِبُهُ بِحَقِّ، وَجَعَلَهُ وَصِيَّهُ فِي شَرِكَتِهِ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ، وَفِي قَضَاءِ دُيُونِهِ، وَإِنْفَاذِ وَصَايَاهُ. وَقَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مَا جَعَلَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

[טי/ דד\_יד]

أَقَرَّ فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ.

#### عقد مخالصة بين شركاء

هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، بَيْنَهُمْ، وَأَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ، وَجَوَازِ أَمْرٍ، أَنَّهُ جَرَتْ بَيْنَنَا مُعَامَلَاتٌ، مَا فِيهِ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ، وَجَوَازِ أَمْرٍ، أَنَّهُ جَرَتْ بَيْنَنَا مُعَامَلَاتٌ، وَمُتَاجَرَاتٌ، وَأَشْرِيَةٌ، وَبُيُوعٌ، وَخُلْطَةٌ، وَشَرِكَةٌ فِي أَمْوَالٍ، وَفِي أَنْوَاعٍ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ، وَقُرُوضٌ، وَمُصَارَفَاتٌ، وَوَدَائِعُ، وَأَمَانَاتٌ، وَسَفَاتِجُ، وَمُضَارَبَاتٌ، وَعُوارِي، وَدُيُونٌ، وَمُوَاجَرَاتٌ، وَمُزَارَعَاتٌ، وَمُؤَاكَرَاتٌ؛ وَمُؤَاكَرَاتٌ، وَمُؤَاكَرَاتٌ، وَمُؤَاكَرَاتٌ، وَمُؤَاكَرَاتٌ؛ وَمُؤَاكَرَاتٌ، وَمُؤَاكَرَاتُ، وَمُؤَاكَرَاتٌ، وَمُؤَاكَرَاتُ، وَمُؤَاكَرَاتٌ، وَمُؤَاكَرَاتٌ، وَمُؤَاكَرَاتٌ، وَمُؤَاكَرَاتُ، وَمُؤَاكَرَاتٌ، وَمُؤَاكَرَاتٌ، وَمُؤَاكَرَاتٌ، وَمُؤَاكَى بَيْنَا مِنْ كُلِّ مُخَالَطَةٍ كَانَتْ جَرَتْ بَيْنَنَا فِي نَوْعٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْمُعَامَلَاتِ، وَمِنْ كُلِّ مُخَالَطَةٍ كَانَتْ جَرَتْ بَيْنَنَا فِي نَوْعٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْمُعَامَلَاتِ، وَمَلَاثَ مُؤَلِّ مُؤَلِّ مُؤَلِّ مُؤَالَعُهُ وَمُنْتَهَاهُ، وَعَلِمْنَا مَبْلَغَهُ وَمُنْتَهَاهُ،

وَعَرَفْنَاهُ عَلَىٰ حَقِّهِ وَصِدْقِهِ، فَاسْتَوْفَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ ذَلِكَ أَجْمَعَ، وَصَارَ فِي يَدِهِ، فَلَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا قِبَلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجُمَعَ، وَصَارَ فِي يَدِهِ، فَلَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا قِبَلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَلَا قِبَلَ أَحَدٍ بِسَبَهِ، وَلَا بِاسْمِهِ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَلَا قِبَلَ أَحَدٍ بِسَبَهِ، وَلَا بِاسْمِهِ حَقِّه، وَلَا دَعْوَىٰ، وَلَا طَلِبَةٌ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا قَدْ اسْتَوْفَىٰ جَمِيعَ حَقِّه، وَكَا وَاحِدٍ مِنَّا قَدْ اسْتَوْفَىٰ جَمِيعَ حَقِّهِ، وَصَارَ فِي يَدِهِ مُوفَىٰ .

أَقَرَّ فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَفُلَانٌ.

### ٣٤ \_ باب: بيع الرطب بالتمر

وَقَاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ (١) عَنْ زَيْد أَبِي عَيَّاشٍ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَالَ: وَقَاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ (١) بِالسُّلْتِ (٢)؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ النَّيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ النَّيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (أَينْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ)؟ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (أَينْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ)؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ عَنْ ذَلِكَ.

[د۹۵۳/ ت۲۲۵/ ن۹۵۵، ۲۵۹۰/ جه۲۲۲]

□ وفي رواية لأبي داود: نَهَىٰ ﷺ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ السَّعَةُ (٣).

• صحيح.

[انظر: باب ١٩ العرايا].

١٢١٦- وأخرجه/ ط(١٣١٦)/ حم(١٥١٥) (١٥٤٤) (١٥٥٢).

<sup>(</sup>١) (البيضاء): نوع من البر أبيض وفيه رخاوة، وقال بعضهم: هو الرطب من السلت.

<sup>(</sup>٢) (السلت): نوع غير البر، وهو أدق منه حباً.

وقال بعضهم: البيضاء هو الشعير، كما أن السمراء هو البر.

<sup>(</sup>٣) قال الألباني عن هـٰـذه الرواية عند أبى داود: شاذ.

# ٣٥ ـ باب: النهي عن بيع العينة

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَهُ لَا يَثُولُ: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْزَرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّىٰ تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ (٢)). [٣٤٦٢]

#### • صحيح.

المُسَيَّبِ الرِّنَادِ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَىٰ أَجَلٍ، ثُمَّ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَىٰ أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتِرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْراً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ.

المَّرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ فَرْقَدِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَىٰ أَجَلٍ، ثُمَّ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَىٰ أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْرِي بِالذَّهَبِ تَمْراً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَنَهَىٰ عَنْهُ.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ. . بِمِثْلِ ذَلِكَ.

اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّدَ اللهِ بْنَ عَبَّد اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ (١)، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ. [ط١٣٦٥]

• إسناده صحيح.

١٢١٦١ ـ وأخرجه/ حم(٤٨٢٥) (٥٠٠٧) (٢٢٥٥م).

<sup>(</sup>١) (العينة): أن يشتري زيد من خالد بضاعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها إلىٰ خالد نقداً بثمن أقل مما اشتراها به، قبل أن يوفيه دينه.

<sup>(</sup>٢) (حتى ترجعوا إلى دينكم): واضح من سياق الحديث أن الرجوع إلى الدين إنما هو بالعودة إلى ما تركوه، وهوالجهاد.

١٢١٦٤ ـ (١) (سبائب): جمع سبيبة، وهي شقة من الثياب.

# ٣٦ ـ باب: البيع إلىٰ أجل

الشَّامِ لِفُلَانِ عَلِيظَانِ، فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ، ثَقُلَا عَلَيْهِ، فَقَلِمَ بَزُّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانِ الْيَهُودِيِّ، فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَىٰ الشَّامِ لِفُلَانِ الْيَهُودِيِّ، فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَىٰ الشَّامِ لِفُلَانِ الْيَهُودِيِّ، فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَىٰ الشَّامِ لِفُلَانٍ الْيَهُودِيِّ، فَقُالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ الْمَيْسَرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ إِمْالِي، أَوْ بِدَرَاهِمِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَذَبَ، قَدْ عَلِمَ أَنِي مِنْ إِنَّالَ مَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَذَبَ، قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتَّاهُمْ لِلْأَمَانَةِ).

#### • صحيح.

الله عَنْ صُهَيْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُقَادَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُقَادِ وَالْمُقَارَضَةُ (١) ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، فِي الْمُقَارَضَةُ (١) ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، فِي الْمُقَارَضَةُ (١) ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، فِي الْبَيْعِ فِي الْمُقَارَضَةُ (١) ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، فِي الْبَيْعِ فِي الْمُقَارَضَةُ (١) ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْ لِلْبَيْعِ فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَل

• ضعيف جداً.

المَّالِ اللَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدً بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: إِنِّي رَجُل الْبِيعُ بِالدَّيْنِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا تَبِعْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: إِنِّي رَجُل الْبِيعُ بِالدَّيْنِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا تَبِعْ اللَّيْنِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا تَبِعْ اللَّهُ مَا آوَيْتَ إِلَىٰ رَحْلِكَ.

## ٣٧ ـ باب: النهي عن بيعتين في بيعة

١٢١٦٨ ـ (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ بَاعَ

١٢١٦٥ ـ وأخرجه/ حم(٢٥١٤١).

١٢١٦٦ ـ (١) (المقارضة): هي المضاربة.

١٢١٦٨ ـ وأخرجه/ ط(١٣٦٧) بلاغاً.

بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ<sup>(۱)</sup> فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَوْ الرِّبَا). [دا٣٤٦/ ت١٢٣١/ ن٤٦٤]

□ ولفظ الترمذي: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

• حسن.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَصْلُحُ مَسْفُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَصْلُحُ سَفْقَةً .

• صحيح لغيره.

١٢١٧٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلِ: ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّىٰ أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَكَرِهَهُ، وَنَهَىٰ عَنْهُ.

الما المحمَّدِ سُئِلَ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَىٰ سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً إِلَىٰ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَىٰ سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً إِلَىٰ أَجُلٍ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَنَهَىٰ عَنْهُ.

[وانظر: ۱۲۱۷۳، ۱۲۲۲].

## ٣٨ ـ باب: لا يبيع ما ليس عنده

الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: (لَا

<sup>(</sup>١) (بيعتين في بيعة): فسرت عليٰ وجهين:

أحدهما: أن يقول أبيعك هاذه السلعة بمائة درهم نقداً، وبمائتي درهم نسيئة. وهاذا الوجه هو الذي اختاره النسائي عنواناً لهاذا الباب.

والثاني: أن يقول بعتك هله الحاجة بعشرين درهما، على أن تبيعني كذا بعشرة دراهم.

١٢١٧٢ ـ وأخرجه/ حم(١٥٣١١ ـ ١٥٣١٣) (١٥٣١٥) (١٥٥٧٣).

تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ). [د٣٥٠٣/ ت٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٥/ ن٢٦٢/ جه٢١٨]

• صحيح.

زاد في أول رواية عند أحمد: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَنْ
 لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِماً.

١٢١٧٣ ـ (٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا رَبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا يَعِلُ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا رَبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ).

[د۲،۰۲/ ت۲۲۸/ ن۲۲۵، ۲۲۲۱، ۳۵۰۴ \_ ۲۱۸۸ جه۸۸۱۸/ می۲۰۲۲]

□ وفي رواية للنسائي، وعند أبي داود: (لَيْسَ عَلَىٰ رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ).

■ وزاد في رواية عند أحمد: وَنَهَىٰ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. [حم٢٦٨]

• حسن صحيح.

اللهِ ﷺ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَيْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ [جه٢١٨٩]

• صحيح، وضعفه في «الزوائد».

١٢١٧٥ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَاماً مِنْ رَجُلٍ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ طَعَاماً مِنْ رَجُلٍ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَىٰ السُّوقِ، فَجَعَلَ يُرِيهِ الصُّبَرَ، وَيَقُولُ لَهُ: مِنْ أَيِّهَا تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ

١٢١٧٣ ـ وأخرجه/ ط(١٣٦٤)/ حم(١٢٢٨) (١٦٢١) (١٩١٨).

<sup>1</sup>۲۱۷٤ ـ (١) (شف): ربح. والمعنى: نهاه عن ربح ما لم يضمن، كأن يشتري بضاعة ثم يبيعها قبل أن ينقلها من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض.

لَكَ؟ فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟ فَأَتَيَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ: لَا تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَلَكَ لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ: لَا تَبْعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ. [ط-١٣٤]

# ٣٩ ـ باب: بيع العربون

اللهِ ﷺ كَالَمُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ<sup>(۱)</sup>.

• ضعيف.

### ٤٠ ـ باب: بيع العنب للعصير

المعدد كُرُومٌ وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ، فَحَمَلَتْ عِنَباً كَثِيراً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ، وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ، فَحَمَلَتْ عِنَباً كَثِيراً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَىٰ الْأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا، فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي. فَوَاللهِ! لَا أَنْتَمِنُكَ عَلَىٰ شَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا، فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي. فَوَاللهِ! لَا أَنْتَمِنُكَ عَلَىٰ شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَداً، فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ.

• صحيح الإسناد موقوف.

١٢١٧٨ ـ (ن) عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيدًاً.

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٢١٧٦ وأخرجه/ ط(١٢٩٤)/ حم(٦٧٢٣).

<sup>(</sup>١) (العربان): هو العربون.

قال مالك: وذلك \_ فيما نرى والله أعلم \_ أن يشتري الرجل العبد، أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لك.

الْبَنِ سِيرِينَ قَالَ: بِعْهُ عَصِيراً مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بِعْهُ عَصِيراً مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلاَءً (١) وَلَا يَتَّخِذُهُ خَمْراً.

• صحيح الإسناد مقطوع.

الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْبُنِي قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمْرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنِّي أَشْتَرِي هَذِهِ الْحِيطَانَ تَكُونُ فِيهَا الْأَعْنَابُ، فِلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبِيعَهَا كُلَّهَا عِنَباً حَتَّىٰ نَعْصِرَهُ، تَكُونُ فِيهَا الْأَعْنَابُ، فِلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبِيعَهَا كُلَّهَا عِنَباً حَتَّىٰ نَعْصِرَهُ، قَالَ: فَعَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ تَسْأَلُنِي؟ سَأُحَدِّثُكُ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ وَسُولِ اللهِ عَيْقِ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِهُ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، ثُمَّ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِهُ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، ثُمَّ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبِيِّ عِيْلَا إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، ثُمَّ أَكَبُ وَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ، وَقَالَ: (الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ أَكَبُ مِنْ الْجَمْرِ عَلَيْكُمْ إِلَيْ السَّعُوهُ فَتَوَاطِؤُوهُ، فَيَبِيعُونَهُ، فَيَالُهُ وَمُنَا قَوْلُكَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ فَيَالَ بَاللهُ وَكُذَلِكَ ثَمَنُ الْخَمْرِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ).

• إسناده حسن.

### ٤١ ـ باب: بيان العيب

اللهِ ﷺ مَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، ولَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً، فِيهِ يَقُولُ: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، ولَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً، فِيهِ عَيْبُ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ).

#### • صحيح.

۱۲۱۷۹\_ (۱) (طلاء): الطلاء ما طبخ من عصير العنب. ۱۲۱۸۱\_ وأخرجه/ حم(۱۷٤٥۱).

اللهِ ﷺ الْأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَاعَ عَيْباً لَمْ يُبَيِّنْهُ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ(١) وَلَمْ تَزَلْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### • ضعيف جداً.

وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا، أَدْرَكَنَا وَاثِلَةُ وَهُو يَجُرُّ رِدَاءَهُ، وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا، أَدْرَكَنَا وَاثِلَةُ وَهُو يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: يَا عَبَد اللهِ! اشْتَرَيْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا؟ قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ قَالَ إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَةِ، قالَ: فَقَالَ: أَرَدْتَ عَلَيْهَا الْحَجَّ، قَالَ: بَلْ أَرَدْتُ عَلَيْهَا الْحَجَّ، قَالَ: فَقَالَ: أَرَدْتَ عَلَيْهَا الْحَجَّ، قَالَ: فَقَالَ: بَلْ أَرَدْتُ عَلَيْهَا الْحَجَّ، قَالَ: فَقَالَ بَعْمَلُ بِخُفِّهَا نَقْبًا، قالَ: فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ اللهُ! أَيْ هَذَا، تُفْسِدُ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ يَبِيعُ عَلَيْ يَعْلَمُ ذَلِكَ؛ إِلَّا يُبَيِّنُ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ؛ إِلَّا يُبَيِّنُهُ). [حم١٦٠٣]

#### • إسناده ضعيف.

## ٤٢ \_ باب: السوم

فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةُ أَبِيعُ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةُ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ، ثُمَّ وَخُتُ، ثُمَّ وَذْتُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُرِيدُ، قُولَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، فَقَالَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، فَقَالَ

١٢١٨٢ \_ (١) (مقت الله): غضب الله.

رسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَي يَا قَيْلَةُ! إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئاً، فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ؛ أَعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ. وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئاً، فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ؛ أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ). [جه٢٢٠٤]

• ضعيف.

السَّوْمِ اللهِ ﷺ عَنِ السَّوْمِ اللهِ ﷺ عَنِ السَّوْمِ اللهِ ﷺ عَنِ السَّوْمِ اللهِ ﷺ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ.

• ضعيف.

### ٤٣ \_ باب: البيع عن تراض

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ تَرَاضِ).

• صحيح.

#### ٤٤ \_ باب: الإقالة

اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً (١) أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ). [د٣٤٦٠]

□ زاد ابن ماجه: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• صحيح.

# ٥٥ \_ باب: اختلاف المتبايعين في الثمن

١٢١٨٨ \_ (٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ: اشْتَرَىٰ الْأَشْعَثُ

١٢١٨٧ ـ وأخرجه/ حم(٧٤٣١).

<sup>(</sup>١) (أقال مسلماً): أي: وافقه على فسخ البيع.

١٢١٨٨ ـ وأخرجه/ ط(١٣٧٥)/ حم(٤٤٤٤ ـ ٤٤٤٧).

رَقِيقاً مِنْ رَقِيقِ الْخُمْسِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ بِعِشْرِينَ أَلْفاً، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَاخْتَرْ رَجُلاً يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. قَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. قَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. قَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. قَالَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِذَا وَبَيْنَ نَفْسِكَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِذَا الْحَتَلَفَ الْبَيْعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ اللهِ يَتَتَارَكَانِ).

الْقَاسِمِ بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ وَلَابِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. مثله، وزاد الدارمي: (وَالْمَبِيعُ عَبْدِ اللهِ. مثله، وزاد الدارمي: (وَالْمَبِيعُ عَبْدِ اللهِ. وَالْمَبِيعُ عَبْدِ اللهِ. وَالْمَبِيعُ عَبْدِ اللهِ. وَالْمَبِيعُ عَبْدِهِ). [د۲۱۸۲/ جه۲۱۸/ مي۲۹۹۱]

□ وللترمذي: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ). [ت-١٢٧٠]

#### • صحيح.

١٢١٨٩ ـ (ن) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدٍ قَالَ: حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ أَجُدُهُمَا: أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: أَتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: مَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِيَ بِمِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: عَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِي بِمِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: عَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِي بِمِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: عَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِي بِمِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: عَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَتِي بِمِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: عَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَتِي بِمِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: عَرَكَ اللهِ عَلَيْهُ أَتِي عَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَتِي عَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَتِي اللهِ عَلَيْهُ أَتِي اللهِ عَلَيْهُ أَتِي عَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَتِي عَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَتِي عَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَتِي عَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَتِي عَمْرَ الْمُبْتَاعُ مُ فَا إِنْ شَاءَ أَخَذَا، فَاعَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَتِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

• صحيح.

١٢١٨٩ ـ وأخرجه/ حم(٤٤٤٢) (٤٤٤٣).

# ٤٦ \_ باب: الرجل يشتري السلعة فيستحقها صاحبها

• ١٢١٩ - (ن) عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرِ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّهُ كَانَ عَامِلاً عَلَىٰ الْيَمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ عَامِلاً عَلَىٰ الْيَمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ أَيَّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا. كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ أَيَّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا. ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ.

فَكَتَبْتُ إِلَىٰ مَرْوَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِيَّ قَضَىٰ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا، غَيْرُ مُتَّهَم، يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمْنِهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، ثُمَّ قَضَىٰ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ.

فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ.

فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةً فَقُلْتُ: لَا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ، بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةً . [٤٦٩٤]

#### • صحيح.

اللهِ ﷺ الماما وَنَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ (١) بْنِ سِمَاكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وَقَضَىٰ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. [٤٦٩٣]

• صحيح، والصواب: أسيد بن ظهير.

<sup>1</sup>۲۱۹۱\_(۱) (أسيد بن حضير): قال السندي: قال أحمد بن حنبل هو في كتاب ابن جريج: أسيد بن ظهير، قال المزي: وهو الصواب؛ لأن أسيد بن حضير مات في زمن عمر وصلى عليه، فكيف يدرك زمن معاوية.

الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ). (د ن) عَـنْ سَـمُـرَةَ بْـنِ جُـنْـدُبٍ قَـالَ: قَـالَ وَيَتَبِعُ رَجُولٍ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ، وَيَتَبِعُ رَجُولٍ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ، وَيَتَبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ).

• ضعيف.

## ٤٧ ـ باب: اللغو والكذب في التجارة

المعهدِ عَهْدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَمَّانَا بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَمَّانَا بِاسْمِ مُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغُوُ وَالْحَلْفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ).

- □ وفي رواية: (يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَالْحَلْفُ). وفي أخرى: (اللَّغْوُ
   وَالْكَذِبُ). [د٣٣٦٦، ٣٣٢٧/ ت٣٠٠/ ن٣٨٠٩\_ ٣٨٠٩، ٤٤٧٥/ جه ٢١٤٥/
- □ ولفظ الترمذي: (.. إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ).
- □ وللنسائي: أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ السُّوقَ يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ...).
  - □ وله كُنَّا نَبِيعُ بِالْبَقِيعِ.
- وفي رواية لأحمد: أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْهَىٰ عَنْ بَيْعٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا مَعَايِشُنَا، فَقَالَ: (لَا خِلَابَ إِذاً). [حم١٦١٤٠]
  - صحيح.

۱۲۱۹۲ ـ وأخرجه/ حمر(۲۰۲۰۸) (۲۰۲۰۲).

۱۲۱۹۳ ـ وأخرجه/ حم(۱۲۱۳ ـ ۱۲۱۴) (۱۸٤٦).

إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَرَأَىٰ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ) إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، فَرَأَىٰ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ) فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللهِ عَيْقِ، وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (إِنَّ التُّجَارُ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً؛ إِلَّا مَنِ اتَّقَىٰ الله، وَبَرَّ، (إِنَّ التُّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً؛ إِلَّا مَنِ اتَّقَىٰ الله، وَبَرَّ، وَصَدَقَ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح.

المَّامُ وَالَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

• حديث صحيح، وإسناده قوي.

## ٤٨ ـ باب: الاقتصاد في طلب المعيشة

الله ﷺ: عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [جه٢١٤٦] وَأَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ كُلًا مُيسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ).

• صحيح.

اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (أَعْظَمُ النَّاسِ هَمَّا، الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَهُمُّ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وأَمْرِ آخِرَتِهِ). [جه٣١٢] • ضعف.

١٢١٩٨ ـ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١٢١٩٨ ـ وأخرجه/ ط(١٦٦٩) بلاغاً.

(أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْساً لَنْ تَمُوتَ حَتَّىٰ تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطاً عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ).

• صحيح، وفي «الزوائد»: إسناده ضعيف.

# ٤٩ ـ باب: لزوم وجه الرزق

الله عَلَيْهُ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ؛ فَلْيَلْزَمْهُ).

• ضعيف.

مِصْرَ، فَجَهَّرْتُ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ لَهَا: مِصْرَ، فَجَهَّرْتُ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! كُنْتُ أُجَهِّرُ إِلَىٰ الشَّامِ، فَجَهَّرْتُ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! كُنْتُ أُجَهِّرُ إِلَىٰ الشَّامِ، فَجَهَّرْتُ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، فَقَالَتْ: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ! كُنْتُ أُجَهِّرُ إِلَىٰ الشَّامِ، فَجَهَرْتُ إِلَىٰ الْعَبَرَاقِ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِذَا سَبَّبَ اللهُ لِأَحَدِكُمْ رِزْقاً مِنْ وَجْدٍ، فَلَا يَدَعْهُ حَتَّىٰ يَتَغَيَّرَ لَهُ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ).

• ضعيف.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْبِلَادُ بِلَادُ اللهِ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ، فَحَيْثُمَا أَصَبْتَ خَيْراً وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَبَادُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَبَادُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاه

• إسناده ضعيف.

١٢٢٠٢ ـ (حم) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِع ـ قَالَ: يَعْنِي أَبَا

عَاصِم قَالَ أَبِي: وَلَا أَدْرِي مَنْ هُو يَعْنِي نَافِعٌ هَذَا \_ قَالَ: كُنْتُ أَتَّجِرُ إِلَىٰ الْعَرَاقِ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ إِلَىٰ الشَّامِ أَوْ إِلَىٰ مِصْرَ، قَالَ: فَتَجَهَّرْتُ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ! إِنِّي قَدْ تَجَهَّرْتُ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! إِنِّي قَدْ تَجَهَّرْتُ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ وَلِمَتْجَرِكَ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّلَا يَقُولُ: (إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ رِزْقٌ فِي شَيْءٍ، فَلاَ يَدَعْهُ حَتَّىٰ يَتَغَيَّرَ لَهُ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ الْمُؤْمِنِينَ! وَاللهِ! لَهُ مَا رَدُدْتُ الرَّأْسَ مَالٍ، فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، أَوْ قَالَتِ: الْحَدِيثُ كَمَا حَدَّثُ لَكَ اللّهِ الْحَدِيثَ، أَوْ قَالَتِ: الْحَدِيثُ كَمَا حَدَّثُ كَلَّ الْمُؤْمِنِينَ! وَاللهِ! عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، أَوْ قَالَتِ: الْحَدِيثُ كَمَا حَدَّثُ كَمَا لَا الْمُؤْمِنِينَ الْعَدِيثُ كَمَا حَدَّثُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، أَوْ قَالَتِ: الْحَدِيثُ كَمَا حَدَّلُكُ .

• إسناده ضعيف.

#### ٥٠ \_ باب: الوزن

المَعْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ وَمَثْرَ اللهِ عَلَيْ الْعَبْدِيُّ وَمَثْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ وَمَثْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ وَمَثْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ وَمَثْرَ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (زِنْ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (زِنْ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (زِنْ وَأَرْجِحْ). [1773/ 1700]

🛘 وعند النسائي: وَنَحْنُ بِمِنِّي.

ا زاد الدارمي: فَلَمَّا ذَهَبَ يَمْشِي، قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. [مي٢٦٢٧]

• صحيح.

١٢٢٠٤ ـ (٤) عَنْ أَبِي صَفْوَانَ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ: بِعْتُ مِنْ

۱۲۲۰۳ ـ وأخرجه/ حم(۱۹۰۹۸).

١٢٢٠٤ ـ وأخرجه/ حم(١٩٠٩٩) (٢٤٠٠٩).

| [۲۰۷۵]                  | رَسُولِ اللهِ ﷺ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَرْجَحَ لِي.           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| [جه ۲۲۲]                | 🛘 وعند ابن ماجه: فَوَزَنَ لِي، فَأَرْجَحَ لِي.                          |
| ، بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ | □ وعند أبي داود: قَالَ بمثل حديث سُويْدٍ                                |
| [۲۳۳۷۵]                 | يُهَاجِرَ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِنُ بِأَجْرٍ.                             |
| لِيثَ. [ت١٣٠٥]          | <ul> <li>□ وعند الترمذي: عَنْ أبِي صَفْوَانَ وَذَكَرَ الْحَا</li> </ul> |
|                         | • صحيح.                                                                 |

اللهِ عَلْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهِ: وَاللهِ عَلْهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهِ: (إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا).

● صحيح.

الْمَدِينَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَدِينَة، كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاً، فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمُثِلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاً، فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمُثِلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاً، فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمُثِلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ [جه٣٢٢٣]

• حسن.

اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلِمَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى ال

• ضعيف.

١٢٢٠٨ ـ (ط) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا جِئْتَ أَرْضاً يُوفُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ فَأَطِلْ الْمُقَامَ بِهَا، وَإِذَا جِئْتَ أَرْضاً يُنَقِّصُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ فَأَقْلِلْ الْمُقَامَ بِهَا. [ط١٣٩٤]

[وانظر: ٦٤٤٨].

### ٥١ ـ باب: في التسعير

الله! الله! مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! سَعِّرْ، فَقَالَ: (بَلِ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ، وَلَيْسَ لِأَحْدِ فَقَالَ: (بَلِ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ الله، وَلَيْسَ لِأَحَدِ فَقَالَ: (بَلِ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ الله، وَلَيْسَ لِأَحَدِ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ).

#### • صحيح.

الله الله عَرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ فَلَا السَّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ، وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ، وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمِ وَلَا مَالٍ). [داه٢٥/ ت١٣١٤/ جه ٢٢٠٠، ٢٥٥٥]

• صحيح.

السِّعْرُ عَلَىٰ عَهْدِ وَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَىٰ عَهْدِ وَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

• صحيح.

■ وزاد عند أحمد في أوله: (إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُقَوِّمُ أَوِ الْمُسَعِّرُ).

١٢٢١٢ ـ (حم) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ثَقُلَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، فَدَخَلَ إِلَيْهِ

۱۲۲۰۹ ـ وأخرجه/ حم(۸۸۵۲).

١٢٢١ ـ وأخرجه/ حم(١٢٥٩١) (١٤٠٥٧).

عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ يَا مَعْقِلُ! أَنِّي سَفَكْتُ دَماً؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ، قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي دَخَلْتُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ، قَالَ: أَجْلِسُونِي، ثُمَّ قَالَ: اسْمَعْ يَا عُبَيْدَ اللهِ! حَتَّىٰ أُحَدِّثَكَ شَيْئاً عَلِمْتُ، قَالَ: أَجْلِسُونِي، ثُمَّ قَالَ: اسْمَعْ يَا عُبَيْدَ اللهِ! حَتَّىٰ أُحدَّثَكَ شَيْئاً لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهَ يَقُولُ: (مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيعُظْمِهُ، فَإِنَّ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَالَ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ. [حـ٢٠٣١٣]

• إسناده جيد.

الْخُطَّابِ مْنَ الْخُطَّابِ مَنَ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ مَرَّ بِنَ الْخُطَّابِ مَرَّ بِنَ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرُ بْنُ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيباً لَهُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ : إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا. [ط١٣٥٢]

• إسناده صحيح.

## ٥٢ ـ باب: ما جاء في الدعاء بعد الشراء

الله عُنْ عبدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عبدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا (إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُكُمُ الجَارِيَةَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. وَلْيَقُلْ وَالْبَرْعَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَلْيَقُلْ وَإِذَا الشّتَرَىٰ أَحَدُكُمْ بَعِيراً، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَلْيَقُلْ وَإِذَا الشّتَرَىٰ أَحَدُكُمْ بَعِيراً، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَلْيَقُلْ وَالْمَلْ ذَلِكَ).

• حسن.

### ٥٣ ـ باب: بيع الصكوك

[انظر: ١١٩٩٤].

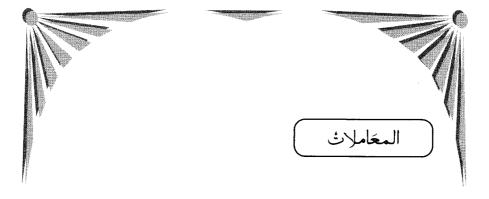

الكِتَابُ الثَّاني

القرض والحوالة

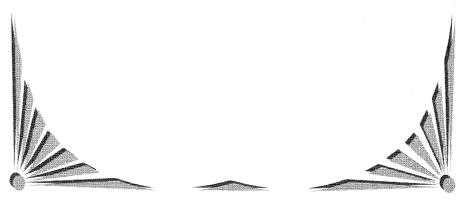

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## ١ \_ باب: حفظ الأموال وعدم إتلافها

النَّبِيِّ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّىٰ اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَدَّىٰ اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَنْكُهُ اللهُ).

[وانظر عدم إضاعة المال: ١٠٣١٩، ١٣٦٥١].

# ٢ \_ باب: رصد المال لأداء الدين

١٢٢١٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَىٰ: وَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَىٰ: (لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهَباً، ما يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَيْءٌ أَرْصِدُهُ لِدَيْنٍ).

□ وفي رواية: (لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ، أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ(١)).

□ ولفظ مسلم: (مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُداً ذَهَباً، تَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ
 وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ؛ إِلَّا دِينَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ عَلَيَّ).

□ زاد في رواية لأحمد: (إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

١٢٢١ ـ وأخرجه/ جه(٢٤١١)/ حم(٨٧٣٣) (٩٤٠٧).

۱۲۲۱۱ و أخرجه، جه (۲۳۱۶)/ حم (۱۸۹۷) (۱۹۹۸) (۱۹۹۸) (۱۹۹۸) (۲۹۹۸) (۲۹۹۸) (۲۹۹۸) (۲۹۹۸) (۲۹۹۸) (۲۹۹۸) (۲۹۹۸) (۲۹۸۹)

<sup>(</sup>١) (أجد من يقبله): معناه: وعندي منه دينار أجد من يقبله ليس شيئاً أرصده. كذا في «المشارق».

إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ.

\* \* \*

الله عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا يَسُرُّنِي أَنَّ جَبَلَ أُحُدٍ لِي ذَهَباً، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ، وَعِنْدِي دِينَارٌ أَوْ (مَا يَسُرُّنِي أَنَّ جَبَلَ أُحُدٍ لِي ذَهَباً، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ، وَعِنْدِي دِينَارٌ أَوْ (مَا يَسُفُ دِينَارٍ ؛ إِلَّا لِغَرِيمٍ).

• إسناده جيد.

١٢٢١٨ - (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّهُ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالَ اللهِ عَلَىٰ عُثْمَانُ وَقَالَ: إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوفِّي وَتَرَكَ مَالاً، فَمَا تَرَىٰ فِيهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوفِّي وَتَرَكَ مَالاً، فَمَا تَرَىٰ فِيهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوفِّي وَتَرَكَ مَالاً، فَمَا تَرَىٰ فِيهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ حَقَّ اللهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ أَبُو ذَرِّ عَصَاهُ، فَضَرَبَ كَعْباً، وَقَالَ: صَقَّ اللهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ أَبُو ذَرِّ عَصَاهُ، فَضَرَبَ كَعْباً، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَا أُحِبُ لَوْ أَنَّ لِي هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبا أَنْشُدُكَ الله يَا عُثْمَانُ! أَنْفُقُهُ، وَيُتَقَبَّلُ مِنِي، أَذَرُ خَلْفِي مِنْهُ سِتَ أَوَاقٍ). أَنْشُدُكَ اللهَ يَا عُثْمَانُ! أَسْمِعْتَهُ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: نَعَمْ.

• إسناده ضعيف.

١٢٢١٩ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي ذَرِّ فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ، فَجَعَلَتْ تَقْضِي حَوَائِجَهُ، قَالَ، فَفَضَلَ فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ، فَجَعَلَتْ تَقْضِي حَوَائِجَهُ، قَالَ: فَلْتُ لَهُ: لَوْ مَعَهَا سَبْعٌ، قَالَ: فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ فُلُوساً، قالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ مَعَهَا سَبْعٌ، قَالَ: فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ فُلُوساً، قالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ النَّذِنُ بِكَ؟ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي عَهِدَ إِلَيَّ الْجَرْتَهُ لِحَاجَةٍ تَنُوبُكَ، أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ؟ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي عَهِدَ إِلَيَّ

۱۲۲۱۷ ـ وأخرجه/ حم (۲۱۳۲۲) (۲۱٤۲٦) (۲۱۵۳۲).

أَنْ: (أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوكِيَ عَلَيْهِ، فَهُوَ جَمْرٌ عَلَىٰ صَاحِبِهِ حَتَّىٰ يُفْرِغَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَىٰ). [حم٢١٥٢٨، ٢١٣٨٤]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

[وانظر: ٤٦].

#### ٣ \_ باب: فضل إنظار المعسر

المَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئاً؟ المَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئاً؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ المُوسِرِ، قَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْ المُوسِرِ، قَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ).

□ وفي رواية للبخاري: (فَأَنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ،
 قَأَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ).

□ وفي رواية له: (فَأَتَجَوَّزُ<sup>(۱)</sup> عَنِ الْمُوسِرِ، وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ، وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَغُفِرَ لَهُ). [خ٢٣٩]

□ وفي رواية لمسلم: (فَقَالَ اللهُ: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي).

□ وفي رواية له: (فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ (٢)، أَوْ فِي السِّكَّةِ (٢)، أَوْ فِي النَّقْدِ، فَغُفِرَ لَهُ).

□ وفي رواية لهما: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ: سَمِعْتُهُ مِنِ

١٢٢٠ ـ وأخرجه/ جه(٢٤٢٠)/ مي(٢٥٤٦)/ حم(٣٣٥٣) (٣٣٨٤) (٣٣٦٣).

<sup>(</sup>١) (فأتجوز): التجاوز والتجوز معناهما: المسامحة في الاستيفاء.

<sup>(</sup>٢) (السكة): الدراهم.

النَّبِيِّ عَلَيْةٍ. ولفظ مسلم: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ. [خ٢٣٩١]

اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ). عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (كَانَ اللهَ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ اللهَ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ اللهَ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ اللهَ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ .

وفي رواية للنسائي: (إِنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَنَا، فَلَمَّا هَلَك، قَالَ اللهُ وَكُلْ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ لَعَلَّ اللهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَا، فَلَمَّا هَلَك، قَالَ اللهُ وَكُلْ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْراً قَطُّ؟ قَالَ: لَا؛ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ، وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا خَيْراً قَطُّ؟ قَالَ: لَا؛ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ، وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَىٰ قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَ اللهَ يَعَالَىٰ: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْك).

الله عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى: (حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِراً. فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنْ الْمُعْسِرِ. قَالَ: قَالَ اللهُ عَنْ : نَحْنُ أَحَقُ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ).

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ عَرْيِهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيماً لَهُ فَتَوَارَىٰ عَنْهُ، ثُم وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: غَرِيماً لَهُ فَتَوَارَىٰ عَنْهُ، ثُم وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: أَللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ أَللهُ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيهُ الله

مِنْ كُرَبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ). [م١٥٦٣] ولفظ الدارمي: (مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ، أَوْ مَحَا عَنْهُ، كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

\* \* \*

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، [ت٢٠٦]

• صحيح.

النَّبِيِّ عَالَ: قَالَ: قَالَ: وَالَّهِ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ مَاحِبِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَعْسِراً، أَوْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ؛ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً، أَوْ لِيَضَعْ لَهُ).

• صحيح.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (مَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). [جه٧٤١٧]

• صحيح.

النَّبِيِّ قَالَ: عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ).

• صحيح، وفي «الزوائد»: ضعيف.

۱۲۲۲ ـ وأخرجه/ حم(۱۵۵۲) (۱۵۵۲۱). ۱۲۲۲۷ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۹۷) (۲۳۰۶).

الله عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَثُولُ: (أَظَلَ اللهُ عَبْداً فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَوْ تَرَكَ (أَظَلَ اللهُ عَبْداً فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَوْ تَرَكَ (أَظَلَ اللهُ عَبْداً فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَوْ تَرَكَ إِلَا ظِلَّهُ مَا اللهُ عَبْداً فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ مِنْ اللهُ عَبْداً فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ مِنْ اللهُ عَلْمَانَ عَلَى اللهُ عَلْمَانَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْداً فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَبْداً فِي ظِلِّهِ إِللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ إِلَّا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ إِلَّا عَلَيْكُ إِلَّا عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِلَّا عَلَيْكُ إِلَّا عَلَيْكُ إِلَّا عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدًا فَالَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُوا إِلَّا عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِلَّا عَلَيْكُ إِلَّا عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُوا إِلَّا عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومِ إِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكَمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَ

• إسناده ضعيف جداً.

اللهِ ﷺ: (مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ). [حم٤٧٤]

• إسناده ضعيف.

١٢٢٣٠ - (حم) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:
 (مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقٌّ، فَمَنْ أَخَرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ). [حم١٩٩٧٧]
 إسناده ضعف حداً.

[وانظر: ١٠٤١].

#### ٤ ـ باب: حسن القضاء

المَّالِمُ النَّبِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّهِ اللهِ الل

□ وفي رواية للبخاري: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ

 $<sup>(1777]</sup>_{-}$  وأخروجه من ت(۱۳۱۱) (۱۳۱۷) (۱۳۱۷) (۱۷۰۷) جه (۲۲۲۳) حم (۱۸۹۷) (۲۰۱۰) (۹۳۹۰) (۱۰۱۷۰) (۱۰۱۷۰) (۱۰۱۷۰) (۱۰۱۷۰) (۱۰۱۷۰) (۱۰۱۷۰) (۱۰۲۸)

الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ.. فَقَالَ: (أَعْطُوهُ)، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي، أَوْفَىٰ اللهُ إِلْهِ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي، أَوْفَىٰ اللهُ إِلَى.

■ ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجه: (إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً).

الله عَنْ أَبِي رَافِع: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكُراً (١) فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ رَجُلٍ بَكُراً ، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَاراً يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكُرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَاراً رَبَاعِياً (١٦٠٠م) وَبَاعِياً (١٦٠٠م) مَنْ فَقَالَ: (أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً). [م١٦٠٠]

وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: هُوَ إِلَىٰ أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ. [القرض، باب ١٧]

\* \* \*

١٢٢٣٤ ـ (ن جه) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيُ بَكُراً، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: (أَجَلْ، لَا أَقْضِيكَهَا إِلَّا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَكُراً، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ سِنَّهُ (٢)، فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي. وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ يَتَقَاضَاهُ سِنَّهُ (٢)،

۱۲۲۳ و أخرجه (773) ت (۱۳۱۸) (773) جه (۲۲۸۵) مي (۲۲۸۵) ط(۲۸۸۵) حم (۲۷۱۸۱).

<sup>(</sup>١) (بكراً) البكر: الفتي من الإبل.

<sup>(</sup>٢) (خياراً رباعياً): أي: مختاراً، والرباعي من الإبل: ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته.

١٢٢٣٤ ـ وأخرجه/ حم(١٧١٤).

<sup>(</sup>١) (نجيبة): أي: ناقة نجيبة.

<sup>(</sup>٢) (سنه): أي: يطالبه ببعير سنه مثل سن الذي استلفه منه.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَعْطُوهُ سِنّاً) فَأَعْطَوْهُ يَوْمَئِذٍ جَمَلاً، فَقَالَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ سِنِّي، فَقَالَ: (خَيْرُكُمْ، خَيْرُكُمْ قَضَاءً). [ن٣٢٨] جه٢٢٨٦]

□ أخرج ابن ماجه القسم الثاني.

• صحيح.

اللهِ ﷺ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [حم٣٩٦]. [حم٣٩٦]

• إسناده حسن.

المُعَرَّدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْراً مِنْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْنِ! هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبةٌ.

• إسناده قوى.

[وانظر في وفاء الدين والزيادة عليه: ١٢١٠١].

## ٥ - باب: استحباب الوضع من الدين وهبته

ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّىٰ سَمِعَهَا دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّىٰ سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، حَتَّىٰ كَشَفَ سِجْفَ (۱) حُجْرَتِهِ، فَنَادَىٰ: (يَا كَعْبُ)! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (ضَعْ مِنْ حُجْرَتِهِ، فَنَادَىٰ: (يَا كَعْبُ)! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (ضَعْ مِنْ

۱۲۲۳۷ و أخرجه / د(۳۵۹۵) / ن(۳۲۲۰) (۲۲۲۹) / جه (۲۲۲۹) / می (۲۵۸۷)/ حم (۲۲۲۸) (۲۷۱۷۷) (۲۷۱۷۷).

<sup>(</sup>١) (سجف): أي: الستر.

دَيْنِكَ هَذَا)، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: أَيِ الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (قُمْ فَاقْضِهِ). [خ٧٥٧/ م٨٥٥٥]

■ وفي رواية للنسائي: فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا...

مَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ، عالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُما يَسْتَوْضِعُ (٢) صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ، عالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُما يَسْتَوْضِعُ (٢) صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ، عالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُما يَسْتَوْضِعُ (٢) الآخَرَ، وَيَسْتَرْفِقُهُ في شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ! لَا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (أَيْنَ المُتَأَلِّي (٣) عَلَىٰ اللهِ، لَا يَفْعَلُ المَعْرُوفَ). وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٢٢٣٩ ـ (خـ) وَهَبَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ لِرَجُلِ دَيْنَهُ.

[الهبة، باب ٢١].

قَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ: هُوَ جَائِزٌ.

# ٦ \_ باب: الشفاعة في وضع الدين

عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقاً لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جابِرٌ، فَأَبِي أَنْ يُنْظِرَهُ، عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقاً لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جابِرٌ، فَأَبِي أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جابِرٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَكَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَكَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ النَّخُلَ اللهِ عَلَيْهِ النَّخُلَ اللهِ عَلَيْهِ النَّخْلَ اللهِ عَلَيْهِ النَّخْلَ اللهِ عَلَيْهُ النَّخْلَ فَمَشَىٰ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: (جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ). فَجَدَّهُ بَعْدَما فَمَشَىٰ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: (جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ). فَجَدَّهُ بَعْدَما

١٢٢٣٨ ـ (١) قال النووي: قال جماعة من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة في «صحيح مسلم». . وقد رواه البخاري في «صحيحه».

<sup>(</sup>٢) (يستوضع): أي: يطلب منه أن يضع عنه بعض دينه.

<sup>(</sup>٣) (المتألى): الحالف المبالغ في اليمين.

۱۲۲۱- وأخرجه / د(۱۸۸۶) ن(۱۳۲۸ - ۱۶۲۳) جه (۲۶۳۶) حم (۱۶۳۵) (۱۶۹۳) (۲۰۲۱).

رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقاً، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسُقاً، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسُقاً، فَجَاءَ جابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُحْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَصْلِ، فَقَالَ: (أَحْبِرْ ذلِكَ ابْنَ الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَصْلِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ النَّخَطَّابِ). فَذَهَبَ جابِرٌ إلى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَىٰ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا. [خ٢١٢٧]

□ وفي رواية: أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيداً، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ.. وفيها: فَطَافَ فِي النَّخْلِ، وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ. [خ٢٦٠١]

□ وفي رواية: وَلَيْسَ عِنْدِي؛ إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ، وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ.

وفي رواية قال: وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَماءُ، قَالَ: (اذْهَبُ فَبَيْدِرْ (۱) كُلَّ تَمْ عَلَىٰ نَاحِيَتِهِ). فَفَعَلْتُ، ثُمَّ دَعَوْتُهُ، فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي (۲) تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَأَىٰ ما يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا أَغْرُوا بِي (۲) تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَأَىٰ ما يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَراً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (ادْعُ أَصْحَابَكَ). فَمَا بَيْدَراً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (ادْعُ أَصْحَابَكَ). فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّىٰ أَدَىٰ اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِي، وأَنَا وَاللهِ رَاضٍ أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِي، وأَنَا وَاللهِ رَاضٍ أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ أَمانَةَ وَالِدِي، وأَنَا وَاللهِ وَاللهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا، أَمانَةَ وَالِدِي، وَلَا أَنْهُ لَمُ يَنْقُصْ تَمْرَةٍ، فَسَلِمَ وَاللهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا، وَاللهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا، وَاللهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا، وَاللهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا، وَاللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَّهُ لَمُ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَالِدِي، وَاللهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا، وَالْجِي، وَلَا اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَّهُ لَمُ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَالِدِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَهُ لَمُ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَالِدِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَعَلَيْهِ كَانَهُ لَمُ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَالِدِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَهُ لَمُ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَالِدِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَهُ لَمُ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَالِكِهُ الْمُعَلِمُ وَاللهِ الْمُعَلِيْ وَاللهِ الْمُعْرَاقِ اللهِ وَاللهِ الْمُعْمَا وَاللهِ الْمُعْلَى الْمُعْمَا اللهُ وَلِي الْمُعْرَاقِهُ وَالْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الْمُعْرَاقِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمَا اللهُ وَلَوْلِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

□ وفي رواية: أنه ﷺ فجاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: (ادْعُ غُرَمَاءَكَ).. وفيها: فَوَافَيْتُ مَعَ

<sup>(</sup>١) (فبيدر): أي: اجعل كل صنف في بيدر.

<sup>(</sup>٢) (أغروا بي) الإغراء: التهييج والإفساد.

رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَضَحِكَ، فَقَالَ: (ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَأَخْبِرْهُمَا)، فَقَالَا: لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ.

□ وفي رواية: فقال: (صَنِّفْ تَمْرَكَ، كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَىٰ حِدَتِهِ: عِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَاللِّينَ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَىٰ حِدَةٍ، ثُمَّ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَىٰ حِدَةٍ، ثُمَّ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَاللِّينَ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَىٰ حِدَةٍ، ثُمَّ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَىٰ حِدَةٍ، ثُمَّ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَاللِّينَ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَىٰ حِدَةٍ، ثُمَّ عَلَىٰ حِدَةٍ مَنْ اللَّينَ عَلَىٰ حِدَةٍ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ حِدَةٍ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى

وفي رواية: ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَٰلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعُمَرَ: (اسْمَعْ - وَهُوَ جَالِسٌ - يَا عُمَرُ)! فَقَالَ: أَلَّا يَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ؟ وَاللهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ. [خ٢٦٠١]

■ وفي رواية للنسائي: وَفَضَلَ لِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسُقاً. وفي أخرى: وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَخَذُوا.

■ وللنسائي: كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَىٰ أَبِي تَمْرٌ، فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ حَدِيقَتَيْنِ، وَتَمْرُ الْيَهُودِيِّ يَسْتَوْعِبُ مَا فِي الْحَدِيقَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ الْمَهُودِيُّ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ يَدْعُو وَأَبُو بَكْرٍ، فَجَعَلَ يُجَدُّ وَيُكَالُ مِنْ أَسْفَلِ النَّحْلِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَدْعُو وَأَبُو بَكْرٍ، فَجَعَلَ يُجَدُّ وَيُكَالُ مِنْ أَسْفَلِ النَّحْلِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ، حَتَّىٰ وَفَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيقَتَيْنِ \_ فِيمَا يَحْسِبُ بِالْبَرَكَةِ، حَتَّىٰ وَفَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيقَتَيْنِ \_ فِيمَا يَحْسِبُ عَمَّارٌ \_ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ).

<sup>(</sup>٣) (هل لك أن تأخذ الجداد): أي: تشرع فيه.

<sup>(</sup>٤) (فآذني): أي: فإذا شرعت فيه فأخبرني.

تَرَكَ دَيْناً لِيَهُودَ فَقَالَ: (سَآتِيكَ يَوْمَ السَّبْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ)، وَذَلِكَ فِي تَرَكَ دَيْناً لِيَهُودَ فَقَالَ: (سَآتِيكَ يَوْمَ السَّبْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ)، وَذَلِكَ فِي زَمَنِ التَّمْرِ، مَعَ اسْتِجْدَادِ النَّحْلِ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ يَوْمِ السَّبْتِ، خَاءَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ فِي مَاءٍ لِي، دَنَا إِلَىٰ الرَّبِيعِ جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ فِي مَاءٍ لِي، دَنَا إِلَىٰ الرَّبِيعِ فَتَوَضَّا، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَنَوْتُ بِهِ إِلَىٰ خَيْمَةٍ لِي، فَبَسَطْتُ لَهُ بِجَاداً مِنْ شَعْرٍ، وَطَرَحْتُ خُدَيَّةً مِنْ قَتَبٍ مِنْ شَعْرٍ لَيْء اللهُ عَلَيْهَا، فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلاً، حَتَّىٰ طَلَعَ أَبُو حَشُوهَا مِنْ لِيفٍ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلاً، حَتَّىٰ طَلَعَ أَبُو بَكُرٍ، وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَىٰ مَا عَمِلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهُ، فَتَوَضَّا وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، كَأَنَّهُ نَظَرَ بَكُمْ وَكَانَّهُ نَظُرَ إِلَىٰ مَا عَمِلَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْه، فَتَوضَا وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، كَأَنَّهُ نَظَرَ بَكُرٍ، وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَىٰ مَا عَمِلَ نَبِيُ اللهِ عَيْقَ، فَتَوَضَّا وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، كَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَىٰ مَا عَمِلَ نَبِيُ اللهِ عَلَىٰ مَا عَمِلَ نَبِي اللهِ عَلَى مَا عَمِلَ نَبِي اللهِ عَلَى وَلَيْهُ عَلَىٰ وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، كَأَنَّهُ نَظَرَ اللهِ عَلَى مَا عَمِلَ نَبِي اللهِ بَكْرٍ وَقِيْهُ عَنْدَ رَأُسِهِ، وَعُمَرُ وَهِمَ اللهِ عَنْدَ رَأُسِهِ، وَعُمَرُ وَلَيْهُ عَنْ رَجُلَيْهِ (١٤).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٢٦٥٥٦].

## ٧ ـ باب: من مات وعليه دين

كانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُولِيَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّىٰ، عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً(١)؟. يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّىٰ، عَلَيْهِ الدَّيْنِ وَفَاءً صَلَّىٰ؛ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: (صَلُّوا عَلَىٰ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّىٰ؛ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: (صَلُّوا عَلَىٰ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّىٰ؛ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: (صَلُّوا عَلَىٰ ضَاحِبِكُمْ). فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: (أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَاحِبِكُمْ).

۱۲۲٤۲ - وأخرجه ( ۱۲۵۰) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (10) (100) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

<sup>(</sup>١) (فضلاً): أي: قدراً زائداً عن مؤنة تجهيزه تكفي لوفاء دينه.

أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ ديْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ). [خ٨٢٦/ م١٦١٩]

□ وفي رواية لهما: (مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فَإِورَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فإلَيْنَا).

□ وفي رواية للبخاري: (مَا مِنْ مُوَمِنِ إِلَّا وَأَنَا أُولَىٰ بِهِ في اللهُ وُمِنِ إِلَّا وَأَنَا أُولَىٰ بِهِ في اللهُ وُمِنِ اللهُ وُمِنِ اللهُ وُمِنِ مَنْ أَنفُسِهِم اللهُ وُمَنْ اللهُ وُمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْتِنِي، فَأَنَا مَوْلاهُ).

□ وفي رواية: (فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاً أَوْ ضَيَاعاً فَأَنَا وَلِيُّهُ، فَلاِأَدْعَىٰ لَهُ). [خ٥٦٧٤]

□ وفي رواية لمسلم: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنْ عَلَىٰ الأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَىٰ النَّاسِ بِهِ. فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَأَنَا مَوْلَاهُ. وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالاً فَإِلَىٰ الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ).

□ وفى رواية له: (وَمَنْ تَرَكَ كَلّاً وَلِيتُهُ).

\* \* \*

الله عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ: (هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي (هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ)؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: (هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ)؟ فَقَامَ رَجُلٌ فُلَانٍ)؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: (هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ)؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ عَنْ اللهِ إِنَّا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ

۱۲۲٤٣ ـ وأخرجه/ حم(٢٠١٢٤) (٢٠١٥٧) (٢٠٢٢١) (٢٠٢٣١ ـ ٢٠٢٣١).

الْأُولَيَيْنِ؟ إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلَّا خَيْراً، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ<sup>(١)</sup> بِدَيْنِهِ)، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أُدِّي عَنْهُ حَتَّىٰ مَا أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ. [د٢٩٩١]

🗖 وللنسائي: (إِنَّ فُلَاناً \_ لِرَجُلِ مِنْهُمْ مَاتَ \_ مَأْسُور بِدَيْنِهِ).

• حسن.

اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْبِنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ، قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ، قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا [جه ٢٤١٤]

• صحيح.

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ). [حم١٣٢٥] تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ). [حم١٣٢٥] • صحيح لغيره.

قَالَ: (يَدْعُو اللهُ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّىٰ يُوقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: (يَدْعُو اللهُ بِصَاحِبِ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّىٰ يُوقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! فِيمَ أَخَذْتَ هَذَا الدَّيْنَ، وَفِيمَ ضَيَعْتَ حُقُوقَ النَّاسِ؟ فَيُقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَخَذْتُهُ، فَلَمْ آكُلْ وَلَمْ أَشْرَب، وَلَمْ أَلْبَسْ فَيَعُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أَخَذْتُهُ، فَلَمْ آكُلْ وَلَمْ أَشْرَب، وَلَمْ أَلْبَسْ وَلَمْ أَضَيَعْ، وَلَكِنْ أَتَىٰ عَلَىٰ يَدَيَّ: إِمَّا حَرَقٌ، وَإِمَّا سَرَقٌ، وَإِمَّا وَضِيعَةُ، وَلَمْ أَشَيْعْ، وَلَكِنْ أَتَىٰ عَلَىٰ يَدَيَّ: إِمَّا حَرَقٌ، وَإِمَّا سَرَقٌ، وَإِمَّا وَضِيعَةُ، فَيَدُعُو اللهُ وَلَمْ أَشَيْعْ، فَيَدْخُلُ الْجَقَّ مَنْ قَضَىٰ عَنْكَ الْيَوْمَ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ فِي كِفَّةِ مِيزَانِهِ، فَتَرْجَحُ حَسَنَاتُهُ عَلَىٰ سَيِّتَاتِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ).

• إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) (مأسور): أي: محبوس ممنوع من دخول الجنة والاستراحة فيها.

١٢٢٤٨ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ حُمِّلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْناً، ثُمَّ جَهِدَ فِي قَضَائِهِ، فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِهِ، فَأَنَا (مَنْ حُمِّلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْناً، ثُمَّ جَهِدَ فِي قَضَائِهِ، فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِهِ، فَأَنَا وَلَمْ يَقْضِهِ، فَأَنَا [حم ٢٥٢١١، ٢٤٤٥٥]

• حديث صحيح، ورجاله رجال الشيخين.

[وانظر في أن الشهادة لا تكفر الدين: ٥٣٧٤، ٩٠٩٩.

وانظر: ۸۱۰۱، ۸۱۰۲، ۸۶۰۵].

## ٨ \_ باب: تحمل دين الميت

النّبِيِّ عَلِيهِ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ النّبِيِّ عَلِيهِ إِذْ أُتِي بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ قَالُوا: لَا، فَصَلّىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِي قَالُوا: لَا، فَصَلّىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِي فَالُوا: لَا، فَصَلّىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَىٰ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ بَهِنَا)؟ قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلّىٰ دَيْنٌ)؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَهَلْ تَرَكَ شَيْئاً)؟ قَالُوا: ثَلَاثَة دَنَانِيرَ، فَصَلّىٰ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئاً)؟ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئاً)؟ قَالُوا: ثَلَاثَة دَنَانِيرَ، قَالَ: (صَلّى عَلَيْهَا، قَالَ: (صَلّى عَلَيْهَا، قَالَ: (صَلّى عَلَيْهَا، قَالَ: (صَلّى عَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: (صَلَّوا عَلَيْهِ مَاحِيكُمْ).

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. [خ۲۲۸۹]

■ زاد عند أحمد: ثُمَّ أُتِيَ بِأُخْرَىٰ: فَقَالَ: (هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ)؟

۱۲۲٤۷ ـ سقط هلذا الرقم سهواً ولا حديث تحته. ۱۲۲۶۹ ـ وأخرجه/ ن(۱۹٦۰)/ حم(۱۲۵۱۰) (۱۲۵۲۷).

قَالُوا: لَا، قَالَ: (هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ)؟ قَالُوا: نَعَمْ ثَلَاثَ دَنَانِيرَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ (ثَلَاثَ كَيَّاتٍ).

#### \* \* \*

□ وعند ابن ماجه، ورواية للنسائي: قَالَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ.

□ وزاد ابن ماجه: وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَماً.

### • صحيح.

الاما و الله عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأْتِيَ بِمَيِّتٍ، فَقَالَ: (أَعَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ قَالُوا: عَلَىٰ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأْتِيَ بِمَيِّتٍ، فَقَالَ: (أَعَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ، قَالَ: (صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ). فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَمُونِ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَىٰ وَمُنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ).

#### • صحيح.

۱۲۲۰- وأخرجه/ حم(7701) (۲۲۵۷۲) (۲۲۵۷۲) (۲۲۵۲۲) (۲۲۵۲۷). (۱۲۵۷۳) (۱۲۱۵۹) (۱۲۱۵۹) (۱۲۱۵۹)

١٢٢٥٢ \_ (ت جه مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَفْسُ الْمُؤْمِن مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ).

• صحيح. [ت٢٦٣٨، ١٠٧٩/ جه٢٤١٣/ مي٢٦٣٣]

آلاَثَمِائَةِ دِرْهَم، وَتَرَكَ عِيَالاً، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَىٰ عِيَالِهِ، فَقَالَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَم، وَتَرَكَ عِيَالاً، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَىٰ عِيَالِهِ، فَقَالَ اللهِ! النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِلَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: (فَأَعْطِهَا، فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ).

• صحيح.

المعلى الله عَلَيْهِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَل

• إسناده حسن.

[وانظر: ٥٣٧٤].

۱۲۲۵۲ ـ وأخرجه/ حم (۹۲۷۹) (۱۰۱۵۷) (۱۰۱۵۷) (۱۰۹۹). ۱۲۲۵۳ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۲۷) (۲۰۰۷۲) (۲۰۰۷۷).

## ٩ \_ باب: المفلس

اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالَ: هَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، وَقُلْ وَاللهُ عَلَيْهِ عِنْدَ رَجُلٍ، وَقُلْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، وَقُلْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْدَ رَجُلٍ، وَقُلْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ). [خ۲٤٠٢/ م١٥٥٩]

- □ وفي رواية لمسلم: (فَهُوَ أَحَقُ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ).
- وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: (أَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ مَتَاعاً، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ).
  - ولهما: (وَإِنْ قَضَىٰ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا).
- ولأبي داود: (وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ).
- ولأبي داود وابن ماجه: (وَأَيُّمَا امْرِيٍّ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِيٍّ
   بِعَيْنِهِ، اقْتَضَىٰ مِنْهُ شَيْئاً، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ).

المُحدُّدِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ مَعْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: رَسُولِ اللهِ ﷺ: (تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ)، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ

 $<sup>0.0170</sup>_{-}$  وأخرجه/ د(0.01 - 0.017)/ ت(0.017)، ن(0.013) (0.013)/ جه(0.017) (0.017)/ مي (0.017)/ ط(0.017)/ حم (0.017)/ (0.017)/ (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017)

۱۲۲۰۱ ـ وأخــرجــه/ د(۲۶۹۳)/ ت(۲۰۵۳)/ ن(۲۶۹۳)/ جــه(۲۳۵۳)/ حــه(۲۳۵۳)/ حـم(۱۱۳۱۷) (۱۱۳۱۷).

رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِك). [م٥٥٦] اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَىٰ عُثْمَانُ: مَنْ اقْتَضَىٰ مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. [القرض، باب ١٤]

اللهِ ﷺ كَاكَ ١٢٢٥٨ ـ (جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَلَعَ (١) مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَىٰ الْيَمَنِ، فَقَالَ مُعَاذُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَحْلَصَنِي بِمَالِي (٢)، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي. [جه٧٦٥]

• ضعيف.

المَّامَ فَقَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ، فَوَجَدَ رَجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ). [د٣٦٠٣] جه٢٣٦٠]

• ضعيف.

النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسِ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ).

• إسناده ضعيف.

١٢٢٦١ ـ (ط) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ

١٢٢٥٨ ـ (١) (خلع): أي: نزعه من أيديهم.

<sup>(</sup>٢) (استخلصني بمالي): أي: في مقابلة مالي الموجود.

هِشَام: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ مَتَاعاً، فَأَفْلَسَ الَّذِي الْبَتَاعَهُ مِنْهُ، وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِعِيْنِهِ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ). [ط١٣٨٢]

السَّيْرَ، فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ، فَيُغْلِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ، فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ، فَيُغْلِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ، فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ، بِأَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجَّ، أَلَا وَإِنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضاً، فَأَصْبَحَ قَدْ وَإِنَّهُ فَدْ دَانَ مُعْرِضاً، فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ، نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ! فَإِنَّ أَوَّلُهُ هَمُّ، وَآخِرَهُ حَرْبٌ. [ط١٥٠١]

• إسناده منقطع.

# ١٠ ـ باب: مطل الغني ظلم

الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ، فَلْيَتْبَعْ (١) . [خ٧٢٨/ م١٥٦٤] الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ، فَلْيَتْبَعْ (١) .

١٢٢٦٤ ـ (خـ) وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ).

 <sup>17771 -</sup> وأخرجه / (2003) / ت(1004) / (2003) / جه (2007) / (2007) / جه (2007) / جه (2007) / حم (2007) / حم (2007) / حم (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) / (2007) /

<sup>(</sup>١) (فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع): معناه: إذا أحيل بالدين الذي له، على موسر، فليحتل.

وَقَالَ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ: يَقُولُ مَطَلْتَنِي، وَعُقُوبَتُهُ: الْحَبْسُ. [القرض، باب ١٣]

#### \* \* \*

الله عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: (دن جه) عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ). [د۲۲۲۸/ ت۲۲۸۵/ جه۲۲۲۷] حسن.

الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَىٰ مَلِيءٍ، فَاتْبَعْهُ).

زادِ الترمذي: (وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ). [ت٢٤٠٩/ جه٢٤٠٤]

• صحيح.

## ١١ \_ باب: الحوالة

الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيّاً، جَازَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْناً، وَهَذَا دَيْناً، فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَىٰ صَاحِبِهِ. [الحوالة، باب ١] [وانظر: الباب قبله].

### ١٢ \_ باب: الكفالة

١٢٢٦٨ ـ (خـ) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو

۱۲۲۳ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۹۶) (۱۹۶۵) (۱۹۶۳). ۱۲۲۲ ـ وأخرجه/ حم(٥٣٩٥).

الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ ضَلَّيْهُ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَىٰ جَارِيَةِ الْمَرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلاً حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ مَلَا عُمَرُ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ، وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ (١).

وَقَالَ جَرِيزٌ وَالْأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ، فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ.

وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الْحَكَمُ: يَضْمَنُ.

المجامع الله بِعَشَرَةِ وَاللهِ! لَا أُفَارِقُكَ حَتَّىٰ تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ (١) وَنَانِيرَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَا أُفَارِقُكَ حَتَّىٰ تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ (١) فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (مِنْ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ)؟ قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: (لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا (٢)، وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ)، فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. [د٨٣٢٨] ح٢٤٠٦ع

□ زاد في رواية ابن ماجه: فَجَرَّهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ:
 (كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ)؟ فَقَالَ: شَهْراً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ). .

• صحيح.

١٢٢٦٨ ـ (١) [قال القاضي عياض في «المشارق»: كذا في جميع النسخ وهو مبتور، وتمامه: «أن حمزة أراد رجمه، فقال له أهل الماء: إن عمر جلده ولم يرجمه، فأخذ عليه حمزة كفلاء "وذكر الحديث، وهو معنى قوله: «صدقهم»؛ أي: أهل الماء فيما قالوه له عن عمر].

١٢٢٦٩ ـ (١) (بحميل): أي: بكفيل.

 <sup>(</sup>۲) (لا حاجة لنا فيها...): أطال الخطابي في بيان معناها، وتخريجها علىٰ عدة وجوه، وكلها غير مقنع، ويغلب علىٰ الظن ـ والله أعلم ـ أن المعادن إنما هي أموال عامة، ولا ينبغي للأفراد أن يأخذوا منها. (صالح).

[وانظر: ١٠٢٠١، ١٢٢٧٢].

### ١٣ \_ باب: الوكالة

• ١٢٢٧ ـ (خـ) وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ. [الوكالة، باب ٣]

وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ وِ إِلَىٰ قَهْرَمَانِهِ، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ، أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. [الوكالة، باب ٥]

الْخُرُوجَ إِلَىٰ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَىٰ خَمْسَةَ عَشَرَ الْخُرُوجَ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَقَالَ: (إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ الْخُرُوجَ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَقَالَ: (إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقاً، فَإِنْ ابْتَغَىٰ مِنْكَ آيَةً(١)، فَضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ تَرْقُوتِهِ (٢). [د٣٦٣٢]

• ضعف.

## ١٤ \_ باب: العارية

١٢٢٧٢ ـ (د ت جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ عَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ (١)، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٍّ (٢).

☐ وزاد أبو داود، وابن ماجه: (وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ<sup>(٣)</sup>).

[د٥٦٥م/ ت٥٢٦٠/ جه٣٩٨، ٢٤٠٥]

• صحيح.

١٢٢٧١ \_ (١) (آية): علامة.

<sup>(</sup>٢) (ترقوته) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق.

١٢٢٧٢ ـ (١) (والزعيم غارم): أي: والكفيل ضامن.

<sup>(</sup>٢) (والدين مقضى): أي: واجب قضاؤه.

<sup>(</sup>٣) (المنحة مردودة): العطية، وقد تكون أرضاً أو شاة.

الْمَاعُونَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ. [١٦٥٧]

• حسن.

الْعَارِيَةُ (الْعَارِيَةُ (الْعَارِيَةُ (الْعَارِيَةُ (الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ).

## • صحيح.

اسْتَعَارَ مَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: (لَا، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ).

□ وفي رواية: قَالَ: (يَا صَفْوَانُ! هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ)؟
قَالَ: عَارِيَةً أَمْ غَصْباً؟ قَالَ: (لَا، بَلْ عَارِيَةً)، فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الشَّلَاثِينَ إِلَىٰ الْأَرْبَعِينَ دِرْعاً، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حُنَيْناً، فَلَمَّا هُزِمَ الشَّهُ سُرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ، فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعاً، فَقَالَ اللهُ شُرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ، فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِصَفْوَانَ: (إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعاً، فَهَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِصَفْوَانَ: (إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعاً، فَهَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِكَنْ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْرَمُ لَكَ)؟ قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ! لِأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ.

#### • صحيح.

١٢٢٧٦ - (د) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً وَثَلَاثِينَ بَعِيراً).

۱۲۲۷ ـ وأخرجه/ حم(۱۵۳۰۲) (۲۷۲۳۱). ۱۲۲۷۱ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۹۵۰).

قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: (بَلْ مُؤَدَّاةٌ).

#### • صحيح.

النَّبِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي النَّلِهِ مَا أَخَذَتْ حَتَّىٰ تُؤَدِّي). ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ: هُوَ النَّبِي الْنَكِ مَا أَخَذَتْ حَتَّىٰ تُؤَدِّي). ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ: هُوَ اللَّهِ مَا أَخَذَتْ حَتَّىٰ تُؤَدِّي). ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ: هُوَ اللَّهِ مَا الْخَذَتُ حَتَّىٰ تُؤَدِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

• ضعيف.

١٢٢٧٨ ـ (ت) عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ قَصْعَةً، فَضَاعَتْ، فَضَمِنَهَا لَهُمْ.

• ضعيف الإسناد جداً.

١٢٢٧٩ ـ (حم) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَالنَّعِيمَ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَالنَّعِيمَ يَقُولُ: (أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٍّ، وَالزَّعِيمَ عَلُومٌ).

• حديث حسن لغيره.

## ١٥ \_ باب: ما جاء في الوديعة

١٢٢٨٠ ـ (جه) عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ).

• حسن.

۱۲۲۷۷ ـ وأخرجه/ حم(۲۰۰۸۱) (۲۰۱۳۱) (۲۰۱۵۲).

## ١٦ ـ باب: القرض (الدين)

المتقرض المتقرض المتقرض عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُ عَلَيْهُ أَرْبَعِينَ أَلْفاً، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: (بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ: الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ).

□ وعند ابن ماجه: اسْتَلَفَ مِنْهُ حِينَ غَزَا حُنَيْناً، ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفاً. [ن٤٦٩٧]]

#### • حسن .

النَّبِيِّ عَلَيْهَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ مَيْمُونَةَ ـ أَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ـ اسْتَدَانَتْ، فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! تَسْتَدِينِينَ، وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ؟ قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ؟ قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ؟ قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ؟ قَالَتْ اللهُ عَلَيْلًا).

### • صحيح.

المَّانَ وَتُكْثِرُ، فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ، وَلَامُوهَا، وَوَجَدُوا عَلَيْهَا، وَتَكْثِرُ، فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ، وَلَامُوهَا، وَوَجَدُوا عَلَيْهَا، وَقَالَتْ: لَا أَتْرُكُ الدَّيْنَ، وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصَفِيِّي ﷺ يَقُولُ: فَقَالَتْ: لَا أَتْرُكُ الدَّيْنَ، وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصَفِيِّي ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْناً، فَعَلِمَ اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ؛ إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ؛ إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ؛ إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ؛ إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ؛ إللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ فِي اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ فِي اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

• صحيح دون قوله: «في الدنيا».

۱۲۲۸۱ ـ وأخرجه/ حم(۱٦٤١٠). ۱۲۲۸۲ ـ وأخرجه/ حم(۲٦۸۲۱) (۲٦۸٤٠).

المعدد الله عَلَيْ: (كَانَ اللهُ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّىٰ يَقْضِيَ دَيْنَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (كَانَ اللهُ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّىٰ يَقْضِيَ دَيْنَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكُرَهُ اللهُ). قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ: اذْهَبْ فَخُذْ لِي يَكُرَهُ اللهُ). قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ: اذْهَبْ فَخُذْ لِي يَكُرَهُ اللهُ يَالِي عَبْدَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## • صحيح.

الله عَنْ صُهَيْبِ الْخَيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ يَكِيْ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْناً، وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوَفِّيهُ إِيَّاهُ، لَقِيَ اللهَ سَارِقاً). [جه ٢٤١٠]

حسن صحيح.

يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمِ إِلَىٰ عَطَائِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ، يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ خَلِيْهِ، فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقَضَاهُ. فَكَانَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ، فَمَكَثَ أَشْهُراً، ثُمَّ أَتَاهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقَضَاهُ. فَكَانَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ، فَمَكَثَ أَشْهُراً، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمِ إِلَىٰ عَطَائِي، قَالَ: نَعَمْ، وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عُتْبَةً! هَلُمِّي تِلْكَ الْخَرِيطَةَ الْمَخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكِ، فَجَاءَتْ بِهَا، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَما وَاحِداً، وَاللهِ! إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَما وَاحِداً، قَالَ: فَالَّذَ فَلِلّهِ أَبُوكَ! مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ بِي؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ مِنْهَا وَرُهَما وَاحِداً، قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْهَا دِرْهَما مَرَّقُونِ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ مَا مُولَا مَرَقًا مَرَقَالَ: كَذَلِكَ أَنْبَانِي ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ كَانَ عَلَا عَالَ: كَذَلِكَ أَنْبَانِي ابْنُ مَسْعُودٍ.

• ضعيف إلا المرفوع فحسن.

۱۲۲۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۹۳۲). وانظر: [۹۲۲۹]. ۱۲۲۸ ـ وأخرجه/ حم(۳۹۱۱).

الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْجَنَّةِ مَكْتُوباً: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ).

• ضعيف جداً.

• ضعيف.

الله عَلَيْ قَالَ: (حم) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا)، قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (الدَّيْنُ).

• حديث حسن.

الله عَلْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَدَّانُ فَقِيلَ لَهَا: مَا لَكِ وَلِلدَّيْنِ؟ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ)، فَأَنَا عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ)، فَأَنَا عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ)، فَأَنَا أَنْتَمِسُ ذَلِكَ الْعُونَ. [حم٢٦١٣، ٢٤٦٧٩، ٢٤٩٩٣، ٢٤٩٩٣، ٢٦١٢٧]

• حديث حسن.

□ وفي رواية: (مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ هَمَّهُ قَضَاؤُهُ، أَوْ هَمَّ بِقَضَائِهِ،
 لَمْ يَزَلْ مَعَهُ مِنَ اللهِ حَارِسٌ).

الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ الْفَي رَجُل أَسْلَفَ رَجُلاً طَعَاماً عَلَىٰ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ وَقَالَ فِي رَجُل أَسْلَفَ رَجُلاً طَعَاماً عَلَىٰ أَنْ يُعْطِيهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ الْخَرَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ؛ يَعْنِي: حُمْلانَهُ.

١٢٢٩٢ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفاً، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَذَلِكَ الرِّبَا، قَالَ: فَكَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَذَلِكَ الرِّبَا، قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: السَّلَفُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ وَجُوهٍ: سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَلَكَ وَجْهُ اللهِ، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ وَجُهُ صَاحِبِكَ، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثاً بِطَيِّ فِلَكَ وَجْهَ صَاحِبِكَ، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثاً بِطَيِّ فَذَلِكَ الرِّبَا.

قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: أَرَىٰ أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ، فَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي السَّفْتَهُ قَبِلْتَهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي الصَّحِيفَةَ، فَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ فَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، أَسْلَفْتَهُ فَأَخَذْتَهُ أَجِرْتَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ، وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ. [ط١٣٨٧]

اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَفِع: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ.

• إسناده صحيح.

١٢٢٩٤ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ

يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً، فَلَا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ؛ فَهُوَ رِباً. [ط١٣٨٩]

[وانظر: ١٠٢٠١، ١٢٢٧٢].

## ١٧ \_ باب: التشديد في الدين

الله عَنْدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ، رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ)؟ فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا. فَلَمَّا كُانَ مِنَ الْغَدِ، سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ كَانَ مِنَ الْغَدِ، سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيِي، فُمَّ أُحْيِي، ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ وَيُلُهُ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ وَيُنْهُ.

#### • حسن.

#### ضعیف.

١٢٢٩٥ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٤٩٣).

اللهِ ﷺ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ - بَعْدَ اللهِ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا - أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَا يَدَعُ لَهُ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَىٰ اللهُ عَنْهَا - أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَا يَدَعُ لَهُ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَىٰ اللهُ عَنْهَا - أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَا يَدَعُ لَهُ اللهُ عَنْهَا - أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَا يَدَعُ لَهُ اللهُ عَنْهَا - أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَا يَدَعُ لَهُ اللهُ عَنْهَا - أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهُا اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### • ضعيف.

۱۲۲۹۸ ـ (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. مِثْلَهُ (۱) قَالَ: اشْتَرَىٰ مِنْ عِيرٍ تَبِيعاً، وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، فَأُرْبِحَ فِيهِ، فَبَاعَهُ، فَتَصَدَّقَ اشْتَرَىٰ مِنْ عِيرٍ تَبِيعاً، وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، فَأُرْبِحَ فِيهِ، فَبَاعَهُ، فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلَىٰ أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: لَا أَشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئاً إِلَّا فِي إِللَّهُ عَلَىٰ أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: لَا أَشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئاً إِلَّا وَعِنْدِي ثَمَنُهُ.

#### • ضعيف.

الْمَيْسَرَةِ، فَقُالَ: بَعَثَنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِأَثْوَابٍ إِلَىٰ الْمَيْسَرَةِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: بَعَثَنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِتَبْعَثَ إِلَيْهِ بِأَثْوَابٍ إِلَىٰ الْمَيْسَرَةِ، فَقُالُ: بَعَثَنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِتَبْعَثَ إِلَيْهِ بِأَثْوَابٍ إِلَىٰ الْمَيْسَرَةُ، وَمَتَىٰ الْمَيْسَرَةُ؟ وَاللهِ مَا لِمُحَمَّدٍ سَائِقَةٌ الْمَيْسَرَةِ، فَقَالَ: وَمَا الْمَيْسَرَةُ، وَمَتَىٰ الْمَيْسَرَةُ؟ وَاللهِ مَا لِمُحَمَّدٍ سَائِقَةٌ وَلَا رَاعِيةٌ، فَرَجَعْتُ، فَأَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: (كَذَبَ وَلَا رَاعِيةٌ، فَرَجَعْتُ، فَأَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: (كَذَبَ عَدُو اللهِ! أَنَا خَيْرُ مَنْ يُبَايَعُ، لَأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْباً مِنْ رِقَاعٍ شَتَّىٰ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْباً مِنْ رِقَاعٍ شَتَّىٰ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَلْبَسَ عَنْدَهُ).

• إسناده ضعيف.

١٢٢٩٧ ـ وأخرجه/ حم(١٩٤٩٥).

۱۲۲۹۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۰۹۳) (۲۹۷۱) (۲۹۷۱).

<sup>(</sup>١) أي: مثل حديث جابر السابق برقم (١٢٢٥١).

مَدْرَدِ الْأَسْلَمِيِّ: أَنَّهُ كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ لِي عَلَىٰ هَذَا أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ، فَاسْتَعْدَىٰ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ لِي عَلَىٰ هَذَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَقَدْ غَلَبَنِي عَلَيْهَا، فَقَالَ: (أَعْطِهِ حَقَّهُ)، قَالَ: وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: (أَعْطِهِ حَقَّهُ)، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: (أَعْطِهِ حَقَّهُ)، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا؟ قَدْ أَخْبَرْتُهُ: أَنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَأَرْجُو أَنْ يُعْنِمَنَا شَيْعًا، فَأَرْجِعُ فَأَقْضِيهِ، قَالَ: (أَعْطِهِ حَقَّهُ).

قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ عَيَّا إِذَا قَالَ ثَلَاثاً لَمْ يُرَاجَعْ، فَخَرَجَ بِهِ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ إِلَىٰ السُّوقِ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ عِصَابَةٌ، وَهُوَ مُتَّزِرٌ بِبُرْدٍ، فَنَزَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ فَاتَّزَرَ بِهَا، وَنَزَعَ الْبُرْدَةَ فَقَالَ: اشْتَرِ مِنِّي هَذِهِ الْبُرْدَةَ، فَبَاعَهَا عَنْ رَأْسِهِ فَاتَّزَرَ بِهَا، وَنَزَعَ الْبُرْدَةَ فَقَالَ: اشْتَرِ مِنِّي هَذِهِ الْبُرْدَةَ، فَبَاعَهَا مِنْهُ بِأَرْبَعَةِ الدَّرَاهِم، فَمَرَّتْ عَجُوزٌ فَقَالَتْ: مَا لَكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْخَبَرَهَا، فَقَالَتْ: هَا دُونَكَ هَذَا، بِبُرْدٍ عَلَيْهَا طَرَحَتُهُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْحَبَرَهَا، فَقَالَتْ: هَا دُونَكَ هَذَا، بِبُرْدٍ عَلَيْهَا طَرَحَتُهُ عَلَيْهِ.

• إسناده ضعيف.

## ١٨ \_ باب: حسن المطالبة

الله عَلَيْ قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (مَنْ طَالَبَ حَقًا، فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ). [جه٢٤٢١]

• صحيح.

الْحَقِّ: (خُدْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ). [جه٢٢٢] الْحَقِّ: (خُدْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ).

• حسن صحيح.

## ١٩ \_ باب: لصاحب الحق سلطان

النّبِيِّ عَلَيْهِ مَتَعَاضَاهُ دَيْناً كَانَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّىٰ قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ النّبِيِّ عَلَيْهِ مَقَالُوا: وَيْحَكَ! تَدْرِي مَنْ تُكَلّمُ؟ عَلَيْكَ إِلّا قَضَيْتَنِي، فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيْحَكَ! تَدْرِي مَنْ تُكَلّمُ؟ عَلَيْكَ إِلّا قَضَيْتَنِي، فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيْحَكَ! تَدْرِي مَنْ تُكَلّمُ؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي، فَقَالَ النّبِيُ عَيْقِ: (هَلّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ)؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ لَهَا: (إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ لَهَا: (إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرُ، فَقَالَ لَهَا: (إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرُ، فَقَالَ: فَأَقْرِضِينَا، حَتَّىٰ يَأْتِينَا تَمْرُنَا، فَنَقْضِيلِك)، فَقَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ فَأَقْرَضَتْهُ، فَقَالَ: (أُولَئِكَ خِيَارُ النّاسِ، إِنّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمّةٌ لَا قُدِّسَتْ أُمّةً لَا قَدْسَتْ أُمّةً لَا قَدْسَتْ أُمّةً لَا يَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ، فَقَالَ: (أُولَئِكَ خِيَارُ النّاسِ، إِنّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمّةً لَا يَعْرَابِيَ وَأَطْعَمَهُ، فَقَالَ: (الْوَلَئِكَ خِيَارُ النّاسِ، إِنّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمّةً لَا يَعْرَابِي وَاللّهُ لَكَ، فَقَالَ: (أُولَئِكَ خِيَارُ النّاسِ، إِنّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمّةً لَا قُدِّسَتْ أُمّةً لَا قُدِّسَتْ أُمّةً لَا قَدِيمَا حَقّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعِ (۱)).

• صحيح.

١٢٣٠٤ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ بِهِ، بِدَيْنٍ، أَوْ بِحَقِّ، فَتَكَلَّمَ بِبَعْضِ الْكَلَامِ، فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِهِ، فَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَاحِبِهِ لَقُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ صَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَاحِبِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَاحِبِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ صَاحِبِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ صَاحِبِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَا إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ صَاحِبِهِ وَتَعْمِيهُ }.

• ضعيف جداً.

# ٢٠ باب: الوضع من الدين مقابل التعجيل

١٢٣٠٥ ـ (ط) عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ ـ مَوْلَىٰ السَّفَّاحِ ـ أَنَّهُ قَالَ:
 بِعْتُ بَزّاً لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَىٰ أَجَلٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَىٰ الْكُوفَةِ،

١٢٣٠٣ ـ (١) (غير متعتع): أي: من غير أن يصيبه أذىٰ يزعجه.

فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَّمَنِ وَيَنْقُدُونِي، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا، وَلَا تُوكِلَهُ. [ط٢٣٧]

• إسناده ضعيف.

كُونُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَىٰ الرَّجُلِ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ لَهُ اللَّيْنُ عَلَىٰ الرَّجُلِ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَهَىٰ عَنْهُ. [ط١٣٧٧]

• إسناده صحيح.



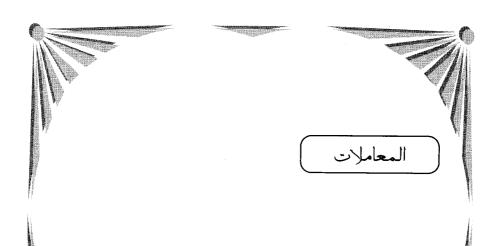

الكِتَابُ الثَّالِث

المزارعة والإجارة



## ١ ـ باب: فضل الزرع والغرس

اللهِ عَنْ أَنَسَ هَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (ما مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسانٌ، أَوْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسانٌ، أَوْ بَهِ مَدَقَةٌ).

الله عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (مَا مِنْ مُا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً؛ إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ (١) أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ).

وفي رواية: قال: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، عَلَىٰ أُمَّ مَعْبَدِ (٢)، حَائِطاً، فَقَالَ: (يَا أُمَّ مَعْبَدٍ! مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أُمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ)؟ فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ. قَالَ: (فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْساً، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةُ، وَلَا طَيْرٌ؛ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَىٰ يَوْم الْقِيَامَةِ).

□ وفي رُواية: دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ.. الحديث.

\* \* \*

١٢٣٠٩ ـ (حم) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

۱۲۳۰۷ \_ وأخــرجــه/ ت(۱۳۸۲)/ حــم(۱۲۹۹) (۱۲۹۹۹) (۱۳۳۸۹) (۱۳۰۵۳) (۱۳۵۵).

۱۲۳۰۸ ـ وأخرجه/ مي(۲٦١٠)/ حم(١٥٢٠١) (٢٧٠٤٣) (٢٧٣٦١).

<sup>(</sup>١) (ولا يرزؤه): أي: لا ينقصه ويأخذ منه.

<sup>(</sup>٢) (أم معبد)، وأم مبشر: هي امرأة زيد بن حارثة أسلمت وبايعت.

(إِنْ قَامَتْ عَلَىٰ أَحَدِكُمُ القِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ؛ فَلْيَغْرِسْهَا).

• إسناده صحيح على شرط مسلم. [حم١٢٩٨١،١٢٩٠]

۱۲۳۱۰ ـ (حم) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ بَنَىٰ بُنْيَاناً مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ، أَوْ غَرَسَ غَرْساً فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ، أَوْ غَرَسَ غَرْساً فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارٍ مَا انْتُفِعَ بِهِ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَبَارَكَ عَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارٍ مَا انْتُفِعَ بِهِ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ).

• إسناده ضعيف.

النّبِيِّ قَالَ: (خَيْرُ مُبَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَةَ (خَيْرُ (خَيْرُ مَالُورَةً، أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةً أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةً أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةً أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةً أَوْ سِكَّةً مَأْبُورَةً أَوْ سِكَّةً مَأْبُورَةً أَوْ سِكَّةً مَأْبُورَةً أَوْ سِكَّةً مَأْبُورَةً إِنْ النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ لَهُ مُهْرَةً (١٥٨٤).

• إسناده ضعيف.

السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَحُم عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ زَرَعَ زَرْعاً فَأَكَلَ مِنْهُ الطَّيْرُ، أَوْ الْعَافِيَةُ، كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ).

• إسناده حسن.

المجال من عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّتَنِي فَنَّ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّتَنِي فَنَّ أَمِيَّةُ فَقَدِمَ يَعْلَي بْنُ أُمَيَّةُ فَنَّجُ قَالَ: كُنْتُ أَعْمَلُ فِي الدَّيْنَبَاذِ (١) وَأُعَالِجُ فِيهِ، فَقَدِمَ يَعْلَي بْنُ أُمَيَّةُ فَنَجُاءَنِي أَمِيلًا عَلَى الْيَمَنِ، وَجَاءَ مَعَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِي اللهِ مَعْهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِي اللهِ مَعْهُ وَجَاءَنِي اللهِ عَلَى الْيَمَنِ، وَجَاءَ مَعَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

١٢٣١١ ـ (١) (مهرة مأمورة): ولد الفرس. ومأمورة: كثيرة النسل.

<sup>(</sup>٢) (سكة مأبورة): هي الطريق المصطفة من النخل. ومعنىٰ مأبورة: ملقحة.

١٢٣١٣ ـ (١) (الدينباذ): هي قرية من قرئ مرو، وتقدير قوله: كنت أعمل الدينباذ: أي: جوز الدينباذ.

رَجُلٌ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَهُ، وَأَنَا فِي الزَّرْعِ أَصْرِفُ الْمَاءَ فِي الزَّرْعِ، وَمَعَهُ فِي كُمِّهِ جَوْزٌ، فَجَلَسَ عَلَىٰ سَاقِيَةٍ مِنَ الْمَاءِ، وَهُوَ يَكْسِرُ مِنْ ذَلِكَ الْجَوْزِ وَيَأْكُلُ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ فَنَّجَ فَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ! هَلُمَّ، قَالَ: فَذَنُوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِفَنَّجَ: أَتَضْمَنُ لِي غَرْسَ هَذَا الْجَوْزِ عَلَىٰ فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِفَنَّجَ: أَتَضْمَنُ لِي غَرْسَ هَذَا الْجَوْزِ عَلَىٰ الْمَاءِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: سَمِعْتُ الْمَاءِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ - بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ -: (مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً، فَصَبَرَ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْ يُقُولُ - بِأُذُنِيَّ هَاتَيْنِ -: (مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً، فَصَبَرَ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ - بِأُذُنِيَّ هَاتَيْنِ -: (مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً، فَصَبَرَ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ - بِأُذُنِيَّ هَاتَيْنِ -: (مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً، فَصَبَرَ عَلَىٰ حِفْظِهَا، وَالْقِينَامِ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تُثْمِرَ، كَانَ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُصَابُ مِنْ مَنْ مَا مَنْ مَصَبَ شَجَرَةً، فَصَبَ شَجَرَةً مَنَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مَنْ عَمْرَتِهَا صَدَقَةٌ عِنْدَ اللهِ وَعِيْلَ)، فَقَالَ فَنَجُ: فَأَنَا أَضْمَنُهَا. قَالَ: فَمِنْهَا رَسُولِ اللهِ عَيْقِي ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَنَّجُ: فَأَنَا أَضْمَنُهَا. قَالَ: فَمِنْهَا جَوْزُ الدَّيْبَاذِ.

• إسناده ضعيف.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى لَهُ مِنَ الْأَجْرِ أَنَّهُ قَالَ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْرِسُ غَرْساً؛ إِلَّا كَتَبَ اللهُ وَعَلَى لَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَلَكَ الْغَرْسِ).

• إسناده ضعيف.

اللّهُ وَهُوَ يَغْرِسُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْساً بِلِمَشْقَ، فَقَالَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ؟ فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ يَقُولُ: (مَنْ غَرَسَ فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ يَقُولُ: (مَنْ غَرَسَ غَرَسَ غَرَساً، لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِيٌّ، وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

• صحيح لغيره.

## ٢ ـ باب: المزارعة بالشطر ونحوه

المجالا من عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ بَاللَّهِ عَامَلَ عَلَمْ النَّبِيِّ عَلَمْ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ (١) مِائَةَ وَسُقٍ (٢): ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، وَسِقٍ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ مَنِ الْحَتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ لَهُنَّ مَنِ الْحَتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَ الْأَرْضَ. [حَمِنْهُنَّ مَنِ الْحَتَارَ الأَرْضَ. [حَمَاكُمُ ٢٣٨٥]/ م١٥٥]

وفي رواية لهما: عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ وَ الْمُعُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، لَمَّا ظَهَرَ عَلَىٰ خَيْبَرَ، أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَىٰ خَيْبَرَ، أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ عَلَيْهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهُ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ ما شِئْنا). فَقَرُّوا بِهَا فَلَىٰ ذَلِكَ ما شِئْنا). فَقَرُّوا بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ ما شِئْنا). فَقَرُّوا بِهَا حَتَىٰ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَىٰ تَيْماءَ وَأَرِيحَاءَ.

□ وزاد في رواية لمسلم: وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَىٰ السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الخُمُسَ.

۱۲۳۱۹ - وأخرجه / د(۳۰۰۸) (۳۶۰۸) (۳۴۰۹) ت(۱۳۸۳) ن(۱۳۸۳) (۱۹۴۰) (۱۹۴۰) جه (۲۲۲۷) مي (۲۲۱۲) ط (۱۲۱۲) مرسلاً حم (۲۲۲۲) (۲۶۹۱) (۱۲۲۲) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲)

<sup>(</sup>١) (يعطي أزواجه): هـنه العطية، هي نفقة الواحدة منهن لمدة سنة من الموسم إلى الموسم.

<sup>(</sup>٢) (الوسق): مكيال يعادل ستين صاعاً.

□ وفي رواية له: أنَّه ﷺ دَفَعَ إِلَىٰ يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَىٰ أَن يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَموالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرهَا.

□ وفي رواية له: فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.

■ زاد في رواية لأحمد: وَكَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ مِمَّنْ اخْتَارَ الْوُسُوقَ.

١٢٣١٧ ـ (خـ) وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ؛ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَىٰ الثَّلُثِ وَالرُّبُعِ.

وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَاللهُ عَلِيِّ، عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْقَاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ، وَابْنُ سِيرِينَ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ.

وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَىٰ: إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاؤُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا.

وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا، فَيُنْفِقَانِ جَمِيعاً، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَرَأَىٰ ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَىٰ الْقُطْنُ عَلَىٰ النَّصْفِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَالْحَكَمُ، وَالزُّهْرِيُّ،

وَقَتَادَةُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ (١).

وَقَالَ مَعْمَرٌ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَىٰ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَىٰ أَجْلٍ مُسَمَّىٰ.

#### \* \* \*

الله عَنَّاسِ قَالَ: افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَنَّاسِ قَالَ: افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَنَّبَرَ: خَيْبَرَ، وَاشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ، وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ. قَالَ أَهْلُ خَيْبَرَ: نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ، فَأَعْطِنَاهَا عَلَىٰ أَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفٌ، فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ.

فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّحْلُ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَحَزَرَ عَلَيْهِمُ النَّحْلَ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخَرْصَ، فَقَالَ: فِي ذِهْ كَذَا وَكَذَا، قَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ! فَقَالَ: فَأَنَا أَلِي حَزْرَ النَّحْلِ، وَكَذَا، قَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ! فَقَالَ: فَأَنَا أَلِي حَزْرَ النَّحْلِ، وَكَذَا، قَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةً! فَقَالَ: فَأَنَا أَلِي حَزْرَ النَّحْلِ، وَكَذَا، قَالُوا: هَذَا الْحَقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وَأَعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ، قَالُوا: هَذَا الْحَقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، قَالُوا: هَذَا الْحَقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، قَالُوا: هَذَا الْحَقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ،

□ وعند ابن ماجه، وفي رواية لأبي داود: وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ؛ يَعْنِي: الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ.

□ ولأبي داود: وَقَالَ: فَأَنَا أَلِي جُذَاذَ النَّحْلِ، وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ.

□ ولابن ماجه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَىٰ خَيْبَرَ أَهْلَهَا عَلَىٰ النَّصْفِ، نَخْلِهَا وَأَرْضِهَا.

• حسن صحيح.

۱۲۳۱۷ ـ (۱) أي: يكون ثلث المنسوج للعامل، والباقي لمالك الغزل. ۱۲۳۱۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۵۵).

الله عَلَىٰ رَسُولِهِ خَيْبَرَ، وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَبَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَمَا كَانُوا، وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ.

- صحيح بما بعده.
- وزاد عند أحمد فيها: ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! أَنْتُمْ أَبْغَضُ الْخُلْقِ إِلَيَّ، قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ وَ كَلَّنْ ، وَكَذَبْتُمْ عَلَىٰ اللهِ، وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَىٰ أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، قَدْ خَرَصْتُ عِشْرِينَ أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَإِنْ شِئتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّماَوَاتُ وَالْأَرْضُ، قَدْ أَخَذْنَا، فَاخْرُجُوا عَنَا.
- ١٢٣٢ ـ (د) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ، أَخَذُوا الثَّمَرَ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ.
  - صحيح الإسناد.

اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ النِّصْفِ. [جه٢٦٦على النِّصْفِ.

### • صحيح.

١٢٣٢٢ \_ (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ ابْنَ رُواحَةَ إِلَىٰ خَيْبَرَ، يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَيَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا أَوْ يَرُدُّوا،

١٢٣١٩ ـ وأخرجه/ حم(١٤٩٥٣).

١٢٣٢٠ ـ وأخرجه/ حم(١٤١٦١).

فَقَالُوا: هَذَا الْحَقُّ، بِهَذَا قَامَتِ السَّماَوَاتُ وَالْأَرْضُ. [حم٢٧٦٨]

• إسناده ضعيف.

كَانَ مَسُولَ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ كَانَ يَبْوَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ، قَالُوا لَهُ: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ قَالُوا لَهُ: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ عَنَا، وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ، فَقَالُ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! وَاللهِ! إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَىٰ أَنْ أَحِيفَ وَاللهِ! إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَىٰ أَنْ أَحِيفَ عَلَىٰ مُنْ الرَّسُوةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، وَلَاكُمْ ، فَأَمَّ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ.

• مرسل.

[وانظر: ١٤٧٢٨].

# ٣ ـ باب: كراء الأرض

الأَنْصَارِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَ اللهِ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا ، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هذهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ نُنْهُ عَنِ الْوَرِقِ. [خ۲۲۲۲ (۲۲۸۲)/ م۱۵۷۷/ ۱۱۷]

□ ولفظ مسلم: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، عَلَىٰ أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ...

□ وفي رواية للبخاري: فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي، وَهَذِهِ لَكَ.. لَكَ..

۱۲۳۲۶ و أخرجه / د(۲۳۹۲) (۳۳۹۳) ن(۲۸۷۱) (۳۹۰۸ ـ ۲۹۱۱) جه (۲۵۸۸) ط(۱۲۱۵) حم (۱۷۸۸) (۱۷۲۸) (۱۷۲۸) (۱۷۲۸).

□ وفي رواية له: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمَّىٰ لِسَيِّدِ الْأَرْضِ.. فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. ﴿ [خ٣٣٧]

□ وفي رواية لمسلم: أمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وقالَ: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ، عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، عَلَىٰ الْمَاذِيَانَاتِ(١)، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ وَيَسْلَمُ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ وَيَسْلَمُ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ

<sup>(</sup>١) (الماذيانات): هي مسايل المياه، أو ما ينبت علىٰ حافتي مسيل الماء.

<sup>(</sup>٢) (وأقبال الجداول): أي: أوائلها ورؤوسها. والجدول: هو النهر الصغير.

۱۲۳۲ و أخـــرجـــه/ ن(۳۹۰۲ و ۳۹۰۳) (۳۹۱۳) (۳۹۳۳) (۳۹۳۳)/ جه(۲۶۵۹)/ حم(۲۲۸۱) (۱۷۲۲۷) (۱۷۲۹۰).

<sup>(</sup>١) (بمحاقلكم): أي: بمزارعكم.

<sup>(</sup>٢) (الربيع): واحد الأربعاء، النهر الصغير.

الأَرْضَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِمَا يَنْبُتُ عَلَىٰ الأَرْبِعَاءِ (٣)، أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ (١) صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِرَافِع: يَسْتَثْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِرَافِع: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ.

وَقَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، لَمْ يُجِيزُوهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَاطَرَةِ. [خ٢٣٤٦]

□ وفي رواية له: عن الزهري: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّ عَمَّيْهِ، وَكَانَا شَهِدَا قَالَ: أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهىٰ عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ. قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَافِعاً أَكْثَرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ. [خ٤٠١٢]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ رَافِعٌ: كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَنُكْرِيها بِالثُّلُثِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّىٰ. فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمِ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا. نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ، فَقَالُ: فَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ، فَقَالُ: فَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ أَنْ فَتُكْرِيهَا عَلَىٰ الثّلُثِ وَالرّّبُعِ وَالطَّعَامِ المُسَمَّىٰ، وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَرْحَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا . وَكَرِهَ كِرَاءَهَا، وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ.

١٢٣٢٦ - (ق) عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ كَانَ يُكْرِي

<sup>(</sup>٣) (الأربعاء): جمع ربيع، وهو النهر الصغير. والمعنى: أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار.

<sup>(</sup>٤) (يستثنيه): أي: يشترط صاحب الأرض إنتاج جزء منها مقابل الأجرة.

<sup>(3.63)</sup> (7807) ((7807)) ((7807)) (7807)) (7807) (7807) (7803) (7803) (7803) (7803) (7803) (7803) (7803) (7803) (7803) (7803) (7803) (7803) (7803) (7803) (7803) (7803) (7803) (7803)

مَزَارِعَهُ، عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ، وَصَدْراً مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ. ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ نَهِىٰ عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَلَاهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، كَرَاءِ المَزَارِعِ، فَلَاهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُ عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ فَقَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الأَرْبِعَاءِ، وَبِشَيْءٍ مِنَ التَّبْنِ. [حَمَّلَ اللهُ عَلَىٰ الأَرْبِعَاء، ٢٣٤٤/ م١٥٤٧]

□ وفي رواية لهما: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ فَي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَىٰ، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ في ذلِكَ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ يَكُونَ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ في ذلِكَ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ اللَّرْض.

َ وَفِي رَوَايَةُ لَمُسَلَمُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا لَا نَرَىٰ بِالْخِبْرِ (١) بَأْساً، حَتَّىٰ كَانَ عَامُ أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعٌ: أَنَّ نَبِی اللهِ ﷺ نَهَیٰ عَنْهُ..

□ وفي رواية له: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا.

■ وفي رواية أبي داود: مَا كُنَّا نَرَىٰ بِالْمُزَارَعَةِ بَأْساً، حَتَّىٰ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْهَا. قَالَ عمرو بن دينار: فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَنْهُ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ: (لَأَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَنْهُ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ: (لَأَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَافُخُذُ عَلَيْهَا خَرَاجاً مَعْلُوماً).

■ وللنسائي: كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْساً، حَتَّىٰ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيج: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْمُخَابَرَةِ.

<sup>(</sup>١) (الخبر): أي: المخابرة، وهي المزارعة على الجزء مما يخرج من الأرض.

المَّاتِبِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنِيُ نَهَىٰ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: (لَا بَأْسَ رَسُولَ اللهِ يَنِيُ نَهَىٰ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: (لَا بَأْسَ رَسُولَ اللهِ يَنِيُ نَهَىٰ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: (لَا بَأْسَ إِهَا).

١٢٣٢٨ ـ (خـ) وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَىٰ تَمَامِ الْأَجَلِ ـ يعني: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضاً فَمَاتَ أَحَدُهُمَا \_.

وَقَالَ الْحَكَمُ، وَالْحَسَنُ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تُمْضَىٰ الْإِجَارَةُ إِلَىٰ أَجَلِهَا. [الإجارة، باب ٢٢].

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ، أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَىٰ السَّنَةِ. [المزارعة، باب ١٩]

\* \* \*

١٢٣٢٩ - (د ن جه) عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعاً، وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْضِهِ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ عَنِ الْحَقْلِ، وَقَالَ: (مَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنْ أَرْضِهِ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لَيَدَعْلِ، وَقَالَ: (مَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنْ أَرْضِهِ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ). [د۸۳۹م/ ۳۸۸۱ به ۲۶۱۰]

□ زاد في رواية للنسائي: وَالْحَقْلُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. وَالْحَقْلُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. وَفيها: وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ: الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَىٰ النَّحْلِ الْكَثِيرِ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ، فَيَقُولُ: خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقاً مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ الْعَام.

۱۲۳۲۷ و أخرجه / مي (۲٦١٦) حم (١٦٣٨٨).

١٢٣٢٩ ـ وأخرجه/ حمّ (١٥٨٠٨) (١١٨٥١) (١٥٨١٥ ـ ١٥٨١٧) (١٥٨٢٩).

□ وللنسائي: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ).

□ زاد في رواية ابن ماجه: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَىٰ عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرَّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَاشْتَرَطَ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ(١) وَعَالَقُ صَارَةَ(٢)، وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيداً، وَكَانَ وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيداً، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَبِمَا شَاءَ اللهُ، وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ... الحديث.

□ وللنسائي: وَالْمُزَابَنَةُ: شِرَاءُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا

#### • صحيح.

بَنْ عِنْدِ مَنْ وَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ جَاءَنَا أَبُو رَافِعِ مِنْ عِنْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا، وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا، نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا؛ إِلَّا أَرْضاً يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ.

#### • حسن.

١٢٣٣١ ـ (د جه) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ: نَهَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا

<sup>(1) (</sup>ثلاث جداول): أي: ثلاث حصص من جداول، والجدول: النهر الصغير؛ أي: ما يخرج على أطرافها.

<sup>(</sup>٢) (القصارة): ما بقي من الحب في السنبل، بعدما يداس.

١٢٣٠ ـ وأخرجه/ حم(١٥٨٢٢).

وَأَنْفَعُ، قَالَ قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبُعٍ، وَلَا أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبُعٍ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمَّىٰ).

### • صحيح.

الْأَرْضَ بِمَا عَلَىٰ السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا الْأَرْثِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا (١)، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ.

[د۹۹۰م/ ن۳۹۰۳/ می،۲۲۲]

□ ولفظ النسائي: كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكُرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَىٰ السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاؤُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَكُرُوا بِلَاّهَبِ وَالْفِضَّةِ).

□ وللنسائي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ (٢) وَالْمُزَابَنَةِ (٣).

#### • حسن.

اللهِ ﷺ اللهُ وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: (إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: (إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ

۱۲۳۲۲ ـ وأخرجه/ حم(١٥٤٢) (١٥٨٢).

<sup>(</sup>١) (وما سعد بالماء منها): ما جاء سيحاً من غير طلب، والسيح: الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض.

<sup>(</sup>٢) (المحاقلة): بيع الزرع بالقمح، أو كراء الأرض علىٰ الثلث والربع.

<sup>(</sup>٣) (المزابنة): بيع الثمر بالتمر.

يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضاً فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَىٰ أَرْضاً بِنَهُبِ أَوْ فَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَىٰ أَرْضاً بِنَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ). [د۳۶۹م/ ۳۸۹۹/ ۳۹۹۲]

• صحيح.

الْمُوْارَعَةِ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَىٰ بِهَا بَأْساً، حَتَّىٰ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي وَغُلَاماً لَهُ إِلَىٰ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ فَقُلْنَا لَهُ: شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُوَارَعَةِ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَىٰ بِهَا بَأْساً، حَتَّىٰ بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ الْمُوَارَعَةِ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَىٰ بِهَا بَأْساً، حَتَّىٰ بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ الْمُوَارَعَةِ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَىٰ بِهَا بَأْساً، حَتَّىٰ بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيتٍ حَدِيثٌ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَتَىٰ بَنِي حَارِثَةَ، فَرَأَىٰ زَرْعاً فِي أَرْضِ ظُهيْرٍ، فَقَالَ: (مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ)! قَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ، قَالَ: (أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، وَلَكِنَّهُ زَرْعُ لَيْسَ لِظُهَيْرٍ، قَالَ: (أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، وَلَكِنَّهُ زَرْعُ لَيْهِ النَّفَقَةَ). قَالَ رَافِعٌ: فَأَخَذُنَا فَلَانٍ، قَالَ: (فَخُذُوا وَلَكِنَّهُ وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ). قَالَ رَافِعٌ: فَأَخَذُنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ. قَالَ رَافِعٌ: فَأَخَذُنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ.

قَالَ سَعِيدٌ: أَفْقِرْ أَخَاكُ(١)، أَوْ أَكْرِهِ بِالدَّرَاهِمِ.

• صحيح الإسناد.

الله عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، نَهَانَا أَنْ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، نَهَانَا أَنْ تَعَبَّلُ (١) الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا.

• صحيح.

١٢٣٣٦ \_ (دن) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَكْرِي

<sup>1</sup>۲۳۳٤\_ (١) (أفقر أخاك): هو إعارة الدابة للركوب ونحوه، والمراد هنا: أعطه أرضك عارية ليزرعها.

١٢٣٣٥ ـ (١) (نتقبل): أي: نكري الأرض.

١٢٣٣٦ ـ وأخرجه/ حم(١٥٨٢٥).

أَرْضَهُ، حَتَّىٰ بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجِ! مَاذَا تُحَدِّثُ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي كَرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ عَمْرَ عَمْرَ اللهِ عَلَيْ نَهَىٰ عَمْرَ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْراً لهِ يَكُنْ أَهُلَ الدَّارِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَعْدَلُ اللهِ عَلَيْ أَعْدَلُ اللهِ عَلَيْ أَعْدَلُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ أَحْدَثَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَحْدَثَ فِي عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَحْدَثَ فِي اللهِ عَلَيْهُ أَحْدَثَ فِي عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَحْدَثَ فِي الْمَالُ اللهِ عَلَيْهُ أَحْدَثَ فِي عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَحْدَثَ فِي اللهِ اللهِ عَنْ كَرَاءَ الْأَرْضِ . [401 - 401] ذَلِكَ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ . [402 - 401]

□ وفي رواية: قَالَ عَبْدَ اللهِ: كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكُرَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَنَّ لِرَبِّ الْأَرْضِ مَا عَلَىٰ رَبِيعِ السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةً مِنَ التَّبْنِ، لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ. [ت٣٩٤١،٣٩١٧]

## • صحيح.

الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ النَّهُ هُرِيِّ: كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِالْمَّرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ. وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ: إِنَّمَولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ.

وعنه: أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ، كَيْفَ كَانُوا يُكُرُونَ الْأَرْضِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ، كَيْفَ كَانُوا يُكُرُونَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مُسَمَّىٰ، وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ الْأَرْضَ؟ قَالَ: بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مُسَمَّىٰ، وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَا وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَا وَيُسْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ الْمُعَامِ مُسَمَّىٰ، وَيُشْتَرَطُ أَنَ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَا وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

• صحيح.

١٢٣٣٧ ـ وأخرجه/ ط(١٤١٦).

<sup>(</sup>١) (ماذيانات): هي الأنهار.

<sup>(</sup>٢) (أقبال الجداول): أي: أوائل الأنهار الصغيرة.

١٢٣٣٨ ـ (ن) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

• صحيح.

الَّهُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ أَخَا رَافِعٍ قَالَ لِقَوْمِهِ: قَدْ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ لَكُمْ رَافِقاً، وَأَمْرُهُ لِقَوْمِهِ: قَدْ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ لَكُمْ رَافِقاً، وَأَمْرُهُ طَاعَةٌ وَخَيْرٌ، نَهَىٰ عَنِ الْحَقْلِ(١).

□ وعن أُسَيْدَ: يَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَنَعُوا الْمُحَاقَلَةَ: وَهِيَ أَرْضٌ تُزْرَعُ عَلَىٰ بَعْضِ مَا فِيهَا.

• صحيح الإسناد.

• ١٢٣٤٠ ـ (ن) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ: أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. [ت٩٤٤٣]

• صحيح الإسناد موقوف.

الم ۱۲۳۶۱ ـ (ن) عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْساً باسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ (۱). [۳۹٤٤]

• صحيح الإسناد مقطوع.

۱۲۳٤۲ ـ (ن) عَنْ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ: الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، فَمَا صَلُحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلُحَ فِي الْأَرْضِ، وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ.

١٢٣٣٨ ـ وأخرجه/ حم(١٤٦٣٥) (١٥١٨٢).

١٢٣٣٩ ـ (١) (الحقل): كراء الأرض ببعض إنتاجها.

١٢٣٤١ ـ (١) (الأرض البيضاء): هي التي لا زرع فيها ولا شجر.

• صحيح الإسناد مقطوع.

الْأَرْضَ الْأَرْضَ مَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَىٰ الْأَرْضَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، عَلَىٰ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، عَلَىٰ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، عَلَىٰ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَعَلَىٰ الثَّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ، عَلَىٰ الثَّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ، عَلَىٰ الثَّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَعُمْلُ بِهِ إِلَىٰ يَوْمِكَ هَذَا.

• صحيح.

الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. ﴿ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

• ضعيف الإسناد مقطوع.

اَنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عَمَّايَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عَمَّايَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَأَبِي شَرِيكَهُمَا، وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يَغْيِّرَانِ.

• ضعيف.

الله عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ، وَقَالَ: (إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ؛ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، خَرَاجِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ، وَقَالَ: (إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ؛ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَرْرَعْهَا).

• صحيح، وذكر الدراهم شاذ.

١٢٣٤٦ ـ وأخرجه/ حم(١٧٢٦٤).

• شاذ.

١٢٣٤٧ ـ (دن) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: إِنِّي لَيَتِيمٌ فِي حِجْرِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَهُ أَخِي إِنِّي لَيَتِيمٌ فِي حِجْرِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَهُ أَخِي عِمْرَانُ بْنُ سَهْلٍ، فَقَالَ: أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلَانَةَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: وَعُهُ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَيَا لَا نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

[د۲۰۱۱) ن۳۹۳]

١٢٣٤٨ ـ (د) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضاً، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ وَهُوَ يَسْقِيهَا، فَسَأَلَهُ: (لِمَنْ الزَّرْعُ، وَلِمَنْ الْأَرْضُ)؟ فَقَالَ: (أَرْبَيْتُمَا، زَرْعِي بِبَذْرِي وَعَمَلِي، لِي الشَّطْرُ، وَلِبَنِي فُلَانٍ الشَّطْرُ، فَقَالَ: (أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَخُذْ نَفَقَتَكَ). [٢٤٠٢]

• ضعيف الإسناد.

المجالا من جه عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ الْبَيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ: يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجِ! أَنَا وَاللهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا أَتَاهُ رَجُلَانِ مَ قَالَ مُسَدَّدٌ: مِنَ الْأَنْصَارِ م ثُمَّ اتَّفَقَا: قَدْ اقْتَتَلا، فَقَالَ رَجُلَانِ مَ قَالَ مُسَدَّدٌ: مِنَ الْأَنْصَارِ م ثُمَّ اتَّفَقَا: قَدْ اقْتَتَلا، فَقَالَ رَجُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ، فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ). زَادَ مُسَدَّدٌ: فَسَمِعَ قَوْلَهُ: (لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ). [د ٣٩٣٠/ ب٣٩٣٠/ جه ٢٤٦١ع]

• ضعيف.

• ١٢٣٥٠ ـ (ن) عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ: أَنَّهُ خَرَجَ إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ بَنِي حَارِثَةَ! لَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مُصِيبَةٌ، قَالُوا: وَمَا

۱۲۳٤٩ ـ وأخرجه/ حم(٢١٥٨٨) (٢١٦٢٨).

هِي؟ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذاً نُكْرِيهَا بِالتِّبْنِ؟ إِذاً نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ؟ قَالَ: (لَا)، قَالَ: وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالتِّبْنِ؟ فَقَالَ: (لَا)، وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَىٰ الرَّبِيعِ السَّاقِي (١٠)؟ قَالَ: (لَا، وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَىٰ الرَّبِيعِ السَّاقِي (١٠)؟ قَالَ: (لَا، وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَىٰ الرَّبِيعِ السَّاقِي (١٠)؟ قَالَ: (لَا، وَرُعُهَا، أَوْ امْنَحْهَا أَخَاكَ).

• ضعيف الإسناد.

الْآرْضِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ، فَقَالَ: (لِمَنْ هَذِهِ أَرْضِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ، فَقَالَ: (لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ)؟ قَالَ: لِفُلَانٍ، أَعْطَانِيهَا بِالْأَجْرِ، فَقَالَ: (لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ)، فَأَتَىٰ رَافِعٌ الْأَنْصَارَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ فَأَتَىٰ رَافِعٌ الْأَنْصَارَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ لَكُمْ . [ن٨٧٨]

• ضعيف الإسناد.

١٢٣٥٢ - (حم) عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَىٰ مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ اللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَىٰ مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: لَقَدْ نَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ، كَانَ يَرْفُقُ بِنَا فِي مَعَايِشِنَا، فَقَالَ: نَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ، كَانَ يَرْفُقُ بِنَا فِي مَعَايِشِنَا، فَقَالَ: نَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الْيَوْمِ عَنْ شَيْءٍ، كَانَ يَرْفُقُ بِنَا فِي مَعَايِشِنَا، فَقَالَ: لَهُ أَرْضُ، قَالَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ؛ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَرْمِعْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدْرِعْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْهَا).

• هذا إسناد لا يصح.

اللهِ عَلْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا رَأَيْتُ ابْنَ

١٢٣٥٠ ـ (١) (الربيع الساقي): الربيع: النهر الصغير؛ أي: بما على جانبي النهر.

جَابِرٍ يَطْلُبُ أَرْضاً مُخَابَرَةً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا، إِنَّ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ : أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَهُوَ يَطْلُبُ أَرْضاً يُخَابِرُ بِهَا.

• إسناده صحيح على شرط البخاري.

١٢٣٥٤ - (ط) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؟ فَقَالَ: أَكْثَرَ رَافِعٌ، وَلَوْ كَانَ لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا. [ط١٤١٧]

• إسناده صحيح.

١٢٣٥٥ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَىٰ أَرْضاً، فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّىٰ مَاتَ. قَالَ ابْنُهُ: فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلَّا لَنَا مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ، حَتَّىٰ ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَرَاهَا إِلَّا لَنَا مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ، حَتَّىٰ ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَرَاهَا إِلَّا لَنَا مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ، حَتَّىٰ ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ. [ط١٤١٨]

• إسناده منقطع.

الله كَانَ يُكْرِي عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. [ط١٤١٩]

## ٤ \_ باب: الأرض تمنح

١٢٣٥٧ \_ (ق) عَنْ جابِرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

۱۲۳۰۷ و أخرجه / ن(۲۸۸۳ ـ ۲۸۸۳) (۲۸۹۰) / جه (۲۵۱۱) (۱۶۵۲) / مي (۱۲۲۷) (۱۲۲۷) / حم (۲۲۲۱) (۱۶۲۶۱) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۲۷) (۲۲۲۷) (۲۲۲۷) (۲۲۲۷) (۲۲۲۷) (۲۲۲۷) (۲۲۲۷)

أَرَضِينَ، فَقَالُوا: نُوَّاجِرُهَا بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخاهُ، فَإِنْ أَبِيٰ، فَلْيُمْسِكُ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخاهُ، فَإِنْ أَبِيٰ، فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ).

- □ وفي رواية لمسلم: قال: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثَّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ، بِالْمَاذِيَانَاتِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ،
  - ☐ وفي رواية له: قال: (وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ).
- □ وفي رواية: قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَطِيبَ.
- □ وفي رواية: قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ.
- □ زاد في رواية لمسلم: عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ـ: (وَلَا تَبِيعُوهَا)، فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا قَوْلُهُ: (وَلَا تَبِيعُوهَا) يَعْنِي: الْكِرَاءَ؟ قَالَ نَعَمْ.
- □ وفي رواية له: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثاً..
  - 🗆 وفي رواية: نَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ.
- وللدارمي: كُنَّا نُخَابِرُ.. بَسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، عَلَىٰ الثُّلُثِ، وَالشَّطْرِ، وَشَيْءٍ مِنْ تِبْنِ. [مي٧٦٥٧]
- وله: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنتَيْنِ أَوْ
   ثَلَاثاً.

الْمخابَرَة، فَإِنَّهِمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنْهُ؟ قَالَ: أَيْ عَمْرُو! إِنِّي الْمخابَرَة، فَإِنَّهِمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنْهُ؟ قَالَ: أَيْ عَمْرُو! إِنِّي الْمخابَرَة، فَإِنَّهُمْ وَأَغْنِيهِمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي - يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ ﷺ - أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: (أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: (أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، حَرْجًا مَعْلُوماً).

□ وفي رواية للبخاري: عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَ اللَّهُ وَفَي رواية للبخاري: عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْمَنْ هَذِهِ اللَّهُ الْوَا: اكْتَرَاهَا فُلَانُ، خَرْجَ إِلَىٰ أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعاً، فَقَالَ: (لِمَنْ هَذِهِ)؟ فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانُ، فَقَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ، كَانَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْراً فَقَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ، كَانَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْراً مَعْلُوماً).

□ وفي رواية لمسلم: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ).

■ وفي رواية لابن ماجه: وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ - يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ - أَخْبَرَنِي... المحديث.

١٢٣٥٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبِى فَلْيُمْسِكُ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبِى فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ).

□ وأخرجه البخاري معلقاً.

۱۲۳۰۸ \_ وأخرجه/ د(۳۳۸۹)/ ت(۱۳۸۵)/ ن(۳۸۸۳)/ جه(۲۵۵۱) (۲٤٥٧) (۲۲۵۲)/ حم(۲۰۸۷) (۲۰۸۱) (۲۰۸۸) (۲۲۸۲). ۱۲۳۰۹ \_ وأخرجه/ جه(۲۵۲۲).

# ٥ ـ باب: أُجرة الأَجير

النّبِيِّ قَالَ: (خَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي قَالَ: (تَكُلُّ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، (قَالَ الله: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ اللهَ عَرْأَ فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ).

المُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَىٰ الشَّعْبِيُّ: لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَىٰ شَيْئاً، فَلْيَقْبَلْهُ.

وَقَالَ الْحَكُمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّم.

وَأَعْطَىٰ الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً.

وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْساً، وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَىٰ الْخَرْصِ. [الإجارة، باب ١٦]

١٢٣٦٢ - (خ) وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْساً.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَىٰ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. [الإجارة، باب ١٤]

وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ. [الإجارة، باب ٢٠]

\* \* \*

١٢٣٦ ـ وأخرجه/ جه(٢٤٤٢)/ حم(٢٦٩٢).

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى: (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ).

• صحيح.

النَّلُو بِتَمْرَةٍ، وَأَشْتَرِطُ الدَّلُو الدَّلُو بِتَمْرَةٍ، وَأَشْتَرِطُ الدَّلُو بِتَمْرَةٍ، وَأَشْتَرِطُ الدَّنُّو الدَّدُةُ (۱).

• حسن.

الرَّجُلَ حَتَّىٰ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّىٰ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّىٰ الْحَسَنِ: يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ.

• صحيح مقطوع.

اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اللهِ سُلَيْمَانَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اللهِ سُلَيْمَانَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ السَّتَأْجَرَ أَجِيراً عَلَىٰ طَعَامِهِ قَالَ: لَا ، حَتَّىٰ تُعْلِمَهُ. [٣٨٦٨]

• صحيح مقطوع.

الله عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

• ضعف جداً.

١٢٣٦٤ ـ (١) (جلدة): الباسة الجيدة.

١٢٣٦٧ ـ (١) (خصاصة): حاجة إلىٰ الطعام، وفقر.

<sup>(</sup>٢) (ليقيت): أي: ليجعله قوتاً له ﷺ.

١٢٣٦٨ - (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لِي أَرَىٰ لَوْنَكَ مُنْكَفِئًا (١٠)؟ قَالَ: الْخَمْصُ (٢)، فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَىٰ رَحْلِهِ، فَلَمْ يَجِدْ فِي رَحْلِهِ شَيْئًا، فَخَرَجَ يَطْلُبُ، فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْيَهُودِيِّ: أَسْقِي نَخْلاً، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْيَهُودِيِّ: أَسْقِي نَخْلَكَ؟ فَإِذَا هُوَ بِيَهُودِيٍّ يَسْقِي نَخْلاً، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْيَهُودِيِّ: أَسْقِي نَخْلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كُلُّ دَلُو بِتَمْرَةٍ وَاشْتَرَطَ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ لَا يَأْخُذَ وَالْ خَلْدَةً (٢٤ عَلِدَةً (٢٤)، فَاسْتَقَىٰ خَدِرَةً (٢٤ عَلِدَةً (٢٤)، فَاسْتَقَىٰ بِنَحْوٍ مِنْ صَاعَيْنِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

• ضعيف جداً.

المجتمع المجت

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٢٣٧٠ - (ن) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ أُوَّاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ، وَسَنَةً أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ،

١٢٣٦٨ ـ (١) (منكفئاً): أي: متغيراً.

<sup>(</sup>٢) (الخمص): الجوع.

<sup>(</sup>٣) (خدرة): هي التي اسودٌ بطنها.

<sup>(</sup>٤) (تارزة): أي: يابسة.

<sup>(</sup>٥) (حشفة) الحشف: سيء التمر.

<sup>(</sup>٦) (جلدة): اليابسة الجيدة.

وَيُجْزِئُهُ اشْتِرَاطُكَ حِينَ تُؤَاجِرُهُ أَيَّاماً، أَوْ آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضَىٰ بَعْضُ السَّنَةِ، قَالَ: إِنَّكَ لَا تُحَاسِبُنِي لِمَا مَضَىٰ.

• صحيح الإسناد مقطوع.

۱۲۳۷۱ ـ (ن) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيراً فَأَعْلِمْهُ الْحَرَهُ.

• ضعيف موقوف.

■ وفي رواية لأحمد: نَهَىٰ عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّىٰ يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ. [حم١١٥٦٥]

الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ). النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ).

• إسناده حسن.

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولِ اللهِ عَفْقَ يَقُولُ: (أَعْطُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ، فَإِنَّ عَامِلَ اللهِ لَا يَخِيبُ). [حم١٩٠٤م]

• إسناده ضعيف.

١٢٣٧٤ ـ (حم) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا وَعَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَأَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ، فَمَرُّوا عَلَىٰ قَوْمٍ قَدْ نَحَرُوا جَزُوراً، فَقُلْتُ: أُعَالِجُهَا لَكُمْ عَلَىٰ أَنْ تُطْعِمُونِي مِنْهَا شَيْئاً ـ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَتُطْعِمُونِي مِنْهَا - فَعَالَجْتُهَا، ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِي أَعْطَوْنِي، فَأَتَيْتُ إِبْرَاهِيمُ: فَتُطُعِمُونِي مِنْهَا ـ فَعَالَجْتُهَا، ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِي أَعْطَوْنِي، فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ أَبَا عُبَيْدَة بْنَ الْجَرَّاحِ،

١٢٣٧١ ـ وأخرجه/ حم(١١٦٤٩) (١١٦٧١).

٧.

فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَ، ثُمَّ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَاكَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: (أَنْتَ صَاحِبُ الْجَزُورِ)؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ لَمْ يَزِدْنِي عَلَىٰ ذَلِكَ. [حم٢٣٩٧٨]

• إسناده جيد.

[وانظر الأجرة علىٰ قراءة القرآن: ١١٥٣٠.

وانظر أجرة الحمال: ٦٥١٤.

وانظر أجرة الجزار: ٧٦٤٠.

وانظرأجرة الحجام: ١١٤١٠، ١١٤١١.

وانظر فضل العمل باليد: ١١٨٦٩.

وانظر رعيه ﷺ الغنم: ١٤٥٧٨، ١٤٥٧٩.

وانظر استئجار الدليل في الهجرة: ١٤٦٨٧].

### ٦ ـ باب: عسب الفحل

الْفَحْلِ (١). (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيُهَا قَالَ: نَهِى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (١).

\* \* \*

الله النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَظْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ. [ت٢٧٤/ ٢٧٤٥]

• صحيح.

١٢٣٧٧ ـ (ن جه مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ

١٢٣٧٥ وأخرجه/ د(٣٤٢٩)/ ت(١٢٧٣)/ ن(٤٦٨٥)/ حم(٤٦٣٠).

<sup>(</sup>١) (عسب الفحل) الفحل: الذكر من كل حيوان. والمقصود: أجرة جماعه.

عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ. [ن٤٦٨٩/ جه٢١٦/ مي،٢٦٦، ٢٦٦٦]

- □ زاد في رواية للنسائي: وَعَنْ كَسْبِ الْحَجَّام.
- □ وللدارمي: عَنْ عَسْبِ الْفَحْل، وَأَجْرِ الْمُومِسَةِ.
  - صحيح.

۱۲۳۷۸ ـ (ن) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

• صحيح.

١٢٣٧٩ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ فَحْلَةَ فَرَسِهِ.

- حديث صحيح، وإسناده ضعيف.
- ۱۲۳۸۰ ـ (حم) عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَ وْزَنِيِّ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ أَتَاهُ فَقَالَ: أَطْرِقْنِي مِنْ فَرَسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَطْرَقَ فَعَقَبَ لَهُ الْفَرَسُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَساً حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ).
  - إسناده صحيح.

[وانظر: ١٥٣٨٢].

٧ \_ باب: لا يمنع فضل الماء

١٢٣٨١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْنِهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

۱۸۳۱۱ و أخرجه / د(۳۷۷۳) / ت(۱۲۷۲) / جه (۱۷۷۸) / ط(۱۰۵۹) / حم (۱۳۷۷) (۱۰۲۷) (۱۰۲۷) (۱۰۲۷) (۱۰۲۷) (۱۰۲۷) (۱۰۲۷) (۱۰۲۷) (۱۰۲۷) (۱۰۷۱) (۱۰۷۱) (۱۰۷۱) (۱۰۷۱) (۱۰۷۱)

(لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ(١) لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلِإ(٢)).

[خ٤٥٣٢ (٢٣٥٣)/ م١٥١٦]

- □ وفي رواية لمسلم: (لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلاُ).
- وفي رواية لأحمد: (لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ، وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلاَ، فَيَجُوعَ الْعِيَالُ). [حم٨٥٤]

اللهِ عَلْ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَا عَنْ بَيْع فَضْلِ الْمَاءِ.

□ وفي رواية قال: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ النَّجَمَلِ<sup>(١)</sup>، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثُ<sup>(٢)</sup>. فَعَنْ ذَلِكَ نَهَىٰ النَّبِيُ ﷺ.

■ زاد النسائي: يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ.

\* \* \*

١٢٣٨٣ ـ (٥) عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ

<sup>(</sup>١) (فضل الماء): المراد به: ما زاد عن الحاجة.

<sup>(</sup>٢) (لتمنعوا به فضل الكلأ): معناه: أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية؛ لأنه إذا امتنع من بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفاً على مواشيهم من العطش. ويكون منعه الماء مانعاً من رعي الكلأ.

۱۲۳۸۲ و أخرجه / ن(۲۲۷۶) (۲۲۸۶) جه (۲۲۷۷) حمر (۲۳۹۹) (۲۲۲۸) (۲۲۸۲) (۲۲۸۲) (۲۲۸۲) (۲۲۸۲) (۲۲۸۲)

<sup>(</sup>١) (ضراب الجمل): معناه: أجرة ضرابه، وهو عسب الفحل المذكور في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) (والأرض لتحرث): معناه: نهى عن إجارته للزرع.

۱۲۳۸۳ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۲۳).

بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. [د٢٤٧٨/ ت١٢٧١/ ن٥٧٦ ـ ٤٦٧٧/ جه٢٤٧٦/ مي٢٦٥٤]

□ زاد الدارمي: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَا نَدْرِي أَيَّ مَاءٍ؟ قَالَ: يَقُولُ: لَا أَدْرِي مَاءً جَارِياً، أَوْ الْمَاءَ الْمُسْتَقَىٰ؟.

■ زاد في رواية لأحمد: قَالَ: وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ، فَنْهَاهُمْ.

• صحيح.

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا يُمْنَعُ لَا يُمْنَعُ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ<sup>(1)</sup>).

• صحيح.

النَّبِيِّ عَلْ اللهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اللهُ فَضْلَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اللهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

• حسن لغيره.

□ وفي رواية: (مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ، لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلِّا،
 مَنَعَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلَهُ).

[وانظر: ١٠٧٣٧].

## ٨ \_ باب: سكر الأنهار

١٢٣٨٦ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ

١٢٣٨٦ - وأخرجه، د(٣٦٣٧)/ ت(٣٠٢٧) (٣٠٢٧)/ ن(٥٤٣١) جه(١٥) =

الأَنْصَارِ، خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ في شِرَاجِ الحَرَّةِ (١)، الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمُرُّ، فَأَبِي عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ الْأَنْصَارِيُّ لِلزُّبَيْرِ: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِلِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ لِلزُّبَيْرِ: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِلِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِلزُّبَيْرِ: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ الْمِسِ المَاءَ المَاءَ إِلَىٰ جارِكَ). فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ (١) فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ مَتَى يَرْجِعَ إِلَىٰ الجَدْرِ (٣)). فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ! إِنِّي لأَحْسِبُ هذِهِ الآيَةَ حَتَىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ الجَدْرِ (٣)). فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ! إِنِّي لأَحْسِبُ هذِهِ الآيَةَ مَنْ لَكَ يُومِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ مَنَ لَكَ يُومِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ مَنْ اللهَ اللهُ عَلَى المَاءَ النَّهُ مَنْ اللهُ عَلَى المَاءَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ وَرَبِكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَالُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى المَاءَ اللهَ اللهُ عَلَى المَاءَ اللهُ اللهُ عَلَى المُعْتِي إِلَىٰ الجَدْرِ (٣)). فَقَالَ الزَّبُيْرُ: وَاللهِ! إِنِّي لأَحْسِبُ هذِهِ الآيَة مَنْ لَكَ يُومِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَالُ اللهُ المُعْرِفُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلِقُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِقُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْمَلِي المُعْلِي المُعْلِقُ المُعْلَى المُع

□ وفي رواية للبخاري: فَتَلوَّنَ (٤) وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: (اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الجَدْرَ). فَاسْتَوْعَىٰ (٥) رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئِدٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَىٰ الزُّبَيْرِ بِرَأْي سَعَةٍ لَكُ نُصَارِيٌّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَوْعَىٰ لِلزُّبَيْرِ لَكُ اللَّ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى الزُّبَيْرِ عَلَى الزُّبَيْرِ عَلَى الزُّبَيْرِ عَلَى الزُّبَيْرِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

□ وفي رواية: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتِ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ

<sup>(</sup>۲٤۸٠)/ حم(۱٤١٩) (۲۱۱۲۱).

<sup>(</sup>١) (شراج الحرة): شراج: جمع شرجة، وهي هنا مسيل الماء، وإنما أضيفت إلى الحرة لكونها فيها. والحرة: موضع معروف بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) (أن كان ابن عمتك): كأنه قال: حكمت له بالتقديم في السقي لأجل أنه ابن عمتك، وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب.

<sup>(</sup>٣) (حتى يرجع إلى الجدر): أي: يصير إلى الجدر، وهو جمع جدار. والمراد به: التراب المرتفع الذي يجعل حول النخلة.

<sup>(</sup>٤) (فتلون): أي: تغير من الغضب لانتهاك حرمات النبوة.

<sup>(</sup>٥) (فاستوعي): أي: استوفيل.

<sup>(</sup>٦) (أحفظ): أي: أغضب.

النَّبِيِّ ﷺ: (اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّىٰ بَرْجِعَ إِلَىٰ الجَدْرِ). وَكَانَ ذَلِكَ إِلَىٰ الْبَعْرِنِ. [خ٢٣٦٢]

\* \* \*

الْأَسْفَل. المجها عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ: أَنَّهُ سَمِعَ كُبَرَاءَهُمْ يَنْ مَالِكِ: أَنَّهُ سَمِعَ كُبَرَاءَهُمْ يَنْ يَذْكُرُونَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَخَاصَمَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيَ فِي مَهْزُورٍ - يَعْنِي: السَّيْلَ الَّذِي يَقْتَسِمُونَ مَاءَهُ -، فَقَضَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيَّةِ فِي مَهْزُورٍ - يَعْنِي: السَّيْلَ الَّذِي يَقْتَسِمُونَ مَاءَهُ -، فَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَّةِ: أَنَّ الْمَاءَ إِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ، لَا يَحْبِسُ الْأَعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْأَعْلَىٰ عَلَىٰ الْأَعْلَىٰ عَلَىٰ الْأَسْفَل. [د۲۵۸۸ جه ۲۵۸۱]

#### • صحيح.

۱۲۳۸۸ ـ (د جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَضَىٰ فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَىٰ عَلَىٰ الْأَسْفَل. [د۳۹۳/ جه۲۵۸]

#### • حسن صحيح.

اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي قَضَىٰ فِي شُرْبِ النَّحْلِ مِنَ السَّيْلِ، أَنَّ الْأَعْلَىٰ فَالْأَعْلَىٰ يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَىٰ الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَىٰ الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ، أَوْ يَفْنَىٰ الْمَاءُ. [جه ٢٤٨٣]

• صحيح بما قبله.

١٢٣٨٨ وأخرجه/ ط(١٤٥٨) بلاغاً.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُبَدَّأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا). [جه٢٤٨٤]

• ضعيف جداً.

## ٩ \_ باب: التحذير من عواقب الاشتغال بالزرع

المعام ا

\* \* \*

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْكِيةٍ: (لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ، فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا).

• صحيح.

[وانظر: ١٢١٦١].

#### ١٠ \_ باب: اقتناء الكلب للحرث

١٢٣٩٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١٢٣٩١ ـ لعل المقصود بهذا الحديث: أن لا ينصرف الناس إلى الزراعة فتشغلهم عن الجهاد، ويكون ذلك سبباً للذل الذي أشار إليه الحديث.

يؤيد هذا الفهم ما رواه أبو داود برقم (٣٤٦٢) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلىٰ دينكم) (صالح).

<sup>(</sup>١) (سكة): هي الحديدة التي تحرث بها الأرض.

<sup>(</sup>٢) (إلا أدخله الله الذل): أي: إلا دخله الذل.

١٢٣٩٢ ـ وأخرجه/ حم(٣٥٧٩) (٤٠٤٨) (٤٣٣٤).

۱۲۳۹۳ ـ وأخــرجــه/ د(۲۸٤٤)/ ت(۱٤٩٠)/ ن(٤٣٠١) (٤٣٠١)/ جــه(٣٠٠٤)/ =

(مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطُ<sup>(۱)</sup>؛ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ ماشِيَةٍ).

□ وفي رواية لمسلم: (مَنِ اقْتَنَىٰ كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضِ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْم).

□ وفي رُواية له: (مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً؛ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْع..).

ُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا هُرَيْرَةَ! كَانَ صَاحِبَ زَرْع. (٢٠).

١٢٣٩٤ ـ (ق) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ـ رَجُلٍ مِنْ أَذْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنِ اقْتَنَىٰ كَلْباً، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً، وَلَا ضَرْعاً(١)، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ اقْتَنَىٰ كَلْباً، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً، وَلَا ضَرْعاً(١)، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ).

١٢٣٩٥ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

<sup>=</sup> حم(۲۲۷) (۹٤۹۳) (۹۲۹).

<sup>(</sup>١) (قيراط) وقيراطان: المراد: أنه ينقص كل يوم جزء من أجره وثوابه.

<sup>(</sup>٢) (كان صاحب زرع): قال العلماء: ليس هذا توهيناً لرواية أبي هريرة، بل معناه: أنه لما كان أبو هريرة صاحب زرع وحرث اعتنىٰ بذلك وحفظه وأتقنه، والعادة أن المبتلىٰ بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره.

۱۲۳۹٤ و أخرجه / ن(۲۹۱۵) / جه (۳۲۰۱) مي (۲۰۰۵) (1۸۰۷) حم (۱۸۰۷) حم (۲۱۹۱۳) (۲۱۹۱۸) .

<sup>(</sup>١) (يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً): المراد بالضرع: الماشية، والمعنى: من اقتنىٰ كلباً لغير زرع أو ماشية.

۱۲۳۹۰ \_ وأخـــرجــه/ ت(۱٤۸۷) (۱٤۸۸)/ ن(۱۲۸۸ ـ ۲۹۰۱) (۱۲۹۸) (۱۲۹۸) (۲۰۹۱)/ جـه(۲۰۲۳)/ مــی(۲۰۰۷)/ ط(۱۸۰۸)/ حــم(۲۷۹۱)

يَقُولُ: (مَنِ اقْتَنىٰ كَلْباً؛ إِلَّا كَلْباً ضَارِيّاً لِصَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ، فَإِنّهُ يَقُولُ: (مَنِ اقْتَنىٰ كَلْباً؛ إِلَّا كَلْباً ضَارِيّاً لِصَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ، فَإِنّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ قِيرَاطَانِ). [خ84١، ٥٤٨٠)/ م١٥٧٤]

□ وفي رواية لمسلم: (مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً؛ إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ غَنَمٍ،
 أَوْ صَيْدٍ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ، كُلَّ يَوْم، قِيرَاطٌ).

□ وفي رواية أَخرىٰ لمسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ اللهِ ﷺ أَمْرَ بِقَتْلِ الْبُنِ عُمَرَ: اللهِ اللهِ عَلَىٰ لِابْنِ عُمَرَ: اللهِ عَلَىٰ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ لَأْبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ لَأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ لَأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ لَأَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لَأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ لَأَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لَأَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهُ اللهُ عُمَرَ: إِنَّ لَأَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهُ اللهُ عُمَرَ: إِنَّ لَأَبِي هُرَيْرَةً وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

الْكِلَابِ. (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ: فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْباً؛ إِلَّا قَتَلْنَاهُ، حَتَّىٰ إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ (١) مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، يَتْبَعُهَا.

اللهِ عَلْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهَا مُواًةً تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ. ثُمَّ نَهَىٰ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّىٰ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ. ثُمَّ نَهَىٰ

<sup>= (</sup>P303) (71/A3) (33P3) (74.0) (1710) (7070) (3070) (7P70) (0.00) (0770) (7377) (7337).

<sup>(</sup>١) (إن لأبي هريرة زرعاً): انظر: التعليق قبل حديثين.

۱۲۳۹۱ ـ وأخسرجـه/ جـه (۲۰۰۷)/ مـي (۲۰۰۷)/ ط(۱۸۰۹)/ حـم (٤٧٤٤) (٥٩٥٥) (١٧٠١) (١٧١٦) (٥٣٥٥).

<sup>(</sup>١) (المرية): تصغير امرأة.

۱۲۳۹۷ ـ وأخرجه/ د(۲۸٤٦)/ حم(١٤٧٥).

النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ (١) ذِي النَّقْطَتَيْنِ (٢)، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ).

الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ)؟ ثُمَّ رَضُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ وَنَالَ: (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ)؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الْكِلَابِ، ثُمَّ وَكَلْبِ الْغَنَمِ.

[طرفه: ٢٦٢٧].

\* \* \*

١٢٣٩٩ ـ (٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ (لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمُمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ (لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمُمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ (لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمُمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ (لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةً مِنَ الْأُمُمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

□ زاد في رواية للترمذي، وهو عند النسائي وابن ماجه: (وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْباً؛ إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ؛ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ). [ت٢٩٨/ ن٢٩١/ ٢٢٩٩، ٢٦٩٩/ جه٢٠٠٥]
 □ وعند ابن ماجه: (قِيرَاطَانِ).

• صحيح.

<sup>(</sup>١) (عليكم بالأسود البهيم): البهيم: الأسود الخالص السواد. والمعنى: اقتلوه.

<sup>(</sup>٢) (ذي النقطتين): وفي «جمع الحميدي»: (ذي الطفتين): وهما خطان في ظهره.

۱۲۳۹۸ ـ وأخرجه/ می(۲۰۰۱)/ حم(۱٦٧٩٢).

۱۲۳۹۹ ـ وأخرجه/ حم(۱۲۷۸۸) (۲۰۵۲) (۲۰۵۲) (۲۲۵۰۲) (۲۲۵۰۲) (۱۲۰۰۲) (۲۲۵۰۲) (۲۲۵۰۲) (۲۲۵۰۲)

نَّمُو فِي الْحَسَنِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِي الْحَسَنِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَذَبْحِ الْحَمَامِ.

• إسناده ضعيف.

[وانظر بشأن اتخاذ الكلاب في البيوت: ١١٧٨٤ \_ ١١٧٨٦].

## ١١ ـ باب: الحمى وإحياء الموات

المَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ: (خَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِيُّ: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ: إِنَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ (١)).

وَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَىٰ النَّقِيعَ (٢)، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَىٰ الشَّرِفَ وَالرَّبَذَةَ (٣). [خ٣٧٠]

النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَائِشَةَ عَلِّهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (مَنْ أَعْمَرَ أَعْمَرَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (مَنْ أَعْمَرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لأَحَدِ فَهُوَ أَحَقُّ)(١).

۱۲٤۰۱ - وأخرجه / د(۳۰۸۳) (۲۰۸۳) حم (۲۲۵۲۱) (۲۵۲۱) (۲۰۲۱ - ۲۵۲۱۱) (۲۰۲۱) (۲۲۲۲۱) (۲۲۲۲۱) (۲۲۲۲۱) (۲۲۲۲۱) (۲۲۲۲۱)

<sup>(</sup>۱) (لا حمى إلا لله ورسوله): يحتمل معنيين: أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي على والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه النبي على وأصل الحمى عند العرب: أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلاً مخصباً، استعوىٰ كلباً على مكان عالٍ، فإلىٰ حيث انتهىٰ صوته حماه من كل جانب، فلا يرعىٰ فيه غيره، ويرعىٰ هو مع غيره فيما سواه.

والحميٰ هو المكان المحمي، وهُو بخلاف المباح.

<sup>(</sup>٢) (النقيع): هو مكان على عشرين فرسخاً من المدينة، وقدره ميل في ثمانية أميال، وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء.

<sup>(</sup>٣) (الشرف والربذة): اسم مكانين.

ومعنى الحديث: أنه لا حمى إلا على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله، وذلك على قدر الحاجة ولمصلحة المسلمين العامة.

۱۲٤۰۲ ـ وأخرجه/ حم(۲٤۸۸۳).

<sup>(</sup>١) معنى الحديث: من أعمر أرضاً بالإحياء، فهو أحق بها من غيره.

قَالَ عُرْوَةُ: قَضَىٰ بِهِ عُمَرُ ﴿ فَيُطِّبُهُ فِي خِلَا فَتِهِ. [خ٢٣٣٥]

الْخَطَّابِ وَ اللّهِ اسْتَعْمَلَ مَوْلَىٰ لَهُ يُدْعَىٰ: هُنَيّاً عَلَىٰ الْحِمَىٰ، فَقَالَ: الْخَطَّابِ وَ الْمُعْبَةِ اسْتَعْمَلَ مَوْلَىٰ لَهُ يُدْعَىٰ: هُنَيّاً عَلَىٰ الْحِمَىٰ، فَقَالَ: يَا هُنَيُ! اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ المُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم، فَإِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُوم، وَنَعَمَ ابْنِ عَقَانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ ماشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَىٰ وَنَعْمَ ابْنِ عَوْفٍ، وَنَعَمَ ابْنِ عَقَانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ ماشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَىٰ نَحْلٍ وَزَرْع، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنيْمَةِ: إِنْ تَهْلِكُ ماشِيتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَىٰ يَخْلٍ وَزَرْع، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنيْمَةِ: إِنْ تَهْلِكُ ماشِيتُهُمَا، يَرْجِعَا إِلَىٰ يَخْلٍ وَزَرْع، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنيْمَةِ: إِنْ تَهْلِكُ ماشِيتُهُمَا، يَرْجِعَا إِلَىٰ يَكُولُ وَزَرْع، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنيْمَةِ: إِنْ تَهْلِكُ ماشِيتُهُمَا، وَالْمَاءُ وَزَرْع، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنيْمَةِ: إِنْ تَهْلِكُ ماشِيتُهُمَا، وَالْمَاءُ وَزَرْع، وَإِنَّ رَبِ المُؤْمِنِينَ! أَفْتَارِكُهُمْ أَنَا اللهَا لِكَ، فَالْمَاءُ وَالْكَامُ أَيْسُ لِيَهِ فَلَى المَاءُ اللّهِ إِلَيْهُمْ لَيَرُونَ أَنِّي قَدْ طَلَمْتُهُمْ وَنَى اللّهُ إِلَى الْمَالُ اللّهِ إِلَى الْمَالُ اللّهِ عَلَيْهِ مَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْلًا المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ في الْإِسْلَامِ، مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْراً.

١٧٤٠٤ ـ (خـ) وَيُرْوَىٰ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

۱۲٤٠٣ وأخرجه/ ط(١٨٩٠).

<sup>(</sup>١) (الصريمة، الغنيمة): بالتصغير، المراد: القطعة القليلة من الإبل والغنم.

<sup>(</sup>٢) (وإياي...): إنما خص عبد الرحمٰن بن عوف وعثمان على طريق المثال لكثرة نعمهما؛ لأنهما كانا من مياسير الصحابة، ولم يرد بذلك منعها البتة، وإنما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين، فنعم المقلين أولى، فنهاه عن إيثارهما على غيرهما أو تقديمهما.

<sup>(</sup>٣) (أفتاركهم أنا): استفهام إنكار. ومعناه: لا أتركهم محتاجين.

<sup>(</sup>٤) (ليرون أني قد ظلمتهم): أي: أرباب المواشي الكثيرة. ورجح ابن حجر أن يكون المراد: أصحاب المواشي القليلة لأنهم المعظم والأكثر، وهم أهل تلك البلاد من بوادي المدينة.

(مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ \_ وَقَالَ \_ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم فِيهِ حَقٌ).

وَيُرْوَىٰ فِيهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّنَةً، فَهِيَ لَهُ.

وَرَأَىٰ ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ. [المزارعة، باب ١٥]

١٢٤٠٥ ـ (د ت) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم (١٠ حَقٌ). [د٣٠٧٣/ ت١٣٧٨]

• صحيح

الله عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ)، وَذَكَرَ مِثْلَهُ.

قَالَ: فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ الْخَتَصَمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلاً فِي أَرْضِ الْآخَرِ، فَقَضَىٰ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُصْرَبُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ، وَإِنَّهَا لَنَحْلُ عُمُّ () حَتَّىٰ أُخْرِجَتْ مِنْهَا.

وفي رواية: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي

١٢٤٠٥ ـ (١) (لعرق ظالم): هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها، فإنه يؤمر بقلعه.

١٢٤٠٦ ـ وأخرجه/ ط(١٤٥٦).

<sup>(</sup>١) (نخل عم): أي: طوال.

أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: فَأَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ. • حسن.

١٧٤٠٧ ـ (د) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ أَنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَضَىٰ أَنَّ اللهِ، وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، الْأَرْضَ أَرْضُ اللهِ، وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللهِ، وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، الْأَرْضَ أَرْضُ اللهِ، وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللهِ، وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، جَاءَنَا بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ. [٢٠٧٦]

• صحيح الإسناد.

١٢٤٠٨ ـ (د) عَنْ مَالِكِ، قَالَ هِشَامٌ: الْعِرْقُ الظَّالِمُ: أَنْ يَغْرِسَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، فَيَسْتَحِقَّهَا بِذَلِكَ.

قَالَ مَالِكُ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ: كُلُّ مَا أُخِذَ، وَاحْتُفِرَ، وَغُرِسَ بِغَيْرِ حَقِّ.

• صحيح مقطوع.

١٧٤٠٩ ـ (د مي) عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ حِمَىٰ الْأَرَاكِ)، فَقَالَ: عَنْ حِمَىٰ الْأَرَاكِ)، فَقَالَ: أَرَاكَةٌ فِي حِظَارِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا حِمَىٰ فِي الْأَرَاكِ).

قَالَ فَرَجٌ: يَعْنِي بِحِظَارِي: الْأَرْضَ الَّتِي فِيهَا الزَّرْعُ الْمُحَاطُ عَلَيْهَا.

• حسن بما قبله.

النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَىٰ أَرْضِ فَهِيَ لَهُ).

• ضعيف.

۱۲٤۱- وأخرجه/ حم (۲۰۱۳۰) (۲۰۲۳۸) (۲۰۲۳۹).

النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ).

□ ولفظ الدارمي: (مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً، فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكُلَتِ الْعَافِيَةُ (١) مِنْهَا، فَلَهُ فِيهَا صَدَقَةٌ).

■ وفي رواية لأحمد: (مَنْ أَحْيَا أَرْضاً، دَعْوَةً مِنَ الْمَصْرِ (٢) \_ أَوْ رَمْيَةً مِنَ الْمَصْرِ \_، فَهِي لَهُ).

■ وفي رواية له: (مَنْ حَاطَ حَائِطاً عَلَىٰ أَرْضٍ، فَهِيَ لَهُ).

• صحیح.

النَّقِيعَ كَمَىٰ النَّقِيعَ النَّعَ النَّعِيعَ النَّعَ النَّ

□ وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَىٰ النَّقِيعَ لِلْخَيْلِ. قَالَ حَمَّادٌ:
 أَقُلْتُ لَهُ: لِخَيْلِهِ؟ قَالَ: لَا، لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ.

الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً، فَهِيَ لَهُ.. [ط١٤٥٧] الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتَةً، فَهِيَ لَهُ..

• إسناده صحيح.

## ١٢ ـ باب: إقطاع الأرض

۱۲٤۱۲ ـ (د ت مي) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﴿ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﴿ الْمَارَمُوتَ . [د٥٩٨، ٣٠٥٩/ ت٥٩٨/ مي١٦٥١/ مي٢٦٥١]

۱۲٤۱۱ ـ وأخرجه/ حم(۱٤٢٧) (۱٤٣٦١) (١٤٥٠٠) (١٣٦٤) (١٤٨٣٩) (١٥٠٨١). (١) (العافية): الطبر وغيره.

 <sup>(</sup>۲) (المَصْرِ): أي: بعيدة من العمران، بقدر ما يسمع فيه الصيحة وتصل إليه.
 ۱۲٤۱۲ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۲۳۹).

- □ زاد الدارمي: قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةً قَالَ: (أَعْطِهَا إِيَّاهُ).
  - صحيح.
- ولفظ أحمد: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضاً، قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ: (أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ)، أَوْ قَالَ: (أَعْلِمْهَا إِيَّاهُ) قَالَ: فَقَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَرْدِفْنِي خَلْفَكَ، فَقُلْتُ: لَا تَكُونُ مِنْ أَرْدَافِ الْمُلُوكِ، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ فَقَالَ: أَعْطِنِي نَعْلَكَ، فَقُلْتُ: انْتَعِلْ ظِلَّ النَّاقَةِ. قَالَ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ أَتَنْتُهُ، فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ عَلَىٰ السَّرِيرِ، فَذَكَّرَنِي الْحَدِيثَ، فَقَالَ سِمَاكُ فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ جَمَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيَّ. [حم٢٧٢٣]

النّبِيّ الْخَارِثِ الْمُزَنِيّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، جَلْسِيَّهَا (١) وَغَوْرِيَّهَا (٢) - قَالَ الْنَصْرِ: وَجَرْسَهَا وَذَاتَ النُّصُبِ - ثُمَّ اتَّفَقَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ الْنُ النَّصْرِ: وَجَرْسَهَا وَذَاتَ النُّصُبِ - ثُمَّ اتَّفَقَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ النَّرْعُ النَّرْعُ النَّصْرِ: وَجَرْسَهَا وَذَاتَ النُّصُبِ - ثُمَّ اتَّفَقَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ النَّرْعُ النَّرْعُ النَّرَعُ النَّرَعُ مِنْ قُدْسٍ، وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (هَذَا مَا أَعْطَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيّ، النَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ، وَكَتَبَ لَهُ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِم).

<sup>🗖</sup> وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

 <sup>□</sup> زَادَ ابْنُ النَّضْرِ: وَكَتَبَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبِ.

 <sup>□</sup> زاد في رواية، في الكتاب (بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم).

١٧٤١٣ ـ وأخرجه/ ط(٥٨٢)/ حم(٢٧٨٥) (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>١) (جلسيها): يريد نجديها، يقال لنجد: جلس، وكل مرتفع جلس.

<sup>(</sup>٢) (غوريها) الغور: ما انفخض من الأرض.

<sup>(</sup>٣) (قدس): جبل معروف.

□ زاد في رواية: وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا؛ إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَىٰ الْيَوْمُ (٤). [٣٠٦٣\_٣٠٦١]

• حسن.

الْمَسْجِدِ، تَحْتَ دَوْمَةٍ، فَأَقَامَ ثَلَاثاً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ تَبُوكَ، وَإِنَّ جُهَيْنَةَ الْمَسْجِدِ، تَحْتَ دَوْمَةٍ، فَأَقَامَ ثَلَاثاً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ تَبُوكَ، وَإِنَّ جُهَيْنَةَ لَجَهُونَةً بِالرَّحْبَةِ (۱)، فَقَالَ لَهُمْ: (مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ (۲))؟ فَقَالُوا: بَنُو لَحِقُوهُ بِالرَّحْبَةِ (۱)، فَقَالَ لَهُمْ: (مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ (۲))؟ فَقَالُوا: بَنُو لِخَقُوهُ بِالرَّحْبَةِ (۱)، فَقَالَ لَهُمْ: (قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةً) فَاقْتَسَمُوهَا، فَمِنْهُمْ مِنْ جُهَيْنَةً، فَقَالَ: (قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةً) فَاقْتَسَمُوهَا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ فَعَمِلَ.

• حسن الإسناد.

الزُّبَيْرَ نَخْلاً. (د) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ نَخْلاً.

• حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) قال الألباني عن هله الرواية: ضعيف. وهي عن ربيعة عن غير واحد [٣٠٦١].

١٢٤١٤ ـ (١) (الرحبة): الأرض الواسعة.

<sup>(</sup>٢) (ذو المروة): قرية بوادي القرى.

فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ أَمَرَ لَهُ بِهَا، شُخِصَ بِي (١)، وَهِيَ وَطَنِي وَدَارِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْكَ السَّوِيَّةَ (٢) مِنَ الْأَرْضِ إِذْ سَأَلَكَ، إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الدَّهْنَاءُ عِنْدَكَ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ (٣)، وَمَرْعَىٰ الْغَنَم، وَنِسَاءُ بَنِي تَمِيمٍ هَذِهِ الدَّهْنَاءُ عِنْدَكَ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ (٣)، وَمَرْعَىٰ الْغَنَم، وَنِسَاءُ بَنِي تَمِيمٍ وَأَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَقَالَ: (أَمْسِكْ يَا غُلَامُ! صَدَقَتِ الْمِسْكِينَةُ، وَأَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَقَالَ: (أَمْسِكْ يَا غُلَامُ! صَدَقَتِ الْمِسْكِينَةُ، الْمُسْلِم، يَسَعُهُمَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ، وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَىٰ الْفَتَانِ (٤).
[د٧٠١/ ت٢٨١٤]

□ ولفظ الترمذي: قَالَتْ: قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ.. فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، حَتَّىٰ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ) عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ) وَعَلَيْكِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ) وَعَلَيْكِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَقَدْ نَفَضَتَا، وَعَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ وَمَعَ النَّبِيِّ عَسِيبُ نَخْلَةٍ.

• ضعيف الإسناد.

النَّبِيَّ النَّبِيِّ اللَّهِ مُسْلِمٌ، فَهُوَ لَهُ)، قَالَ: (مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مَاءٍ، لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ، فَهُوَ لَهُ)، قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ (١)، يَتَخَاطُونَ (٢).

• ضعيف.

١٢٤١٦ ـ (١) (شُخِص بي): أي: أتاني ما يقلقني.

<sup>(</sup>٢) (السوية): الأرض السهلة المتوسطة.

<sup>(</sup>٣) (مقيد الجمل): أي: مرعىٰ الجمل ومسرحه.

<sup>(</sup>٤) (الفتان): معناه: الشيطان الذي يفتن الناس ويضلهم.

<sup>(</sup>٥) (أسمال مليتين): أي: ملحفتين باليتين.

١٧٤١٧ \_ (١) (يتعادون): أي: يسرعون.

<sup>(</sup>٢) (يتخاطون): أي: يحاول كل منهم أن يسبق الآخرين إلى تخطيط ما يريد أن يضع يده عليه، ويضع عليه علامة تبين ذلك.

الزُّبَيْرَ حُضْرَ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ (١٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ (١٠) فَأَجْرَىٰ فَرَسَهُ حَتَّىٰ قَامَ (٢)، ثُمَّ رَمَىٰ بِسَوْطِهِ، فَقَالَ: (أَعْطُوهُ فَرَسِهِ (١٠)، فَأَجْرَىٰ فَرَسَهُ حَتَّىٰ قَامَ (٢)، ثُمَّ رَمَىٰ بِسَوْطِهِ، فَقَالَ: (أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ).

• ضعيف الإسناد.

[وانظر: ۱۱۸۵۳ \_ ۱۱۸۵۹].

١٣ ـ باب: ما جاء في الدخول في أرض الخراج
 ١٢٤١٩ ـ (د) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

• ضعيف الإسناد.

١٢٤٢٠ ـ (د) عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِجِزْيَتِهَا (١)؛ فَقَدْ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ غُنُقِهِ، فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهِ؛ فَقَدْ وَلَّىٰ الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ).

قَالَ يزيد بن خمير: فَسَمِعَ مِنِّي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ لِي : أَشُبَيْبٌ حَدَّثَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا قَدِمْتَ فَسَلْهُ؛ فَلْيَكْتُبْ إِلَيَّ لِي : أَشُبَيْبٌ حَدَّثَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا قَدِمْتَ فَسَلْهُ؛ فَلْيَكْتُبْ إِلَيَّ بِالْحَدِيثِ، قَالَ: فَكَتَبَهُ لَهُ، فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ الْقِرْطَاسَ، فِأَعْطَيْتُهُ، فَلَمَّا قَرَأَهُ تَرَكَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْأَرْضِينَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ. [٣٠٨٢]

• ضعيف الإسناد.

١٧٤١٨ ـ وأخرجه/ حم(٦٤٥٨).

<sup>(</sup>١) (حُضر فرسه): أراد قدر ما تعدو عدوة واحدة.

<sup>(</sup>٢) (حتىٰ قام): أي: وقف.

١٧٤٧٠ ـ (١) (أرضاً بجزيتها): أي: بخراجها. والمراد: أن المسلم إذا اشترى أرضاً خراجية من ذمي، فإن الخراج لا يسقط عنه.

## ١٤ ـ باب: قطع السدر

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً (١) صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ). [د٢٣٩٥]

[سُئِلَ أَبُو دَاوُد عَنْ مَعْنَىٰ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ؛ يَعْنِي: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ مُخْتَصَرٌ؛ يَعْنِي: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثاً وَظُلْماً بِغَيْرِ حَقِّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا، صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ].

#### • صحيح.

النَّبِيِّ عَلَيْهُ نَحْوَهُ. . . يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَىٰ الزُّبَيْرِ. . . يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ نَحْوَهُ.

الْأَبْوَابَ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَقُو مُسْتَنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ، فَقَالَ: أَتَرَىٰ هَذِهِ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ قَصْرِ عُرْوَةَ، فَقَالَ: أَتَرَىٰ هَذِهِ الْأَبْوَابَ وَالْمَصَارِيعَ؟ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ، كَانَ عُرْوَةُ يَقْطَعُهُ مِنْ الْأَبْوَابَ وَالْمَصَارِيعَ؟ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ، كَانَ عُرْوَةُ يَقْطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

زَادَ حُمَيْدٌ فَقَالَ: هِي يَا عِرَاقِيُّ! جِئْتَنِي بِبِدْعَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا الْبِدْعَةُ مِنْ قَبَلِكُمْ، سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ بِمَكَّةَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ الْبِدْعَةُ مِنْ قَبَلِكُمْ، سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ بِمَكَّةَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ..، ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

• ضعيف.

١٢٤٢١ ـ (١) (سدرة) السدر: شجر النبق، قيل المراد: سدر مكة.

# ١٥ \_ باب: حريم البئر والشجر

١٧٤٧٤ - (جه مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ:
 (مَنْ حَفَرَ بِئْراً فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً، عَطَناً (١) لِمَاشِيَتِهِ). [جه٢٤٨٦ مي٢٦٦٨)

• حسن.

الله ﷺ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (حَرِيمُ الْبِعْرِ مَدُّ رِشَائِهَا).

• ضعيف.

الله ﷺ قَضَىٰ النَّحْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالنَّكْةِ وَالنَّكْةِ فِي النَّحْلِ، فَيَحْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ النَّحْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالنَّكَةِ وَالنَّكَةِ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الْأَسْفَلِ، مَبْلَغُ جَرِيدِهَا ذَلِكَ، فَقَضَىٰ أَنَّ لِكُلِّ نَحْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الْأَسْفَلِ، مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَرِيمٌ لَهَا.

• إسناده منقطع، ضعيف.

النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا). عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا).

• صحيح.

اَخْتَصَمَ إِلَىٰ اللهِ عَانُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اَخْتَصَمَ إِلَىٰ رَبُولِ اللهِ عَلَيْ رَجُلَانِ فِي حَرِيم نَخْلَةٍ، فِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا: فَأَمَرَ بِهَا

١٧٤٧٤ ـ (١) (عطناً): هو المكان الذي تجلس فيه الماشية حين تأتي لتشرب، لتعاد إلىٰ الشرب مرة أخرىٰ.

فَذُرِعَتْ فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ، وَفِي حَدِيثِ الْآخَرِ: فَوُجِدَتْ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ، فَقَضَىٰ بِذَلِكَ.

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا، فَذُرِعَتْ. [د٣٦٤٠]

• صحيح.

الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ حَوَالَيْهَا، كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَابْنُ السَّبِيلِ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ حَوَالَيْهَا، كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَابْنُ السَّبِيلِ الْبَيْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ حَوَالَيْهَا، كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَابْنُ السَّبِيلِ السَّبِيلِ أَوْلُ شَارِبٍ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَّأُ.

• إسناده صحيح.

اَيْمَا شَجَرَةٍ أَظَلَّتْ عَلَىٰ مَكْحُولٍ، رَفَعَهُ قَالَ: (أَيُّمَا شَجَرَةٍ أَظَلَّتْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ۱۲۵۲۷، ۱۲۵۸۸].

# ١٦ \_ باب: زرع الأرض بغير إذن صاحبها

الزَّرْع شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ). وَ مَا عَلَ رَافِع بُنِ خَدِيبٍ قَالَ: قَالَ رَافِع بُنِ خَدِيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ).

• صحيح.

[انظر: ١٢٤٠٥، ١٢٤٠٦].

١٧٤٣١ ـ وأخرجه/ حم(١٥٨٢١) (١٧٢٦٩).

# ۱۷ ـ باب: من مر على حائط أو ماشية فأصاب منها الله على النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: (مَا دَخَلَ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: (مَا دَخَلَ حَائِطاً (۱) فَلْيَأْكُلْ، وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (۲)). [۱۲۸۷/ جه۲۳۸]

□ ولفظ ابن ماجه: (إذا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ...).

## • صحيح.

المَدِينَةِ، فَفَرَكْتُ سُنبُلاً (٢)، فَأَكَلْتُ، وَحَمَلْتُ فَدَخَلْتُ حَائِطاً مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَفَرَكْتُ سُنبُلاً (٢)، فَأَكَلْتُ، وَحَمَلْتُ فَدَخَلْتُ حَائِطاً مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَفَرَكْتُ سُنبُلاً (٢)، فَأَكَلْتُ، وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: (مَا عَلَّمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلاً، وَلَا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعاً ـ أَوْ قَالَ: سَاغِباً (٣)، وَأَمَرَهُ، فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي، وَأَعْطَانِي وَسْقاً (٤)، أَوْ نِصْفَ وَسْقِ مِنْ طَعَامٍ.

## • صحيح.

اللهِ عَلَىٰ مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا؛ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَاثَا اللهِ عَلَىٰ مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا؛ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ؛ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَجَابَهُ لَهُ؛ فَلْيَصْوَتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ لَهُ؛ فَلْيَصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ

١٢٤٣٢ ـ (١) (الحائط): البستان.

<sup>(</sup>٢) (خبنة): هي طرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه.

۱۲٤٣٣ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۵۲۱).

<sup>(</sup>١) (سنة): أي: عام مخمصة وجوع.

<sup>(</sup>٢) (فركت سنبلاً): أي: أخرجت ما فيه من الحب.

<sup>(</sup>٣) (ساغباً): أي: جائعاً. والشك من الراوي.

<sup>(</sup>٤) (وسقاً): الوسق مكيال مقداره ستون صاعاً.

فَلْيَسْتَأْذِنْهُ؛ وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلَا يَحْمِلْ). [د٢٦١٩/ ت٢٦٩٦]

#### • صحيح.

النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا أَتَيْتَ عَلَىٰ رَاعِ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَادٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ؛ وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تَفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَىٰ حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ؛ وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَىٰ حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ؛ وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا تُفْسِدَ).

#### • صحيح.

النَّخِلَ الْأَنْصَارِ، فَأْتِيَ بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (يَا خُلامًا لَكُنْتُ غُلَامًا أَرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ، فَأْتِيَ بِي النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: (يَا خُلامً! لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ)؟ قَالَ: آكُلُ، قَالَ: (فَلاَ تَرْمِ النَّخْلَ، وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسْفَلِهَا). النَّخْلَ؛ قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَشْبِعْ بَطْنَهُ). [د٢٦٢٦/ ت٨٦٦/ جه٢٩٩] ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! أَشْبِعْ بَطْنَهُ). [د٢٦٢٦/ ت٨٦٨/ جه٢٩٩] □ وعند ابن ماجه: (وكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسَافِلِهَا).

□ ولفظ الترمذي: قُلْتُ: الْجُوعُ قَالَ: (لَا تَرْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ، أَشْبَعَكَ اللهُ وَأَرْوَاكَ).

### • ضعيف.

١٢٤٣٧ \_ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، إِذْ رَأَيْنَا إِبِلاً مَصْرُورَةً (١) بِعِضَاهِ الشَّجَرِ (٢)

١٢٤٣٥ وأخرجه/ حم(١١٠٤٥) (١١١٥٩) (١١٨١٢).

١٢٤٣٦ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٣٤٣).

١٢٤٣٧ ـ وأخرجه/ حم(٩٢٥٢).

<sup>(</sup>١) (مصرورة): أي: مربوطة الضروع، وكان من عادتهم إذا أرسلوا الحلوبات إلى المراعى ربطوا ضروعها.

<sup>(</sup>٢) (بعضاه الشجر): شجر عظيم له شوك.

فَثُبْنَا إِلَيْهَا (٣)، فَنَادَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ اللهِ الْإِبلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، هُوَ قُوتُهُمْ، وَيُمْنُهُمْ (٤) بَعْدَ اللهِ، أَيُسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمُ اللي مَزَاوِدِكُمْ (٥)، فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ، أَيُسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمُ اللي مَزَاوِدِكُمْ (٥)، فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ، أَيْسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمُ اللي مَزَاوِدِكُمْ (١)، فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ، أَيْسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمُ اللي مَزَاوِدِكُمْ (١)، فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ، أَيْسُولُ وَلَا تَحْمِلُ، قُلْنَا: أَفَرَأَيْتَ أَتُونَ ذَلِكَ عَدْلاً)؛ قَالُوا: لَا، قَالَ: (كُلْ وَلَا تَحْمِلْ، وَاشْرَبْ وَلا إِنْ احْتَجْنَا إِلَىٰ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؟ فَقَالَ: (كُلْ وَلَا تَحْمِلْ، وَاشْرَبْ وَلا تَحْمِلْ، وَاشْرَبْ وَلا تَحْمِلْ، وَاشْرَبْ وَلا تَحْمِلْ).

#### • ضعيف.

مَوْلَىٰ آبِي اللَّحْمِ ـ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ سَادَتِي نُرِيدُ الْهِجْرَةَ، حَتَّىٰ إِنْ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ: فَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ، سَادَتِي نُرِيدُ الْهِجْرَةَ، حَتَّىٰ إِنْ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَمَرَّ وَخَلَّقُ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَمَرَ بِي بَعْضُ مَنْ يَحْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا لِي: لَوْ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ، فَأَصَبْت مِنْ ثَمَرِ حَوَائِطِهَا، فَدَخَلْتُ حَائِطاً فَقَطَعْتُ مِنْهُ قِنْوَيْنِ، فَأَتَانِي صَاحِبُ مِنْ ثَمَرِ حَوَائِطِهَا، فَدَخَلْتُ حَائِطاً فَقَطَعْتُ مِنْهُ قِنْوَيْنِ، فَأَتَانِي صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَأَتَىٰ بِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَخْبَرَهُ خَبَرِي وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ، فَقَالَ الْمَدِينَةِ، وَأَنْ اللهِ عَلَيْ أَلُىٰ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: (خُذُهُ) وَأَعْطِي لَي: (أَيُّهُمَا أَفْضَلُ (١))؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: (خُذُهُ) وَأَعْطِي صَاحِبَ الْحَائِطِ الْآخَرَ، وَخَلَىٰ سَبِيلِي. [حم٢٤٠٩، ٢١٩٤٢، ٢٤٠٩، (٨٤)]

• حدیث حسن.

١٢٤٣٩ - (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: قَالَ

<sup>(</sup>٣) (فثبنا إليها): أي: اجتمعنا عليها.

<sup>(</sup>٤) (يمنهم): أي: بركتهم وخيركم.

<sup>(</sup>٥) (مزاودكم): أي: أوعيتكم التي فيها زادكم.

١٢٤٣٨ ـ (١) الضمير يُعود على القنوين، لا على الثوبين، كما هو مفهوم في غير رواية أحمد.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا، فَإِذَا كُنْتُمْ بِقَفْرٍ، فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ، أَوْ الرَّاوِيَةَ، أَوْ السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، فَنَادُوا أَصْحَابَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا، فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا؛ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ \_ قَالَ أَبُو النَّصْرِ: \_ فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا؛ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ \_ قَالَ أَبُو النَّصْرِ: \_ وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ، فَلْيُمْسِكُهُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، ثُمَّ اشْرَبُوا). [حم١٤١٩]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٢٥٢٩، ١٣٣٦٤].

## ١٨ \_ باب: اتخاذ الماشية

اَتَّخِذِي اللَّبِيَّ عَلَيْ أُمِّ هَانِئٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لَهَا: (اتَّخِذِي عَلَيْ قَالَ لَهَا: (اتَّخِذِي عَنَى أُمِّ هَانِئٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُا بَرَكَةً).

• صحيح.

الشَّاةُ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ). ﴿ وَاللَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: [جه٢٣٠٦]

صحیح، وقال في «الزوائد»: في إسناده من اتفق على ضعفه.

الْأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ، وَأَمَرَ اللهُ عَلْ الْفُوَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ، وَقَالَ: (عِنْدَ اتِّخَاذِ اللَّغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ، وَقَالَ: (عِنْدَ اتِّخَاذِ اللَّغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ، يَأْذَنُ اللهُ بِهَلَاكِ الْقُرَىٰ).

موضوع.

۱۲٤٤٠ وأخرجه/ حم(٢٦٩٠٢) (٢٧٣٨١).

الْمَطَرِ). قَالَ: يَعْنِي الْمَدِينَةَ. وَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: مَرَّ أَبِي عَلَىٰ أَبِي عَلَىٰ أَبِي عَلَىٰ أَبِي عَلَىٰ أَبِي عَلَىٰ أَبِي هُرَاحِهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ، وَأَطِبْ مُرَاحِهَا، فَإِنَّهَا أَرْضٌ قَلِيلَةُ وَانْتَسِعُ بِهَا (٢)، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (إِنَّهَا أَرْضٌ قَلِيلَةُ الْمَطَرِ). قَالَ: يَعْنِي الْمَدِينَةَ.

رجاله ثقات.

الْإِبِلِ عَنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (الْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي أَهْلِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (الْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ). وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (بُعِثَ مُوسَىٰ عَلَىٰ أَهْلِهِ، وَبُعِثْتُ أَنَا، وَأَنَا أَرْعَىٰ غَنَماً مُوسَىٰ عَلَىٰ أَهْلِهِ، وَبُعِثْتُ أَنَا، وَأَنَا أَرْعَىٰ غَنَماً لِأَهْلِي بِجِيَادٍ).

• حديث صحيح لغيره.

النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى سَوَادَةَ بْنِ الرّبِيعِ قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيّ عَلَى فَمُرْهُمْ، فَلَيْقَلّمُوا أَظْفَارَهُمْ، وَلَا يَعْبِطُوا(٢) بِهَا فَلْيُصَّرُوعَ مَوَاشِيهِمْ إِذَا حَلَبُوا).

• إسناده حسن.

١٢٤٤٣ ـ (١) (رعامها): مخاطها.

<sup>(</sup>٢) (وانتسئ بها): أي: تباعد بها عن أرض المدينة.

١٧٤٤٥ ـ (١) (الرباع): جمع ربع وهو ما ولد من الإبل في الربيع.

<sup>(</sup>٢) (العبطة): إدماء الضرع.

اللهِ عَنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ. [حم٩٧٦٩] إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ. وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ. [حم٩٤٧٦]

جَالِساً مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ، فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ حَالِساً مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ، فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ دَوَابٌ، فَنَزَلُوا عِنْدَهُ. قَالَ حُمَيْدٌ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اذْهَبْ إِلَىٰ أُمِّي، وَوَابٌ، فَنَزَلُوا عِنْدَهُ. قَالَ حُمَيْدٌ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اذْهَبْ إِلَىٰ أُمِّي، فَقُولُ: أَطْعِمِينَا شَيْئاً. قَالَ: فَوَضَعَتْ فَقُلْ: إِنَّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: أَطْعِمِينَا شَيْئاً. قَالَ: فَوَضَعَتْهَا عَلَىٰ فَكَرْتُهَ أَقْرُاصٍ فِي صَحْفَةٍ، وَشَيْئاً مِنْ زَيْتٍ وَمِلْحٍ، ثُمَّ وَضَعَتْهَا عَلَىٰ رَأْسِي، وَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَبَّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا؛ إِلَّا وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا؛ إلَّا وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا؛ إلَّا وَقَالَ: الْمَاءَ وَالتَّهِمَ، فَلَمْ يُصِبْ الْقَوْمُ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئاً. فَلَمَّ الْشُودُونُ النَّلَةِ اللَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا؛ إلَّا الْمُورُونُ النَّلَةِ وَا الْمَاءَ وَالتَّذِي أَلَى عَنَولَكَ، وَامْسَحِ الرُّعَامَ عَنْهَا، وَأَطِبْ مُرَاحَهَا، وَصَلِ فِي نَاحِيَتِهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابٌ الْجَنَّةِ. وَالَّذِي أَنْ يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ، تَكُونُ الثَّلَةُ مِنَ الْغَنَمِ، وَلَا لِكُونُ الثَّلَةُ مِنَ الْعَنْمِ، وَلَا لِيَاسٍ فَعَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ، تَكُونُ الثَّلَةُ مِنَ الْغَنَمِ، وَلَا مَلْوَالِكُ مَلْ وَلَا لَيْعَمْ مِنْ وَالْ مَلْوقِيلُكُ أَنْ يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ، تَكُونُ الثَّلَةُ مِنَ الْعَنَمِ، الْمَاءَ مَنْ ذَارِ مَرْوَانَ.

• إسناده صحيح.

# ١٩ \_ باب: كسب الحجام

١٢٤٤٨ ـ (د ت جه) عَنْ مُحَيِّصَةَ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ

۱۲٤٤٨ و أخرجه / ط(۱۸۲۳) / حرم (۱۸۲۳) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲) (۱۹۶۳۲)

فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّىٰ أَمَرَهُ: أَنِ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ. [د٢١٦٦/ حه٢١٦]

🗆 وعند ابن ماجه: (اعْلِفْهُ نَوَاضِحَك).

• صحيح.

المجاه عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّام.

• صحيح.

وَأَمَرَنِي، فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ. [جه ٢١٦٣]

• صحيح بما قبله وما بعده.

ا ١٧٤٥١ ـ (د) عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ قَالَ: قَطَعْتُ مِنْ أُذُنِي، فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ حَاجّاً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، فَرَفَعَنَا إِلَىٰ قُطِعَ مِنْ أُذُنِي، فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ حَاجّاً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، فَرَفَعَنَا إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ، ادْعُوا لِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ، ادْعُوا لِي حَجَّاماً لِيَقْتَصَّ مِنْهُ، فَلَمَّا دُعِيَ الْحَجَّامُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَعْدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ مُولُ: (إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلَاماً، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ لَهَا فِيهِ، فَقُلْتُ يَقُولُ: (إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلَاماً، وَلَا قَصَّاباً). [٣٤٣٦\_٣٤٣٠]

• ضعيف.

١٧٤٥٢ \_ (حم) عَنْ جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ

۱۲٤٥٠ ـ وأخرجه/ حم(۲۹۲) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱). ۱۲٤٥١ ـ وأخرجه/ حم(۱۰۲) (۱۰۲).

[حم ١٤٢٩، ١٥٠٧٩]

كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: (اعْلِفْهُ نَاضِحَك).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

الْأَرْضِ: (ازْرَعْهَا أَوْ ذَرْهَا). الْحَجَّامُ، وَفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ: وَنَاضِحاً، وَغُلَاماً حَجَّاماً، وَأَرْضاً، وَأَرْضاً، وَغُلَاماً حَجَّاماً، وَأَرْضاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَارِيَةِ فَنَهَىٰ عَنْ كَسْبِهَا، قَالَ شُعْبَةُ: مَخَافَةَ أَنْ تَبْغِيَ - وَقَالَ: (مَا أَصَابَ الْحَجَّامُ، فَاعْلِفْهُ النَّاضِحَ)، وَقَالَ فِي الْأَرْضِ: (ازْرَعْهَا أَوْ ذَرْهَا).

• مرفوعه صحيح، وإسناده ضعيف.

[انظر: ۱۱٤۱۳ وما بعده].

## ۲۰ ـ باب: عقد مزارعة

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: كِتَابَةُ مُزَارَعَةٍ؛ عَلَىٰ أَنَّ الْبَدْرَ وَالنَّفَقَةَ عَلَىٰ صَاحِبِ الْأَرْضِ، وَلِلْمُزَارِعِ رُبُعُ مَا يُحْرِجُ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَا اللهِ وَاللهُ وَا اللهِ وَاللهِ وَا اللهُ وَاللهِ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَا اللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ

الْكِتَابِ الْمَوْصُوفُ مَوْضِعُهَا فِيهِ، هَذِهِ السَّنَةَ الْمُؤَقَّتَةَ فِيهَا، مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ آخِرِهَا، كُلَّ مَا أَرَدْتُ وَبَدَا لِي أَنْ أَزْرَعَ فِيهَا: مِنْ حِنْطَةٍ، وَشَعِيرٍ، وَسَمَاسِمَ، وَأُرْزٍ، وَأَقْطَانٍ، وَرِطَابٍ، وَبَاقِلَا، وَحِمَّصٍ، وَلُوبْيَا، وَعَدَسٍ، وَمُقَاثِي، وَمَبَاطِيخَ، وَجَزَرٍ، وَشَلْجَمٍ، وَفُجْلٍ، وَبَصَلٍ، وَثُومٍ، وَعُدَسٍ، وَمُقَاثِي، وَمَبَاطِيخَ، وَجَزَرٍ، وَشَلْجَمٍ، وَفُجْلٍ، وَبَصَلٍ، وَثُومٍ، وَعُدَسٍ، وَمُقَاثِي، وَمَبَاطِيخَ، وَجَزَرٍ، وَشَلْجَمٍ، وَفُجْلٍ، وَبَصَلٍ، وَثُومٍ، وَبُقُولٍ، وَرَيَاحِينَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْغَلَاتِ، شِتَاءً وَصَيْفاً، بِبُزُورِكَ وَبَدْرِكَ، وَجَمِيعُهُ عَلَيْكَ دُونِي، عَلَىٰ أَنْ أَتَولَىٰ ذَلِكَ بِيَدِي، وَبِمُنْ أَرَدْتُ مِنْ أَعْوَانِي، وَأَجْرَائِي، وَبَقَرِي، وَأَدُواتِي، وَإِلَىٰ زِرَاعَةِ وَبِمَنْ أَرَدْتُ مِنْ أَعْوَانِي، وَأَجْرَائِي، وَبَقَرِي، وَأَدُواتِي، وَإِلَىٰ زِرَاعَةِ وَبَمَنْ أَرَدْتُ مِنْ أَعْوَانِي، وَأَجْرَائِي، وَبَقَرِي، وَأَدُواتِي، وَإِلَىٰ زِرَاعَةِ وَبَمَارَتِهِ، وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ نَمَاؤُهُ، وَمَصْلَحَتُهُ، وَكِرَابُ أَرْضِهِ، وَتَنْقِيتُهُ حَشِيشِهَا، وَسَقْيِ مَا يُحْتَاجُ إِلَىٰ سَقْيِهِ مِمَّا زُرِعَ، وَتَسْمِيدِ مَا وَتَنْقِيتُهُ وَلَيْ يَلِي مَا يُحْتَاجُ إِلَىٰ سَقْيِهِ مِمَّا زُرِعَ، وَتَسْمِيدِ مَا وَتَسْمِيدِ مَا يُحْتَاجُ إِلَىٰ تَسْمِيدِهِ، وَحَفْرِ سَوَاقِيهِ وَأَنْهَارِهِ، وَاجْتِنَاءِ مَا يُحْتَنَىٰ مِنْهُ، وَالْقِيامِ بِحَصَادِ مَا يُحْصَدُ مِنْهُ، وَجَمْعِهِ، وَدِيَاسَةِ مَا يُدَاسُ مِنْهُ، وَتَذْرِيَتِهِ، بِنَفَقَتِكَ عَلَىٰ ذَلِكَ كُلِّهُ دُونِي.

وَأَعْمَلَ فِيهِ كُلِّهِ بِيَدِي، وَأَعْوَانِي، دُونَكَ، عَلَىٰ أَنَّ لَكَ مِنْ جَمِيعِ مَا يُخْرِجُ اللهُ وَ الْمُدَّةِ الْمُوْصُوفَةِ فِي هَذَا الْمُدَّةِ الْمُوْصُوفَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ آخِرِهَا، فَلَكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بِحَظِّ أَرْضِكَ وَشِرْبِكَ وَشِرْبِكَ وَبَنْرِكَ وَنَفَقَاتِكَ، وَلِي الرُّبُعُ الْبَاقِي مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بِزِرَاعَتِي وَعَمَلِي وَبَنْرِكَ وَنَفَقَاتِكَ، وَلِي الرُّبُعُ الْبَاقِي مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بِزِرَاعَتِي وَعَمَلِي وَقِيَامِي عَلَىٰ ذَلِكَ بِيدِي وَأَعْوَانِي.

وَدَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ هَذِهِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا، وَقَبَضْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْكَ يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَهْرِ كَذَا مِنْ سَهْمِ مَنْهُ، سَنَةِ كَذَا، فَصَارَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي يَدِي لَكَ، لَا مِلْكَ لِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَلَا دَعْوَىٰ وَلَا طَلِبَةَ؛ إِلَّا هَذِهِ الْمُزَارَعَةَ الْمَوْصُوفَةَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، فِي هَذِهِ النَّمَوْصُوفَةَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، فِي هَذِهِ الشَّنَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ، فَإِذَا انْقَضَتْ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَرْدُودٌ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ

يَدِكَ، وَلَكَ أَنْ تُحْرِجَنِي بَعْدَ انْقِضَائِهَا مِنْهَا، وَتُحْرِجَهَا مِنْ يَدِي وَيَدِ كُلِّ مَنْ صَارَتْ لَهُ فِيهَا يَدٌ بِسَبَبِي.

أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَكُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ نُسْخَتَيْنِ. [١٧/ ٦٢ - ٦٣]





المعاملات

الكِتَابُ الرَّابع

المبات واللقطة



# ١ \_ باب: القليل من الهدية والهبة

اللَّهُ وَنَحْنُ النَّهُ وَالَٰ الْأَنْ الْأَنِي الْأَنْ الْأَنِي الْأَنْ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْأَلْ الْأَلْ الْأَلْمُ الْأَ

■ ولفظ أبي داود: كُنْتُ غُلَاماً حَزَوَّراً (٣)، فَصِدْتُ أَرْنَباً، فَشِدْتُ أَرْنَباً، فَشَوَيْتُهَا، فَبَعَثَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِعَجُزِهَا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَبِلَهَا.

١٧٤٥٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَوْ دَعِيتُ إِلَيْ فَالَ: (لَوْ دَعِيتُ إِلَىٰ ذِرَاعٍ، أَوْ كُرَاعٍ (١)، لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٍ لَكَ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ).

■ وزاد في رواية لأحمد: (مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ). [حم١٠٦٥]

۱۲٤٥٤ \_ وأخرجه/ د(۳۷۹۱)/ ت(۱۷۸۹)/ ن(۳۲۳۶)/ جه(۳۲۶۳)/ مي (۲۰۱۳)/ حم(۱۲۱۸۲) (۱۲۷۷۷) (۱۳۶۳۰) (۱۲۱۱۰).

<sup>(</sup>١) (أنفجنا): أثرنا ونفرنا.

<sup>(</sup>٢) (لغبوا): أي: تعبوا وعجزوا.

ويذكر عن ابن عباس: أن جلساءه شركاؤه. ولم يصح. [كتاب الهبة، باب ٢٥].

<sup>(</sup>٣) (حزوراً): بزنة سفرجل، المراهق الحاذق.

١٧٤٥ ـ وأخرجه/ حم(٩٤٨٥) (١٠٢١٢) (١٠٢٤٣) (١٠٦٥١).

<sup>(</sup>١) (كراع) الكراع من الدابة: ما دون الكعب. وفيه إشارة إلى الشيء القليل الحقير.

١٢٤٥٦ ـ (ت) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجَبْتُ). [ت١٣٣٨]

• صحيح.

• إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

١٢٤٥٨ - (حم) عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَنَّهَا ذَبَحَتْ فِي بَيْتِهَا شَاةً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَطْعِمِينَا مِنْ شَاتِكُمْ، فَقَالَتْ لِلرَّسُولِ: وَاللهِ! مَا بَقِيَ عِنْدَنَا إِلَّا الرَّقَبَةُ، وَإِنِّي أَسْتَحِي شَاتِكُمْ، فَقَالَتْ لِلرَّسُولِ: وَاللهِ! مَا بَقِيَ عِنْدَنَا إِلَّا الرَّقَبَةُ، وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أُرْسِلَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالرَّقَبَةِ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: (أَرْسِلِي بِهَا، فَإِنَّهَا هَادِيَةٌ، وَأَقْرَبُ الشَّاةِ إِلَىٰ الْخَيْرِ وَأَبْعَدُهَا مِنَ الْأَذَىٰ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ۱۳۷۲۳، ۱٤۱۱۸، ۱٤۱۱۹].

# ٢ ـ باب: المكافأة في الهبة

الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (١). [خ٥٩] عَنْ عائِشَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا (١). [خ٥٨٥]

\* \* \*

١٢٤٥٦ ـ وأخرجه/ حم(١٣١٧٧).

١٢٤٥٩ وأخرجه/ د(٣٥٣٦)/ ت(١٩٥٣)/ حم(٢٤٥٩١).

<sup>(</sup>١) (يثيب عليها): أي: يعطي الذي يهدي له بدلها.

النّبيّ عَبّاسٍ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً وَهَبَ لِلنَّبِيِّ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً وَهَبَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (رَضِيتَ)؟ قَالَ: لَا. قَالَ فَزَادَهُ، قَالَ: (رَضِيتَ)؟ قَالَ: لَا. قَالَ فَزَادَهُ، قَالَ: (رَضِيتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قالَ: (رَضِيتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قالَ: فَقَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهِبَ هِبَةً؛ إِلَّا مِنْ قُرَشِيِّ، أَوْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهِبَ هِبَةً؛ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيًّ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَّ عِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ النَّامِ فِي يَدِي شَيْئاً، فَقَالَ: (تَحَلَّيْ إِلَيْ عَلَيْ النَّامِ فِي يَدِي شَيْئاً، فَقَالَ: (تَحَلَّيْ إِلِهَذَا، وَاكْتَسِي بِهَذَا).

□ وفي رواية: قَالَتْ: فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفَيْهِ حُلِيّاً، أَوْ قَالَ:
 ذَهَباً.

• إسناده ضعيف.

[وانظر: في مكافأة المعروف ١٤٧٩٠].

## ٣ \_ باب: ما لا يرد من الهدية وما يرد

اَنَّ النَّبَىَ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ، وَزَعَمَ وَزَعَمَ النَّبِي الْكِيبَ، وَزَعَمَ النَّبِيَ اللَّيبَ، وَزَعَمَ النَّبِي اللَّيبَ، وَزَعَمَ النَّبِيَ اللَّيبَ، وَزَعَمَ النَّبِيَ اللَّيبَ، وَلَا اللَّيبَ، وَزَعَمَ اللَّيبَ اللَّيبَ اللَّيبَ اللَّيبَ اللَّيبَ اللَّيبَ اللَّهُ اللَّيبَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْ

الْهَدِيَّةُ فِي الْهَدِيَّةُ فِي الْهَدِيَّةُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَدِيَّةً، وَالْيَوْمَ رِشُوةٌ. [الهبة، باب ١٧]

\* \* \*

١٢٤٦١ ـ (١) (الزغب): المراد به صغار القثاء.

۱۲۶۲۱\_ وأخرجه/ ت(۲۷۸۹)/ ن(۲۷۲۵)/ حمر (۲۷۱۱) (۲۰۳۱) (۱۳۳۲) (۲۱۳۱) (۲۱۳۱) (۱۳۷۳).

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (ثَلَاثُ لَا تُرَدُّ: الْوَسَائِدُ، وَالدُّهْنُ، وَاللَّبَنُ). الدُّهْنُ: يَعْنِي بِهِ: الطِّيبَ. [ت٢٧٩٠] تُرَدُّ: الْوَسَائِدُ، وَالدُّهْنُ، وَاللَّبَنُ). الدُّهْنُ: يَعْنِي بِهِ: الطِّيبَ.

اللهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ). [٢٧٩١] • ضعيف.

[وانظر: ۱۲۸۶۸، ۱۳۹۸، ۱۳۹۸].

## ٤ ـ باب: العِدَة بالهبة

□ وفي رواية للبخاري: قالَ جابِرٌ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذلِكَ، فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُعْطِنِي، فَقُلْتُ لَهُ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكِ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكِ فَلَمْ

١٢٤٦٦ ـ وأخرجه/ ط(١٠٢٤)/ حم(١٤٣٠١).

<sup>(</sup>١) (العدة): الوعد.

<sup>(</sup>٢) (فحثیٰ): أي: غرف بيديه.

<sup>(</sup>٣) (خذ مثليها): يعنى: خذ معها مثليها، فيكون الجميع ثلاث حثيات.

تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي. فَقَالَ: أَقُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّي؟ وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا أَيْ دُاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُحْلِ (٤)، قالَهَا ثَلَاثًا، ما مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا أَعْطِيكَ.

□ وفي رواية لهما: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ، جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قَبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ.. [خ٣٦٨٣]

◄ زاد في رواية لأحمد: ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّىٰ
 يَحُولَ الْحَوْلُ، قَالَ: فَوَزَنْتُهَا فَكَانَتْ أَلْفاً وَخَمْسَمِائَةٍ.

١٢٤٦٧ ـ (خـ) وَقَالَ عَبِيدَةُ: إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ: وَالْمُهْدَىٰ لَهُ حَيُّ، فَهِيَ لِوَرَثَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَىٰ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَىٰ لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ.

[وانظر: ١٥٢٩١].

# ٥ \_ باب: الهبة للولد والزوج

١٢٤٦٨ ـ (ق) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَىٰ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَكُلَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ (١) ابْنِي هَذَا غُلَاماً، فَقَالَ: (أَكُلَّ

<sup>(\$) (</sup>وأي داء أدوأ من البخل): أي: أقبح من البخل. ۱۲٤٦٨ \_ وأخرجه/ د(٣٥٤٣)/ ت(١٣٦٧)/ ن(٢٣٧٤)/ جه(٢٣٧٥) (٢٣٧٦)/ ط(١٤٧٣)/ حــــــم(١٨٣٥٨) (١٨٣٨١) (١٨٣٨١) (١٨٣٨١) (١٨٣٨١) (١٨٣٨٨) (١٨٣٨٨) (١٨٤١٠) (١٨٤١٠) (١٨٤٢٠) (١٨٤٢٨) (١٨٤٥٨)

<sup>(</sup>١) (نحلت) النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض.

وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَارْجِعْهُ). [خ٢٥٨٦/ م١٦٢٣]

وفي رواية لهما: قال: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَة بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَىٰ حَتَّىٰ تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَة بِنْتِ رَوَاحَة عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ سائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا). قَالَ: أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (أَعْطَيْتَ سائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا). قَالَ: فَرَجَعَ، فَرَدَّ لَا، قَالَ: فَرَجَعَ، فَرَدَّ لَا، قَالَ: فَرَجَعَ، فَرَدً

□ وفي رواية لهما: قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ (٢) لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَىٰ حَتَّىٰ تُشْهِدَ مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَىٰ حَتَّىٰ تُشْهِدَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهذَا، قَالَ: (أَلَكُ وَلَدٌ سِوَاهُ)؟ بِنْتَ رَوَاحَة، سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهذَا، قَالَ: (أَلَكُ وَلَدٌ سِوَاهُ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَرَاهُ قَالَ: (لَا تُشْهِدْنِي عَلَىٰ جَوْرٍ (٣)). [خ٢٦٥٠]

□ وفي رواية لمسلم: (فَلَا تُشْهِدْنِي إِذاً، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَىٰ جَوْرٍ).

□ وفي رواية له: قال له: (ما هذا الغلام)؟ قال: أعطانيه أبي، قال: (فرده). قال: (فكلَّ إخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هذَا)؟ قال: لأ، قال: (فرده).

□ وفي رواية له: قَالَ: (فَأَشْهِدْ عَلَىٰ هَذَا غَيْرِي)(٤). ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>٢) (الموهبة): أي: بعض الأشياء التي توهب.

<sup>(</sup>٣) (جور) الجور: الميل من الاعتدال، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون حراماً.

<sup>(</sup>٤) (فأشهد على هذا غيري): ليس إذناً بالإشهاد، بل هو للتوبيخ بدلالة بقية ألفاظ الحديث.

(أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟) قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: (فَلَا إِذاً).

□ وفي رواية لمسلم: عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نُحْلاً. ثُمَّ أَتَىٰ بِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: (أَكُلَّ وَلَذِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا)؟ قَالَ: (فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ).

قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدَاً، فَقَالَ: تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ: (قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ).

■ وفي رواية لأبي داود: (هَذَا تَلْجِئَةٌ (٥)، فَأَشْهِدْ عَلَىٰ هَذَا غَيْرِي).

وفي رواية: (ألَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللَّطْفِ سَوَاءٌ)؟ وفي لفظ: (إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ).

١٢٤٦٩ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلْتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي، وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ: (أَلَهُ إِخْوَةٌ)؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ، فَقَالَ: لاَ، قَالَ: (فَلَيْسَ يَصْلُحُ قَالَ: لاَ، قَالَ: (فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا على حق). [م١٦٢٤]

١٢٤٧٠ - (خم) قَالَ إِبْرَاهِيمُ: هِبَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِأَمْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا: جَائِزَةٌ.

 <sup>(</sup>٥) (هـٰـذا تلجئة) التلجئة: الإكراه، وألجأه إلىٰ كذا: اضطره إليه.
 ١٢٤٦٩ ـ وأخرجه/ د(٣٥٤٥)/ حم(١٤٤٩٠).

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيراً حَتَّىٰ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهَا كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيراً حَتَّىٰ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَوْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ؛ جَازَ. قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن طِلْبُنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَقْسًا أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ؛ جَازَ. قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن طِلْبُنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَقْسًا لَا لَا لَهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

\* \* \*

الله عَلَيْ: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: (اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ). [د۲۹۲۹] (۳۲۸۹) ن۳۸۸۹]

• صحيح.

النَّبِيِّ عَلِيْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي أَبِي إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، فَقَالَ: (أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ)؟ قَالَ: النَّبِيِّ عَلَىٰ شَهِدُهُ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، فَقَالَ: (أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ)؟ قَالَ: نَعْمْ. وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَفِّهِ أَجْمَعَ كَذَا (أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ). [ن٧٦٨٨، ٣٦٨٨] • صحيح الإسناد.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَىٰ ابْنِي بِصَدَقَةٍ، فَاشْهَدْ، فَقَالَ: إِلَىٰ النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَىٰ ابْنِي بِصَدَقَةٍ، فَاشْهَدْ، فَقَالَ: (هَلْ النَّبِيِّ فَقَالَ: (أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ)؟ قَالَ: (هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ)؟ قَالَ: (أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (أَشْهَدُ عَلَىٰ جَوْرٍ)؟!.

• صحيح.

١٧٤٧٤ ـ (ط) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ ـ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ

١٧٤٧١ ـ وأخرجه/ حم(١٨٤٢٢) (١٨٤٥٢).

۱۲٤۷۲ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۳۵).

١٧٤٧٤ ـ (١) أي: ما يُجد منه هـٰـذا القدر، والجاد هنا: بمعنىٰ المجدود.

أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ! مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنَى بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثِ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأَخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّمَا هُمَا أَجُواكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللهِ! لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الْأُخْرَىٰ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةً. [ط١٤٧٤]

• إسناده صحيح.

الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً، وَإِنْ مَاتَ هُوَ، مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً، وَإِنْ مَاتَ هُوَ، مَاتَ ابْنُ أَحْدِهِمْ، قَالَ: مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحْداً، وَإِنْ مَاتَ هُوَ، مَانَ ابْنُ أَعْطِهِ أَحَداً، وَإِنْ مَاتَ هُوَ، قَالَ: هُوَ لِابْنِي، قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي قَالَ: هُو لَابْنِي، قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّىٰ يَكُونَ إِنْ مَاتَ، لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ. [ط٥٧٤]

• إسناده صحيح.

الله عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَفَّانَ وَلَدَاً لَهُ صَغِيراً، لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ، فَأَعْلَنَ ذَلِكَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَداً لَهُ صَغِيراً، لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ، فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ. [ط٢٥٠٣]

• إسناده صحيح.

٦ \_ باب: هدية ما يكره لبسه

١٧٤٧٧ \_ (ق) عَنْ عَلِيٍّ ضِيْهِ قَالَ: أَهْدَىٰ إِلَيَّ النَّبِيُّ عَلِيٍّ حُلَّةً

١٧٤٧٧ ـ وأخرجـه/ د(٤٠٤٣)/ ن(٣١٣٥)/ جـه(٣٥٩٦)/ حـم(١٩٨٨) (٥٥٨) =

سِيرَاءَ (١)، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسْيَرَاءَ (١)، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي (٢).

□ وفي رواية لمسلم: فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ، لِتَلْبَسَهَا.
 إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ، لِتُشَقِّقَهَا خُمُراً (٣) بَيْنَ النِّسَاءِ).

□ وفي رواية: عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًا، فَقَالَ: (شَقِّقُهُ خُمُراً بَيْنَ الْفَوَاطِم (٤٠).

١٧٤٧٨ - (حم) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَيْ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ عُلَيُّ مِنْ سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَقَالَ: (يَا عَلِيُّ! إِنِّي لَمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ النِّي مَالَ: فَرَجَعْتُ بِهَا إِلَىٰ فَاطِمَةَ فَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْتُهَا لَكُمْكُهَا، لِتَلْبَسَهَا). قَالَ: فَرَجَعْتُ بِهَا إِلَىٰ فَاطِمَةَ فَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَنْ لُبْسِهَا، فَالْبَسِي، وَاكْسِي نِسَاءَكِ. المَانَ الله عَلَيْ عَنْ لُبْسِهَا، فَالْبَسِي، وَاكْسِي نِسَاءَكِ. المَانَ اللهِ عَلَى عَنْ لُبْسِهَا، فَالْبَسِي، وَاكْسِي نِسَاءَكِ. المَانَ اللهِ عَلَيْ عَنْ لُبْسِهَا، فَالْبَسِي، وَاكْسِي نِسَاءَكِ.

• إسناده حسن.

[وانظر: ۱۱۰۳۰، ۱۱۰۶۰، ۱۱۰۶۱، ۱۳۷۳۷].

<sup>.(\</sup>mathbb{7}\)(\\\\)(\\\\)(\\\\)

<sup>(</sup>١) (سيراء): نوع من أنواع الحرير.

<sup>(</sup>٢) (نسائي): يوهم هذا اللفظ بأن له أكثر من زوجة، وليس كذلك. فلم يكن له يومئذ إلا زوجة واحدة هي فاطمة والله الله يومئذ إلا زوجة واحدة هي فاطمة والله الله الفواطم».

<sup>(</sup>٣) (خمراً): جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها.

<sup>(</sup>٤) (الفواطم): إنهن ثلاث: فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وفاطمة بنت أسد، وهي أم علي ﷺ، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب ﷺ.

## ٧ \_ باب: قبول هدية المشركين

١٢٤٧٩ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَهِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَقَيْلُهُ: أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَ ﷺ فَيَاهُ أَهُ مَا مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقِيلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: (لَا). فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا في لَهَوَاتِ (١٠ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [خ٢٦١٧م ٢٦١٧]

□ وفي رواية مسلم: فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لأَقْتُلَكَ. قَالَ: (مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَىٰ ذَاكِ)، أَوْ قَالَ: (عَلَيَّ)... الحديث.

\* \* \*

١٢٤٨٠ ـ (د ت) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ عَنْ غَيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ عَنْ نَاقَةً، فَقَالَ: (إِنِّي نُهِيتُ عَنْ نَاقَةً، فَقَالَ: (إِنِّي نُهِيتُ عَنْ نَاقَةً، فَقَالَ: (أَسْلَمْتَ)؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْ الْمُشْرِكِينَ). [د٧٥٠٧]

## • حسن صحيح.

المعدد (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ الْهَوْزَنِيِّ قَالَ: لَقِيتُ بِلَالاً مُؤَذِّنَ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِحَلَبَ، فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ! حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ فَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ، كُنْتُ أَنَا الَّذِي أَلِي ذَلِكَ مِنْهُ، مُنْذُ بَعَثَهُ اللهُ إِلَىٰ أَنْ تُوفِّي، وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الْإِنْسَانُ مُسْلِماً، فَرَآهُ عَارِياً، مَنْذُ بَعَثَهُ اللهُ إِلَىٰ أَنْ تُوفِّي، وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الْإِنْسَانُ مُسْلِماً، فَرَآهُ عَارِياً، يَأْمُرُنِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَقُرضُ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْبُرْدَة، فَأَكْسُوهُ وَأُطْعِمُهُ.

حَتَّىٰ اعْتَرَضَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: يَا بِلَالُ! إِنَّ عِنْدِي

١٧٤٧٩ ـ وأخرجه/ د(٤٥٠٨)/ حم(١٣٢٨٥).

<sup>(</sup>١) (لهوات): جمع لهاة، وهي اللحمة المشرفة على الحلق.

١٧٤٨٠ ـ وأخرجه، حم(١٧٤٨٢).

<sup>(</sup>١) (زبد): أي: عطاء.

سَعَةً، فَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا مِنِّي، فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْمِ تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قُمْتُ لِأُوَذِّنَ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا الْمُشْرِكُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِصَابَةٍ مِنَ التُّجَّارِ، فَلَمَّا أَنْ رَآنِي قَالَ: يَا حَبَشِيُّ! قُلْتُ: يَا لَبَّاهُ! فَتَجَهَّمَنِي، مِنَ التُّجَّارِ، فَلَمَّا أَنْ رَآنِي قَالَ: يَا حَبَشِيُّ! قُلْتُ: يَا لَبَّاهُ! فَتَجَهَّمَنِي، وَقَالَ لِي قَوْلاً عَلِيظاً، وَقَالَ لِي: أَتَدْرِي كُمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ؟ قالَ: قُلْتُ: قَرِيبٌ، قَالَ: إِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعٌ، فَآخُذُكُ بِالَّذِي عَلَيْكَ، قُلْرُقُكَ تَرْعَىٰ الْغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَخَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي فَشْسِي مَا يَأْخُذُ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ.

حَتَّىٰ إِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ، رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي كُنْتُ أَتَدَيَّنُ مِنْهُ، قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا الْمُشْرِكَ الَّذِي كُنْتُ أَتَدَيَّنُ مِنْهُ، قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِي عَنِّي، وَلا عِنْدِي، وَهُوَ فَاضِحِي، فَأُذَنْ لِي أَنْ آبَقَ إِلَىٰ بَعْضِ تَقْضِي عَنِي، وَلا عِنْدِي، وَهُو فَاضِحِي، فَأُذَنْ لِي أَنْ آبَقَ إِلَىٰ بَعْضِ هَوُلاءِ اللهُ حَيَّاءِ النَّذِينَ قَدْ أَسْلَمُوا، حَتَّىٰ يَرْزُقَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ مَا يَقْضِي عَنِي.

فَخَرَجْتُ، حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْتُ مَنْزِلِي، فَجَعَلْتُ سَيْفِي وَجِرَابِي وَنَعْلِي وَمِجَنِّي عِنْدَ رَأْسِي، حَتَّىٰ إِذَا انْشَقَّ عَمُودُ الصَّبْحِ الْأُوَّلِ، أَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَىٰ: يَدْعُو: يَا بِلَالُ! أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِنَ أَخْمَالُهُنَّ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُهُ، فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٌ عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُهُ، فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٌ عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ، فَاسْتَأْذَنْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِنَ (أَبْشِرْ! فَقَدْ جَاءَكَ الله بِقَضَائِك)، فَاسْتَأْذَنْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِنَ وَالْمُنَاخَاتِ الْأَرْبَعَ)؟ فَقُدْ جَاءَكَ الله بِقَطَائِك)، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ لَكُ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَ ، فَإِنَّ عَلَيْهِنَ كِسُوةً وَطَعَاماً أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ لَكُ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَ ، فَإِنَّ عَلَيْهِنَ كِسُوةً وَطَعَاماً أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ لَكُ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَ ، فَإِنَّ عَلَيْهِنَ كِسُوةً وَطَعَاماً أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ فَذَكَ وَلَاكُ ، فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ)، فَقَعَلْتُ . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ)؟ قُلْتُ: قَدْ قَضَىٰ اللهُ كُلَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ)؟ قُلْتُ: قَدْ قَضَىٰ اللهُ كُلَّ شَيْءٍ، كَانَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، قَالَ: (أَفَضَلَ شَيْءٍ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (انْظُرْ أَنْ تُرِيحنِي مِنْهُ، فَإِنِّي لَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّىٰ تُرِيحنِي مِنْهُ).

فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَتَمَةَ دَعَانِي، فَقَالَ: (مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ)؟ قالَ: قُلْتُ: هُوَ مَعِي، لَمْ يَأْتِنَا أَحَدٌ، فَبَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ،.. وَقَصَّ الْحَدِيثَ.

حَتَّىٰ إِذَا صَلَّىٰ الْعَتَمَةَ - يَعْنِي: مِنَ الْغَدِ - دَعَانِي قَالَ: (مَا فَعَلَ اللهِ عَنَى إِذَا صَلَّىٰ الْعَتَمَةَ - يَعْنِي: مِنَ الْغَدِ - دَعَانِي قَالَ: (مَا فَعَلَ اللهِ عِبْدَ وَبَلَك)؟ قالَ: قُلْتُ: قَدْ أَرَاحَكَ اللهُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ شَفَقاً مِنْ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَزْوَاجَهُ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ امْرَأَةٍ، حَتَّىٰ أَتَىٰ مَبِيتَهُ.

فَهَذَا الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ.

وفي رواية: قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ: «مَا يَقْضِي عَنِّي» فَسَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللهِ عَيِّي، فَاغْتَمَزْتُهَا(١).

• صحيح الإسناد.

الَّهُ مَلِكَ ذِي يَزَنَ أَهْدَى اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزَنَ أَهْدَى إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُلَّةً، أَخَذَهَا بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيراً، أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُلَّةً، أَخَذَهَا بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيراً، أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ اللهِ عَلَيْهُ وَثَلَاثِينَ اللهَ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَثَلَاثِينَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ فَيْ عَلَيْهُ وَلَكُونُ لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَتُلَاثِينَ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَاثُونَ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَا

#### • ضعيف.

١٧٤٨١ ـ (١) (اغتمزتها): أي: ما ارتضيت تلك الحالة، وكرهتها وثقلت عليه. ١٧٤٨ ـ وأخرجه/ حم(١٣٣١٥).

• ضعيف.

الله عَنْ عَلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ أَنَّ كِسْرَىٰ أَهْدَىٰ لَهُ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ أَنَّ كِسْرَىٰ أَهْدَىٰ لَهُ فَقَبِلَ، وَأَنَّ الْمُلُوكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ.

■ وزاد عند أحمد: وَأَهْدَىٰ لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ.

• ضعيف جداً.

كَانَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ أَحَبَّ رَجُلٍ فِي النَّاسِ إِلَيَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا تَنَبَّأَ وَخَرَجَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ شَهِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ الْمَوْسِمَ وَهُوَ كَافِرٌ، فَوَجَدَ حُلَّةً وَخَرَجَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ شَهِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ الْمَوْسِمَ وَهُوَ كَافِرٌ، فَوَجَدَ حُلَّةً لِذِي يَزَنَ تُبَاعُ، فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ دِينَاراً لِيُهْدِيهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَدِمَ لِذِي يَزَنَ تُبَاعُ، فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ دِينَاراً لِيُهْدِيهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَدِمَ لِذِي يَزَنَ تُبَاعُ، فَالْمَدِينَة، فَأَرَادَهُ عَلَىٰ قَبْضِهَا هَدِيَّةً، فَأَبَىٰ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَبْلُ شَيْعًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْعًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْعًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّا لَا نَقْبَلُ شَيْعًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ حَسِبْتُ أَنَّهُ إِللْمَانِ فَا فَعَلَيْتُهُ إِلَى الْهَدِيَّةَ.

• إسناده صحيح.

[وانظر: ١٤٩٩٦، ١٨٥٥١].

١٢٤٨٣ ـ (١) (قلوصاً) القلوص من الإبل: الشابة الباقية علىٰ السير من الإبل. ١٢٤٨٤ ـ وأخرجه/ حم(٧٤٧) (١٢٣٥).

١٧٤٨٥ ـ (٢) (فأعطيته): أي: بالثمن.

# ٨ \_ باب: تحريم الرجوع في الهبة

العَائِدُ النَّبِيُّ عَلَيْ (العَائِدُ النَّبِيُّ عَلَيْ (العَائِدُ النَّبِيُّ عَلَيْ (العَائِدُ العَائِدُ العَلَيْدُ العَلْمَالِيْدُ العَلَيْدُ العَلْمَالِيْدُ العَلَيْدُ العَلْمُ العَلَيْدُ العَلَيْدُ العَلَيْدُ العَلَيْدُ العَلَيْدُ العَلْمُ العَلَيْدُ العَلَيْدُولُولُولُولُولُ العَلَيْ

وفي رواية للبخاري قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ (١)، الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ). [خ٢٦٢٢]

□ وفي رواية لمسلم: (إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ
 فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثُلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْأَهُ).

\* \* \*

١٢٤٨٧ ـ (٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً، فَيَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءً، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ).

• صحیح. [د۹۳۵م/ ت۱۲۹۹، ۱۲۱۲/ ن۲۹۲۳، ۲۷۰۵/ جه۲۳۲۷]

١٢٤٨٨ ـ (د ن جه) عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ؛ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ).

□ زاد النسائي: (وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ). [٣٦٩١]

۱۲۶۸۱ و أخرجه / د(۲۳۵۳) ت (۱۲۹۸) ن (۱۲۹۳ (۱۹۹۳ - ۲۰۷۳) جه (۲۳۸۵) (۲۲۹۱) (۱۲۹۳) (۲۱۲۹) (۲۱۲۹) (۲۱۲۹) (۲۱۲۹) (۲۱۲۹) (۲۱۲۳) (۲۱۲۳) (۲۱۲۳) (۲۱۷۳) (۲۱۷۳) (۲۱۷۳) (۲۱۷۳) (۲۱۷۳) (۲۱۷۳)

<sup>(</sup>١) (ليس لنا مثل السوء): أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذممة.

۱۲٤۸۷ ـ وأخرجه/ حم(۲۱۱۹) (۲۱۲۰) (٤٨١٠) (٣٤٩٥). ۱۲٤٨٨ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٢٩) (٦٧٠٥) (٦٩٤٣).

□ وهو عند أبي داود بلفظ: (مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ، فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ؛ فَلْيُوَقَّفْ؛ فَلْيُعَرَّفْ بِمَا الْكَلْبِ يَقِيءُ، فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ؛ فَلْيُوَقَّفْ؛ فَلْيُعَرَّفْ بِمَا الْكَلْبِ مَا وَهَبَ).

## • حسن صحيح.

اللَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّىٰ إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ اللَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّىٰ إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْهِا، كَالْكَلْبِ أَكُلَ حَتَّىٰ إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْهِا، كَالْكَلْبِ أَكُلُ حَتَّىٰ إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْهِا، كَالْكَلْبِ أَكُلُ حَتَىٰ إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْهِا، كَالْكَلْبِ أَكُلُ حَتَىٰ إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْهِا، كَالْكُلْبِ أَكُلُ حَتَىٰ إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَاهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَاهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَى الْعَلَاقَ عَلَى عَلَيْهَا عَلَى عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَاهَا عَلَاهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِا عَلَى عَلَيْهَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى

## • صحيح.

اللهِ عَلَيْ: (لَا يَحِلُّ اللهِ عَلَيْ: (لَا يَحِلُّ اللهِ عَلَيْ: (لَا يَحِلُّ اللهِ عَلَيْ: (لَا يَحِلُّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَ

## • صحيح.

اللهِ ﷺ: (إِنَّ مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ، حَتَّىٰ إِذَا شَبِعَ قَاءً، ثُمَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ، حَتَّىٰ إِذَا شَبِعَ قَاءً، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ، فَأَكَلَهُ).

## • صحيح.

١٧٤٩٢ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ:

١٧٤٩١ ـ وأخرجه/ حم(٧٥٢٤) (١٠٣٨١) (١٠٣٨١).

[جه٧٨٣٧]

(الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا (١)).

• ضعيف.

الْخُطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِم، أَوْ عَلَىٰ وَجْهِ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ لَا الْخُطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِم، أَوْ عَلَىٰ وَجْهِ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يُرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَىٰ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَىٰ وَجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَىٰ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَىٰ وَجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا. [ط٧٤٧]

• رجاله ثقات.

# ۹ \_ باب: هل یشتري صدقته

الله الله عَلَىٰ فَرَسٍ في عَنْ عُمَرَ رَفَّيْ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَىٰ فَرَسٍ في سَبِيلِ الله فَأَضَاعَهُ (١) الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ سَبِيلِ الله فَأَضَاعَهُ (١ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِه وَلَا تَعُدْ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْص، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: (لَا تَشْتَرِه ، وَلَا تَعُدْ فَي صَدَقَتِه كَالْعَائِدِ في ضَدَقَتِك ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم ، فَإِنَّ العَائِدَ في صَدَقَتِه كَالْعَائِدِ في قَيْهِ ).

□ وفي رواية للبخاري: (فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي الْعَائِدِ وَي وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ الْعَائِدَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ الللَّلَّ اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُلَّاللَّهُ اللَّالِي الللَّالِمُ الللّ

١٢٤٩٥ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبِّي اللهِ عُمَرَ وَعَيْهَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ حَمَلَ

١٧٤٩٢ ـ (١) (ما لم يثب منها): أي: ما لم يكافأ في مقابلها.

۱۲۶۹۶ و أخرجه / ن(۱۲۶۶) جه (۲۳۳۲) ط(۱۲۶) حم (۱۲۲۱) (۲۸۸) (۱۲۸۱) (۲۸۸) (۱۲۸۱) (۱۲۸۶) (۱۲۸۶) (۱۲۸۶) (۱۲۸۶) (۱۲۸۶) (۱۲۸۶) (۱۲۸۶) (۱۲۸۶) (۱۲۸۶) (۱۲۸۶) (۱۲۸۶) (۱۲۸۶) (۱۲۸۶)

<sup>(</sup>١) (فأضاعه): أي: قصر في القيام بعلفه ومؤنته.

۱۲٤۹۰ و أخرجه ( ۱۲۲۲ ) ( ۱۲۲۲ ) ( ۱۲۲۲ ) جه (۲۲۲ ) طر (۲۲۲ ) . طر (۲۲۰ ) .

عَلَىٰ فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (لا تَبْتَعْهُ، وَلا تَعُدْ في صَدَقَتِك). [خ ٢٩٧١ (١٤٨٩)/ م٢٦٢١]

■ وفي رواية للنسائي: (لَا تَعْرِضْ فِي صَدَقَتِكَ).

المُعْرَا مِن الْعُوَّامِ: أَنَّهُ حَمَلَ عَلَىٰ فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ، فَرَأَىٰ مُهْراً أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلَائِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَىٰ لَهُ: غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ، فَرَأَىٰ مُهْراً أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلَائِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَىٰ فَرَسِهِ، فَنَهَىٰ عَنْهَا.

• ضعيف، وقال في «الزوائد»: إسناده صحيح.

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي فَقَالَ: يَتِيمٌ كَانَ فِي حَجْرِي، تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ، عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي فَقَالَ: يَتِيمٌ كَانَ فِي حَجْرِي، تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ، ثُمَّ مَاتَ، وَأَنَا وَارِثُهُ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: سَأُخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُ رُسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ وَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ أَوْقَفَهُ يَبِيعُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَالَ: (إِذَا تَصَدَقَةً بِصَدَقَةٍ ؛ فَأَمْضِهَا).

• إسناده ضعيف.

# ١٠ ـ باب: فضل المنيحة

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (نَعْمَ المَنِيحَةُ اللَّقْحَةُ، الصَّفِيُّ مِنْحَةً (١)، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ، تَغْدُو بِإِنَاءٍ (نِعْمَ المَنِيحَةُ اللَّقْحَةُ، الصَّفِيُّ مِنْحَةً (١٠)، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ، تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ).

١٧٤٩٦ ـ وأخرجه/ حم(١٤١٠).

۱۲٤٩٨ ـ وأخرجه/ حم(٧٣٠١) (٨٧٠١) (١٠٢٦٢).

<sup>(</sup>١) (المنيحة اللقحة الصفي منحة): اللقحة: الناقة ذات اللبن القريبة العهد =

- ☐ وفي رواية للبخاري: (نِعْمَ الصَّدَقَةِ..).
- □ ولفظ مسلم: (أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً، تَغْدُو بِعُسِّ (٢)، وَتَرُوحُ بِعُسِّ، إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ).
- □ وفي رواية له: (مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً، غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ، وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ، صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا(٣)).
- زاد عند أحمد: (وَمَنِيحَةُ النَّاقَةِ كَعِتَاقَةِ الْأَحْمَرِ، وَمَنِيحَةُ الشَّاةِ كَعِتَاقَةِ الْأَسْوَدِ).

١٢٤٩٩ \_ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَرْبَعُونَ خَصْلَةً، أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، ما مِنْ عامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ). [خ٢٦٣١]

زاد أبو داود: قَالَ حَسَّانُ: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، وَنَحْوَهُ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةً.

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنِ (۱)، أَوْ وَرِقٍ (۲)، أَوْ هَدَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ

بالولادة. و(الصفي): أي: الكريمة الغزيرة اللبن. و(منحة): منصوب على التمييز.
 (٢) (بعس): العس: القدح الكبير.

<sup>(</sup>٣) (صبوحها وغبوقها): الصبوح: ما حلب من اللبن بالغداة. والغبوق: بالعشى.

١٧٤٩٩ ـ وأخرجه/ د(١٦٨٣)/ حم(١٤٨٨) (١٨٣١) (٢٨٥٣).

۱۲۵۰۰ ـ وأخرَجه، حم(١٨٥١٦) (١٨٥١٨) (١٨٥٣١) (١٨٦٦٥) (١٨٦٦٥). (١) (منيحة لبن): أن يعطيه شاة أو ناقة ينتفع بلبنها ويعيدها.

<sup>(</sup>٢) (منيحة ورق): قال الترمذي: يعني به قرض الدراهم.

[ت۱۹۵۷]

زُقَاقاً (٣)، كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ).

• صحيح.

الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ: يُحْمَلُ عَلَىٰ نَجِيبِهَا، وَتُعِيرُ أَدَاتَهَا، وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا(١)، وَتُحلِبُها يَوْمَ وِرْدِهَا فِي أَعْطَانِهَا). [حم٢٩٦٦]

• إسناده صحيح.

النَّبِيِّ قَالَ: (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (أَتَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (الْمَنِيحَةُ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الدِّرْهَمَ، أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ، أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ، أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ).

• حسن لغيره.

اللهِ ﷺ مَنْ مَنْحَ مَنِيحَةً وَرِقاً، أَوْ ذَهَباً، أَوْ سَقَىٰ لَبَناً، أَوْ أَهْدَىٰ زِقَاقاً، وَقُولُ: (مَنْ مَنْحَ مَنِيحَةً وَرِقاً، أَوْ ذَهَباً، أَوْ سَقَىٰ لَبَناً، أَوْ أَهْدَىٰ زِقَاقاً، فَهُو كَعَدْكِ رَقَبَةٍ).

• حديث صحيح، وإسناده حسن.

[وانظر في حلب الماشية علىٰ الماء: ٦٣٠٤، ٦٣٠٤.

وانظر: ١٠٢٠١].

<sup>(</sup>٣) (هدى زقاقاً): يعني به هداية الطريق؛ أي: أرشد الضال أو الأعمى إلى طريقه.

١٢٥٠١ ـ (١) (غزيرتها): غزيرة اللبن تعطى للفقير ليشرب لبنها.

#### ١١ \_ باب: الاستعارة للعروس

المحبَشِيِّ المحِّيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَاهِمَ، فَقَالَتِ: ارْفَعْ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ (١)، ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتِ: ارْفَعْ عَائِشَةَ وَلِيْ اللهِ عَلَىٰ جَارِيَتِي، انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا تُزْهِىٰ (٢) أَنْ تَلْبَسَهُ في الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ (٣) إِللهَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

#### ١٢ \_ باب: العمرى والرقبي

الْعُمْرَىٰ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْعُمْرَىٰ (١) جائِزَةٌ).

□ وفي رواية لمسلم: (مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا).

النَّبِيُّ عَنْ جَابِرٍ فَيْ قَالَ: قَضَىٰ النَّبِيُّ عَنْ بِالْعُمْرَىٰ، وَالنَّبِيُّ عَنْ بِالْعُمْرَىٰ، [خ7٦٢٥] ما النَّبَ عَنْ بَالْعُمْرَىٰ،

١٢٥٠٤ \_ (١) (درع قطر): أي: قميص من غليظ القطن.

<sup>(</sup>٢) (تزهليٰ): أي: تأنف وتتكبر.

<sup>(</sup>٣) (تقين): أي: تعرض وتجليٰ عليٰ زوجها.

۱۲۰۰۰ و أخرجه / د (۲۵۶۸) (۳۷۵۷) (۳۷۵۷) حم (۲۲۵۸) (۲۵۹۹) (۹۵۶۷) (۱۰۳۵) (۱۰۳۸) (۱۰۳۸) (۱۰۳۸)

<sup>(</sup>١) (العمريٰ): مأخوذ من العمر. كان أحدهم يعطي الدار ويقول له: أعمرتك إياها؛ أي: أبحتها لك مدة عمرك. و(الرقبيٰ) هي العمريٰ وقيل لها رقبيٰ، لأن كلاً منهما يرقب متىٰ يموت الآخر.

۱۲۰۰۱ و أخرجه / د(۲۰۰۰ ـ ۳۰۰۰) ت (۱۳۰۰) ن (۳۷۲۸) (۲۷۲۰ ـ ۳۷۶۰) - ۱۲۰۰۱ و ۱۲۰۰۱ (۱۲۱۲۱) (۱۲۱۲۱) (۱۲۱۲۱) (۱۲۱۲۱) (۱۲۱۲۱) (۱۲۱۲۱) (۱۲۱۲۱) (۱۲۱۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۲۱) (۱۲۲۰۱) (۱۲۲۰۱) (۱۲۲۰۱) (۱۲۲۰۱) (۱۲۲۰۱) (۱۲۲۰۱) (۱۲۲۰۱) (۱۲۲۰۱) (۱۲۲۰۱) (۱۲۲۰۱) (۱۲۲۰۱) (۱۲۲۰۱) (۱۲۲۰۱) (۱۰۲۲۱) (۱۰۲۲۰۱) (۱۰۲۲۱) (۱۰۲۲۱) (۱۰۲۲۱) (۱۲۲۰۱)

| اللهِ ﷺ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُل أُعْمِرَ      | أَنَّ رَسُولَ ا | لمسلم: | وفي رواية         |  |
|----------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|--|
| تَرْجِعُ إِلَىٰ الَّذِي أَعْطَاهًا، لأَنَّهُ |                 |        |                   |  |
|                                              |                 |        | َاءً، وَقَعَتْ فِ |  |

☐ وفي رواية له: (فقد قَطَعَ قَوْلُه حَقَّهُ فِيهَا).

□ وفي رواية له: قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَىٰ الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا.

□ وفي رواية له: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَىٰ لَهُ وَلِيعَةِبِهِ، فَهِيَ لَهُ بَتْلةً (١)، لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا (٢).

□ وفي رواية قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَىٰ فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمِرَهَا، حَيّاً وَمَيّتاً، وَلِعَقِبِهِ).

□ وفي رواية قَالَ: جَعَلَ الأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوالَكُمْ).

وفي رواية: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطاً لَهَا ابْناً لَهَا، ثُمَّ تُوفِّي، وَتُوفِّيتُ بَعْدَهُ، وَتَرَكَتْ وَلَداً، وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ. فَقَالَ وَلَهُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا. وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ. فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ طَارِقٍ - مَوْلَىٰ عُثْمَانَ -. فَدَعَا كَانَ لأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ. فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ طَارِقٍ - مَوْلَىٰ عُثْمَانَ -. فَدَعَا جَابِراً فَشَهِدَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ بِالْعُمْرَىٰ لِصَاحِبِهَا، فَقَضَىٰ بِذَلِكَ جَابِراً فَشَهِدَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ بِالْعُمْرَىٰ لِصَاحِبِهَا، فَقَضَىٰ بِذَلِكَ

<sup>(</sup>١) (بتلة): أي: عطية ماضية غير راجعة إلىٰ الواهب.

<sup>(</sup>٢) (ولا ثنيا): أي: ولا استثناء.

طَارِقٌ. ثُمَّ كَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ، فَأَمْضَىٰ ذَلِكَ طَارِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّىٰ الْيَوْم.

- وفي رواية لأبي داود: (مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَىٰ، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ).
- وفي رواية لأبي داود والنسائي: (لَا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أَرْقِبُ وَاللَّهُ وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أَرْقِبَ شَيْئاً أَوْ أُعْمِرَهُ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ). [د٢٥٥٦/ ن٣٧٣٤]
- وللنسائي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ بِالْعُمْرَىٰ: أَنْ يَهَبَ الرَّجُلِ، وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ، وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ، وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلِيهِ الْهِبَةَ، وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ وَلَعَقِبِهِ . [٢٧٥٢]
- ولابن ماجه: (مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ). [جه٢٣٨٠]

الْعُمْرَىٰ جَائِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (الْعُمْرَىٰ جَائِزَةٌ).

□ وفي رواية لمسلم: (الْعُمْرَىٰ مِيرَاثٌ الْأَهْلِهَا).

\* \* \*

۱۲۰۰۸ ـ (د ت) عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ نَبِيٍّ ﷺ قَالَ: (الْعُمْرَىٰ جَائِزَةٌ).

۱۲۵۰۷ و أخرجه / ت (۱۳۵۰) ن (۳۷۳۰) (۳۷۳۳) / حم (۱۲۱۷۵) (۱۲۱۷۵) (۱۲۱۷۵) (۱۲۱۷۵) (۱۲۱۷۵) (۱۲۲۸) (۱۲۲۸)

۱۲۵۰۸ و أخرجه / حم (۲۰۱۵۲) (۲۰۱۵۲) (۲۰۲۵۶).

| لِأَهْلِهَا، أَوْ مِيرَاثٌ | جَائِزَةٌ | (الْعُمْرَىٰ | الترمذي: | ولفظ |               |
|----------------------------|-----------|--------------|----------|------|---------------|
| [د۲۵۹م/ ت۲۵۹۵]             |           |              |          |      | لِأَهْلِهَا). |

• صحيح بما قبله.

الْعُمْرَىٰ (الْعُمْرَىٰ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْعُمْرَىٰ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا).

• صحیح. [د۸۵۵۸/ ت۱۳۵۱/ ن۳۷۱، ۳۷۲۲/ جه۳۸۳۲]

اللهِ عَلَىٰ: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلَا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئاً فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلَا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئاً فَهُوَ سَبِيلُهُ).

🗆 وفي رواية: (الْعُمْرَىٰ مِيرَاثٌ)، وَ(الْعُمْرَىٰ لِلْوَارِثِ).

[ن٧١٧٦، ٨١٧٨، ٢٧١٠، ٣٢٧٨ جه١٨٣٢]

🗖 وفي رواية: (الْعُمْرَىٰ جَائِزَةٌ). [ن٣٧١٩]

🗖 وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيَّةٍ قَضَىٰ بِالْعُمْرَىٰ لِلْوَارِثِ. [ن٣٧٢، ٣٧٢٤]

□ وفي رواية: (الرُّقْبَىٰ جَائِزَةٌ).

□ وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ جَعَلَ الرُّقْبَىٰ لِلَّذِي أُرْقِبَهَا. [ن٣٧٠٩]

• حسن صحيح الإسناد.

١٢٥١١ ـ (ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْعُمْرَىٰ جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي هَبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ).

١٢٥٠٩ ـ وأخرجه/ حم(١٤٢٥٤).

١٢٥١ ـ وأخرجه/ حم (٢١٥٨٦) (٢١٦٢٦) (٢١٦٤٨) (٢١٦٤٨ \_ ٢١٦٥١).

١٢٥١١ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٥٠) (٢٢٥١).

• صحيح.

| لِمَنْ | فَهُوَ | شَيْئاً، | أُرْقَبَ | فَمَنْ | أَمْوَالَكُمْ، | تُرْقِبُوا | ( <b>k</b> | رواية: | وفي |             |
|--------|--------|----------|----------|--------|----------------|------------|------------|--------|-----|-------------|
|        |        |          |          |        |                |            |            |        |     | أُرْقِبَهُ) |

□ وفي رواية موقوفة: الْعُمْرَىٰ وَالرُّقْبَىٰ سَوَاءٌ.

□ وفي أخرى موقوفة: لَا تَصْلُحُ الْعُمْرَىٰ وَلَا الرُّقْبَىٰ، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً أَوْ أَرْقَبَهُ، فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ وَأُرْقِبَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.

[01177\_0177, 7777, 7777]

١٢٥١٢ ـ (ن جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا عُمْرَىٰ وَلَا رُقْبَىٰ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ).

• صحیح.

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَا عُمْرَىٰ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ). [ن٥٥٥، ٣٧٥٦/ جه٢٣٧٩]

• حسن صحيح.

١٢٥١٤ ـ (ن) عَنْ طَاوُسٍ، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا رُقْبَىٰ،
 فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئاً فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ.

□ وفي رواية: عَنْ طَاوُسٍ بَتَلَ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعُمْرَىٰ وَالرُّقْبَىٰ.

• صحيح.

١٢٥١٢ \_ وأخرجه/ حم (٤٨٠١) (٤٩٠٦) (٥٤٢٢).

١٢٥١٣ ـ وأخرجه/ حم(٨٦٨٦).

<sup>1701</sup>٤ \_ (١) (بتل): بتل الشيء: أبانه من غيره. ولعل المراد: أنه قطعها عن واهبها وجعلها لمن وهبت له.

الْعُمْرَىٰ مَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعُمْرَىٰ وَالرُّقْبَىٰ، قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَىٰ؟ قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَةٌ.

□ وفي رواية قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أُعْطِيَ شَيْئاً حَيَاتَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ).

#### • صحيح.

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ (أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ (أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ (أَيُّمَا رَجُلاً عُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ (اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ ال

• صحيح الإسناد.

الْعُمْرَىٰ؟ فَقُلْتُ: حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: قَضَىٰ نَبِيُ اللهِ عَيْدٍ: أَنَّ الْعُمْرَىٰ جَائِزَةٌ.

ُ قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ: حَدَّثَنِي النَّصْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: (الْعُمْرَىٰ جَائِزَةٌ).

قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ الْعُمْرَىٰ جَائِزَةٌ.

قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا الْعُمْرَىٰ إِذَا أُعْمِرَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَإِذَا لَمْ يَجْعَلُ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ.

قَالَ قَتَادَةُ: فَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَظَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَلَيْهُ قَالَ: (الْعُمْرَىٰ جَائِزَةٌ).

قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ الْخُلَفَاءُ لَا يَقْضُونَ بِهَذَا.

قَالَ عَطَاءٌ: قَضَىٰ بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ. [ن٥٨٥ - ٣٧٦٤]

• صحيح دون قصة سليمان، ودون قول الزهري.

الرَّجُلُ الْعُمْرَىٰ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ اللَّهِ قَالَ: الْعُمْرَىٰ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِللَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ. وَالرُّقْبَىٰ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ. وَالرُّقْبَىٰ هُوَ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ: هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ (١). [٣٥٦٠]

• صحيح الإسناد مقطوع.

امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ ابْنُهَا: امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيَةً (هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا) قَالَ: (ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ). [د٥٥٧] وَمَوْتَهَا) قَالَ: (ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ). [د٥٥٧]

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الْعُمْرَىٰ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا). [حم١٦٨٨، ١٦٨٨٥]

• إسناده حسن.

الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعُمْرَىٰ، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعُمْرَىٰ، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ فِي فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَفِيمَا أُعْطُوا. [ط٠٨٤٨]

١٢٥١٨ ـ (١) (هو للآخر مني ومنك): أي: هي لمن تأخر موته منهما عن موت الآخر.

الْمَسْكَنَ وَرَأَىٰ أَنَّهُ لَهُ. اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ مِنْ حَفْصَةَ وَلْمَ بَنْ عُمَرَ وَرِثَ مِنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ اللهِ بْنُ عُمَرَ دَارَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَرَأَىٰ أَنَّهُ لَهُ.

• إسناده صحيح.

#### ١٣ ـ باب: الرجل يهدي لمن شفع له

النّبِيِّ قَالَ: (مَنْ شَفَعَ النّبِيِّ عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَىٰ بَاباً عَظِيماً مِنْ النّبِيِ الْمُؤْمِدِي النّبِيِّ عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَىٰ بَاباً عَظِيماً مِنْ الْمُؤْمِدِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَىٰ لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَىٰ بَاباً عَظِيماً مِنْ الْأَجَابا .

• حسن، وقال شعيب: منكر.

#### ١٤ ـ باب: الحث على التهادي

١٢٥٢٤ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ<sup>(١)</sup> الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ شِقَّ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ<sup>(١)</sup> الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ شِقَّ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ<sup>(١)</sup> الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ شِقَّ فَإِنِّ اللهَ الْهَامِ اللهُ اللهُ

• ضعيف، والشطر الثاني صحيح.

[وانظر في الهدايا للعمال: ١٢٨٦٨].

۱۲۵۲۳ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۲۵).

١٢٥٢٤ ـ وأخرجه/ حم(٩٢٥٠).

<sup>(</sup>١) (وحر): هو الغل.

<sup>(</sup>٢) (فرسن شاة): هو الحافر.

#### ١٥ \_ باب: من وجد لقطة فليعرفها

الرّبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحانَ في غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطاً، فَقَالَا لي: أَلْقِهِ، رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحانَ في غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطاً، فَقَالَا لي: أَلْقِهِ، قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، فَلَمّا رَجَعْنَا فَلْتُ: لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، فَلَمّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالمَدَينَةِ، فَسَأَلْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ ضَيْقِهُ فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَىٰ عَهْدِ النّبِيِّ عَيْقَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النّبِي عَيْقِهُ، فَقَالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلاً). وَعَرَفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلاً). فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُ اللهَ فَقَالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَعَامَهَا، فَإِنْ جاءَ صَاحِبُهَا، وَوِكَاءَهَا وَوَكَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوكَاءَهَا، فَإِنْ جاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلّا اسْتَمْتِعْ بِهَا).

□ ولهما: فَاسْتَمْتَعْتُ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ: لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلاً وَاحِداً. [خ٢٤٢٦]

□ ولمسلم: قَالَ شُعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ: عَرَّفَهَا عَاماً وَاحِداً.

□ وفي رواية لمسلم: (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا، وَوِعَائِهَا، وَوِعَائِهَا، وَوِعَائِهَا، وَوَكَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ). وَزَادَ فَي رِوَايَةِ: (وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا). وفِي رِوَايَةِ: (وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِك).

١٢٥٢٦ \_ (خـ) وَاشْتَرَىٰ ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً، وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا

۱۲۰۲۰ \_ وأخـرجـه/ د(۱۷۰۱ \_ ۱۷۰۳)/ ت(۱۳۷٤)/ جـه (۲۰۱۱)/ حـم (۲۱۱۲۱ \_ ۲۱۱۷۰).

<sup>(</sup>١) (وكاءها): الوكاء هو الخيط الذي يشدّ به الوعاء.

سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ، وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ! عَنْ فُلَانٍ، فَإِنْ أَتَىٰ فُلَانٌ فَلِي وَعَلَيَّ، وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَحْوَهُ.

\* \* \*

١٢٥٢٧ ـ (د جه) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً؛ فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ، وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّب، فَإِنْ وَجَدَ لُقَطَةً؛ فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ، وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّب، فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ؛ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ ﷺ يُوْتِيهِ مَنْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ؛ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ ﷺ يَشَاءُ).

#### • صحيح.

• إسناده جيد.

١٢٥٢٩ ـ (٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: (مَنْ أَصَابَ بفِيهِ،

١٢٥٢٧ ـ وأخرجه/ حم(١٧٤٨١) (١٨٣٣٦) (١٨٣٤٣).

١٢٥٢٨ ـ (١) (عيبة): وعاء يستعمل مستودعاً للثياب.

<sup>(</sup>٢) (فلم تعرف): أي: لم يعرف صاحبها.

١٢٥٢٩ ـ وأخرجه/ حم(٦٦٨٣) (٢٧٤٦) (٢٩٣١) (٢٩٣٦) (٧٠٩٤).

مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً (١)، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ عَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ. وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ (٢)، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ (٣)؛ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ).

وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ.

قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ: (مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ''، أَوْ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ - يَعْنِي: - فَفِيهَا، وَفِي الرِّكَانِ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ - يَعْنِي: - فَفِيهَا، وَفِي الرِّكَانِ يَأْتِ فَهِي لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ - يَعْنِي: - فَفِيهَا، وَفِي الرِّكَانِ النَّكُمُسُ). [د ١٧١٠ - ١٧١١، ٢٤٩٧ / ٢٤٩٣/ ٢٤٩٧، ٢٤٩٧، ١٩٧٤]

□ زاد أبو داود في رواية: فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ قَالَ: (فَاجْمَعْهَا). وفي أخرى: (فَاجْمَعْهَا بَاغِيهَا). وفي ثالثة: (لَكَ، أَوْ لِلدِّنْب. خُذْهَا قَطُّ). وفي رابعة: (فَخُذْهَا).

□ واقتصرت رواية الترمذي على الفقرة الأولى إلى قوله: (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ).

□ وفي رواية للنسائي: (مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ \* أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً ).

□ وزاد النسائي في رواية: (لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ،

<sup>(</sup>١) (خبنة): معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه.

<sup>(</sup>٢) (الجرين): هو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة.

<sup>(</sup>٤) (المجن): الترس.

<sup>(</sup>٤) (الميتاء): الطريق المسلوكة.

<sup>(</sup>٥) (طريق مأتي): أي: مسلوك.

وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ<sup>(٦)</sup>، فَإِذَا آوَىٰ الْمُرَاحَ<sup>(٧)</sup> قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمُرَاحَ (٧)

□ وزاد في أخرىٰ: (وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ ـ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ـ فَعَلَيْهِ غَرَامَهُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ).

■ ولفظ أحمد: قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ! جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنْ الْإِبِلِ؟ وَسُولَ اللهِ! جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الضَّالَةِ مِنْ الْإِبِلِ؟ قَالَ: (مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمَاء، فَدَعْهَا حَتَّىٰ قَالَ: عَلَيْهَا بَاغِيهَا).

قَالَ: الضَّالَّةُ مِنْ الْغَنَمِ؟ قَالَ: (لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِللَّهْبِ. تَجْمَعُهَا حَتَّىٰ يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا).

قَالَ: الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا؟ قَالَ: (فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ)،

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَالثَّمَارُ، وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا؟ قَالَ: (مَا أَخَذَ بِفَمِهِ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنْ احْتَمَلَ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ، وَضَرْباً وَنَكَالاً، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ).

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ؟ قَالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَإِنْ وُجِدَ بَاغِيهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ؛ وَإِلَّا فَهِيَ لَك)، قَالَ: مَا

<sup>(</sup>٦) (حريسة الجبل): أراد بها الشاة المسروقة من المرعى، والاحتراس أن يؤخذ الشيء من المرعى.

<sup>(</sup>٧) (المراح): المحل ترجع إليه الأنعام وتبيت فيه.

يُوجَدُ فِي الْخُرِبِ الْعَادِيِّ؟ قَالَ: (فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ). [حم ٢٦٨٣]. • حسن.

١٢٥٣٠ ـ (د جه) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَىٰ الْبَقِيع، وَهُوَ الْمَقْبَرَةُ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ النَّاسُ لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي خَاجَتِهِ؛ إِلَّا فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الْإِبِلُ، ثُمَّ دَخَلَ خَاجَتِهِ؛ إِلَّا فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الْإِبِلُ، ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ، إِذْ رَأَىٰ جُرَذاً أَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِينَاراً، ثُمَّ أَخْرَجَ مَنْ أَخْرَجَ مَبْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً، ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَةٍ حَمْراءَ.

قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَلَلْتُ الْخِرْقَةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَاراً، فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَاراً، فَخَرَجْتُ بِهَا، حَتَّىٰ أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقُلْتُ: خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (ارْجِعْ بِهَا، لَا صَدَقَةَ فَبَرَهَا، فَقُلْتُ: خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (ارْجِعْ بِهَا، لَا صَدَقَةَ فِيهَا، بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيها)، ثُمَّ قَالَ: (لَعَلَّكَ أَتَبَعْتَ يَدَكَ فِي الْجُحْرِ)؟ فِيها، بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيها، بُالْحَقِّ! قَالَ: (لَعَلَّكَ أَتَبَعْتَ يَدَكَ فِي الْجُحْرِ)؟ قُلْتُ: لَا، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ! قَالَ: فَلَمْ يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّىٰ مَاتَ.

□ وعند أبي داود: أَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ....
 الحديث.

• ضعيف.

المحما عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً، دِرْهَماً أَوْ حَبْلاً، أَوْ شِبْهَ ذَلِك، فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ الْمَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً، دِرْهَماً أَوْ حَبْلاً، أَوْ شِبْهَ ذَلِك، فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلاَثَةَ اللهُ عَلَيْعَرِّفْهُ سنة). [حم٦٦٥٦٦]

• إسناده ضعيف.

١٢٥٣٢ ـ (ط) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ

أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْم بِطَرِيقِ الشَّامِ، فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً، فَذَكَرَهَا لِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّفْهَا عَلَىٰ أَبْوَابِ دِينَاراً، فَذَكَرَهَا لِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرِّفْهَا عَلَىٰ أَبْوَابِ السَّنَةُ الْمَصَاجِدِ، وَاذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ سَنَةً، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ الْمَصَاجِدِ، وَاذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ سَنَةً، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَشَأْنَكَ بِهَا.

• فيه الجهني، وثقه ابن حبان.

الَّى اللهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً، فَمَاذَا تَرَىٰ فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً، فَمَاذَا تَرَىٰ فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: عَرِّفْهَا، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: زِدْ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، فَعَلْتُ، قَالَ: زِدْ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: كَرِّفْهَا، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: زِدْ، قَالَ: [ط١٤٨٤]

رجاله ثقات.

## ١٦ ـ باب: ضالة الإبل والغنم

١٢٥٣٤ ـ (ق) عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ صَلَيْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَالَ: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا؛ وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا).

قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَم؟ قَالَ: (هِيَ لَك، أَوْ لأَخِيك، أَوْ لِللِّمْبِ).

قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبلِ؟ قَالَ: (ما لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا (١)، تَرِدُ المَاء، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّىٰ يَلْقَاهَا رَبُّهَا). [خ٢٣٧٢ (٩١)/ م١٧٢٢]

<sup>(</sup>١) (معها سقاؤها وحذاؤها): أي: تملأ كرشها فيكفيها الأيام، وحذاؤها هو خفها.

وفي رواية لهما: قَالَ: (عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا (٢)، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ). قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَضَالَّةُ الْغَنمِ؟ قَالَ: (خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَك، أَوْ لأَخِيك، وَلُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَضَالَّةُ الإِيلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ أَوْ لِللَّذِيْبِ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَضَالَّةُ الإِيلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: (ما لَكُ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، حَتَّىٰ يَلْقَاهَا رَبُّهَا).

□ وفي رواية لمسلم: (فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا، كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ).

- وله: (فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ، فَاسْتَنْفِقْهَا).
- □ وله: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللَّقَطَةِ: الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَقَالَ: (اعْرِفْ..) الحديث.
  - زاد في رواية للترمذي: (وَعَدَدَهَا).
  - ولأبي داود: (ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ).
- وله: (ثُمَّ أَفِضْهَا<sup>(٣)</sup> فِي مَالِكَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ).

اللهِ ﷺ: كَالِدٍ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ آوَىٰ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالُّ (١٧٦)، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا). [١٧٢٥]

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) (عفاصها) العفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره.

<sup>(</sup>٣) (أفضها): معناه: ألقها في مالك وأخلطها به.

١٢٥٣٥ ـ وأخرجه/ حم(١٧٠٥٥).

<sup>(</sup>١) (فهو ضال): المراد به هنا: المفارق للصواب.

النَّبِيَّ عَلَىٰ عِكْرِمَةَ، أَحْسَبُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْهِ النَّبِيَ عَلَيْهِ النَّبِيَ عَلَيْهُ النَّامَ الْمَكْتُومَةُ، غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا). [١٧١٨]

• صحيح.

المُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ، فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ، وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا، فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ لَا نَدْدِي لِمَنْ هِيَ؟ فَقَالَ جَرِيرٌ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ لَا نَدْدِي لِمَنْ هِيَ؟ فَقَالَ جَرِيرٌ: أَخْرِجُوهَا، فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَأْوِي الضَّالَةَ إِلَّا فَالْمُ عَلَيْهُ مَا لَكُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (لَا يَأُوي الضَّالَةَ إِلَّا ضَالٌ).

• المرفوع منه صحيح.

الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيراً بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْظَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيراً بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيراً بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ [اللهُ عَيْنَ وَجَدْتَهُ. [ط١٤٨٦]

• إسناده صحيح.

الخطّابِ قَالَ الْحُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ الْحُطَّابِ قَالَ
 وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ \_: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌ.

• صحيح بشواهده.

• ١٢٥٤ - (ط) عَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا

١٢٥٣٧ ـ وأخرجه/ حم(١٩١٨٤) (١٩٢٠٩).

أَحَدٌ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِىَ ثَمَنَهَا.

• إسناده منقطع.

#### ١٧ \_ باب: لقطة الحرم

ا ١٢٥٤١ \_ (م) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ نَهَىٰ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ (١٧٢٤).

■ زاد عند أبي داود: قَالَ أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ: قَالَ ابنُ وَهْبٍ: يَعْنِي فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ، يَتْرُكُهَا حَتَّىٰ يَجِدَهَا صَاحِبُهَا.

[وانظر: ۷۸۵۲، ۷۸۵۲].

#### ١٨ \_ باب: لقطة ما لا يلتفت إليه

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. [د١٧١٧]

• ضعيف.

المُورِيِّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينَاراً ، فَأَتَىٰ بِهِ فَاطِمَةَ ، فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (هُوَ رِزْقُ اللهِ عَلَىٰ ) ، فَأَتَىٰ بِهِ فَاطِمَةَ ، فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (هُو رِزْقُ اللهِ عَلَىٰ ) ، فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَفَاطِمَةُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (يَا عَلِيُّ ! أَدِّ الدِّينَارَ ) . [د١٧١٤]

• حسن.

١٢٥٤١ وأخرجه/ د(١٧١٩)/ حم(١٦٠٧).

<sup>(</sup>١) (لقطة الحاج): أي: نهىٰ عن التقاطها للتملك.

١٢٥٤٤ ـ (د) عَنْ عَلِيِّ ضَّ اللَّهِ: أَنَّهُ الْتَقَطَ دِينَاراً، فَاشْتَرَىٰ بِهِ دَقِيقاً، فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ فَأَخَذَهُ عَلِيٌّ، وَقَطَعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ، فَاشْتَرَىٰ بِهِ لَحْماً.

#### • صحيح.

١٢٥٤٥ ـ (د) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيهِمَا؟ قَالَتِ: الْجُوعُ.

فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَاراً بِالسُّوقِ، فَجَاءَ إِلَىٰ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا، فَعَالَتْ: اذْهَبْ إِلَىٰ فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ، فَخُذْ لَنَا دَقِيقاً، فَجَاءَ الْيَهُودِيُّ فَقَالَتْ: اذْهَبْ إِلَىٰ فُلَانٍ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله؟ فَاشْتَرَىٰ بِهِ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله؟ قَالَ: فَخُذْ دِينَارَكَ، وَلَكَ الدَّقِيقُ.

فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتَّىٰ جَاءَ بِهِ فَاطِمَةَ، فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: اذْهَبْ إِلَىٰ فُلَانٍ الْجَزَّارِ، فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَم لَحْماً، فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمِ فُكَم، فَجَاءَ بِهِ، فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبَزَتْ، وَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ أَبِيهَا، فَجَاءَهُمْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَذْكُرُ لَكَ، فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلَالاً أَكُلْنَاهُ وَأَكُلْتَ مَعَنَا، مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: (كُلُوا بِاسْم اللهِ)، فَأَكُلُوا.

فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ، إِذَا غُلَامٌ يَنْشُدُ اللهَ وَالْإِسْلَامَ، الدِّينَارَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي السُّوقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : (يَا عَلِيُ ! اذْهَبْ إِلَىٰ الْجَزَّارِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ النَّبِيُ عَلَيْ : (يَا عَلِيُ ! اذْهَبْ إِلَىٰ الْجَزَّارِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ النَّبِيُ عَلَيْ : أَرْسِلْ إِلَىٰ إِللَّينَارِ، وَدِرْهَمُكَ عَلَيّ)، فَأَرْسَلَ بِهِ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِللَّينَارِ، وَدِرْهَمُكَ عَلَيّ)، فَأَرْسَلَ بِهِ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِللَّينَادِ، وَدِرْهَمُكَ عَلَيّ)، فَأَرْسَلَ بِهِ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلْهِ.

[وانظر: ٦٦١١، ٦٦١٢].

# ١٩ \_ باب: التحذير من أخذ اللقطة

١٢٥٤٦ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ضَالَّةُ الْمُسْلِم حَرَقُ النَّارِ).

• صحيح.

الْمُسْلِم حَرَقُ النَّارِ). (ضَالَةُ عَنِ الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ضَالَّةُ النَّارِ).

َ وَفِي رَوَايَة: (ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، لَا تَقْرَبَنَّهَا). قَالَ: فَقَالَ رَجُلِّ: النَّارِ، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، لَا تَقْرَبَنَّهَا). قَالَ: فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللهِ! اللَّقَطَةُ نَجِدُهَا؟ قَالَ: (أَنْشِدْهَا، وَلَا تَكْتُمْ، وَلَا تُغَيِّبُ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ؛ وَإِلَّا، فَمَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ).

■ زاد في أول رواية لأحمد: قَالَ الْجَارُودُ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةٌ، إِذْ تَذَاكَرَ الْقَوْمُ الظَّهْرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْتُ مَا يَكْفِينَا مِنَ الظَّهْرِ، فَقَالَ: (وَمَا يَكْفِينَا مِنَ الظَّهْرِ، فَقَالَ: (وَمَا يَكْفِينَا)؟ قُلْتُ: ذَوْدٌ نَأْتِي عَلَيْهِنَّ فِي جُرُفٍ، فَنَسْتَمْتِعُ بِظُهُورِهِمْ، قَالَ: (لَا...) الحديث.

• إسناده صحيح.

[وانظر في لقطة مال المعاهد: ٢٤١٥، ٢٠٥٩٠].

١٢٥٤٦ ـ وأخرجه/ حم(١٦٣١٤).

١٢٥٤٧ ـ وأخرجه/ حم (٥٥٧٠ ـ ٢٠٧٥) (٢٠٠٩ / ٧٠، ١٧).

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

المعاملات

الكِتَابُ الخَامِسُ

المظالم والغصب



#### ١ \_ باب: الظلم ظلمات يوم القيامة

١٢٥٤٨ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: (الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (اللهِ عَلَيْ قَالَ: (اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\* \* \*

٠ ١٢٥٥٠ ـ (مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• إسناده صحيح.

ا ١٢٥٥ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ! فَإِنَّ اللهَ وَالظُّلْمَ! فَإِنَّ الطُّلْمَ ظُلُمَاتُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ! فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ. وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ! فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ قَبْلَكُمْ، فَاسْتَحَلُّوا لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ. وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ! فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ قَبْلَكُمْ، فَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، وَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ). [حم ٩٥٦٩، ٩٥٦٩]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

۱۲۵٤۸ ـ وأخرجه / -(۲۰۳۰) حم(۲۲۶۵) (۵۸۳۷) (۲۰۲۰) (۲۲۱۰) (۲۶۶۲). ۱۲۵٤۹ ـ وأخرجه / حم(1887).

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ! رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ! فَإِنَّ اللهُّحَ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ. وَإِيَّاكُمْ وَاللهُّحَ ! فَإِنَّ اللهُّحَ أَهْلَكَ فَإِنَّ اللهُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالْفُحُورِ فَفَجَرُوا).

قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ)، فَقَامَ ذَاكَ أَوْ آخَرُ، قَالَ: (أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ)، فَقَامَ ذَاكَ أَوْ آخَرُ، فَقَالَ: (أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ فَقَالَ: (أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ فَقَالَ: (أَنْ تَهْجُرَةُ الْبَادِي: أَنْ رَبُّكَ، وَالْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَالْبَادِي. فَهِجْرَةُ الْبَادِي: أَنْ يُجِيبَ إِذَا أُمِرَ. وَالْحَاضِرِ: أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً، وَأَفْضَلُهُمَا يُجِيبَ إِذَا أُمِرَ. وَالْحَاضِرِ: أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً، وَأَفْضَلُهُمَا أَجْراً).

#### • إسناده صحيح.

□ وزاد في رواية: قَالَ: فَقَامَ هُوَ أَوْ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ!
 أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ، وَأَهْرِيقَ دَمُهُ).

#### ٢ - باب: تحريم الظلم

الدَّوَاوِينُ عِنْدَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (الدَّوَاوِينُ عِنْدَ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثَةٌ: دِيوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئاً، وَدِيوَانٌ لَا يَعْبُلُ اللهُ مِنْهُ شَيْئاً، وَدِيوَانٌ لَا يَعْفِرُهُ اللهُ.

فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللهُ: فَالشِّرْكُ بِاللهِ، قَالَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ مَن يُشْرِكَ بِاللهِ اللهُ وَأَمَّا اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ [المسائدة: ٧٦]. وَأَمَّا اللهِ يَوْانُ الَّذِي لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا: فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ،

مِنْ صَوْمٍ يَوْمٍ تَرَكَهُ، أَوْ صَلَاةٍ تَرَكَهَا، فَإِنَّ اللهَ وَ اللهَ وَلَكَ، وَيَتَجَاوَزُ إِنْ شَاءَ. وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئاً: فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ إِنْ شَاءَ. وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئاً: فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ إِنْ شَاءً. وَأَمَّا الدِّيوَانُ اللهِ مَحَالَةً).

#### • إسناده ضعيف.

[انظر الحديث القدسي (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي): ١٠٠٠ وانظر من ادعى ما ليس له: ٩٧٥٠.

وانظر في اليمين الغموس: ٩٠٠٤ ـ ٩٠٠٦.

وانظر المسلم أخو المسلم لا يظلمه: ١٤٠٩٠، ١٤٠٩٢.

وانظر: ١٤٢٨٣، ١٤٢٩٦.

# ٣ \_ باب: الحث على التحلل من المظالم

١٢٥٥٤ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، وَمُنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ قَبْلُ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مُنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مُنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ).

■ ولفظ الترمذي: (رَحِمَ اللهُ عَبْداً كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ..). [وانظر: ٩٠٠٥].

#### ٤ \_ باب: عقوبة الظالم

١٢٥٥٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَفِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

۱۲۵۵ \_ وأخرجه/ ت(۲٤۱۹)/ حم(۹۲۱۵) (۱۰۵۷۳) (۱۰۵۷۵). ۱۲۵۵ \_ وأخرجه/ ت(۳۱۱۰)/ جه(٤٠١٨).

(إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ (١)، حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ (٢). قالَ: ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُهُ اَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُهُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

■ وعند الترمذي: (إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُمْلِي، وَرُبَّمَا قَالَ: يُمْهِلُ..).

## ٥ ـ باب: دعوة المظلوم

النَّبِيَّ عَيْ بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَيْنَ اللهِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: (اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَقَالَ: (اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ إِلَىٰ اللهِ عَبْلُ، اللهِ عَبْلُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْلُهُ اللهِ عَبْلُهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَا عَلَالَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالَا الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَالَا الللّهُ عَلَاهُ الللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَاهُ الللّهُ عَلَاهُ عَلَاللّهُ عَلَامُ الللّهُ عَلَاهُ عَلَاللّهُ عَلَاهُ الللّهُ عَلَامُ اللللّهُ عَلَا عَلَ

١٢٥٥٧ \_ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اتَّقُوا دَعُوةَ الْمَظْلُومِ، وَإِنْ كَانَ كَافِراً، فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ). [حم١٢٥٤]

• إسناده ضعيف.

اللهِ ﷺ: كَانَ اللهِ ﷺ: كَانَ اللهِ ﷺ: كَانَ اللهِ ﷺ: كَانَ اللهِ ﷺ: كَانَكَ تُرَىٰ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَىٰ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَوْتَىٰ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَوْتَىٰ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَوْتَىٰ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَوْلُومِ).

• حديث قابل للتحسين.

الْمَظْلُوم مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِراً، فَفُجُورُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ). [حم٥٩٧٥]

• إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) (ليملي للظالم): أي: يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة.

<sup>(</sup>٢) (يفلته): لم يطلقه.

# ٦ \_ باب: إِثم من ظلم شيئاً من الأرض

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْعًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْعًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْعًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ الْأَرْضِ شَيْعًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ الْأَرْضِ شَيْعًا طُوِّقَهُ مِنْ الأَرْضِ شَيْعًا طُوِّقَهُ مِنْ المَاعِينَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ

□ وفي رواية لهما: أنَّهُ خاصَمَتْهُ أَرْوَىٰ - في حَقِّ زَعَمَتْ أَنَّهُ الْرَوَىٰ - في حَقِّ زَعَمَتْ أَنَّهُ الْتَقَصَهُ لَهَا - إِلَىٰ مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئاً، أَنْتَقَصُهُ لَهَا - إِلَىٰ مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئاً، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً، أَنْ فَيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ). [خ٣١٩٨]

□ وزاد مسلم: فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَاأَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا، فَقَالَ:
 اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا في أَرْضِهَا.

قَالَ عروة: فَمَا مَاتَتْ حَتَّىٰ ذَهَبَ بَصَرُهَا، ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي خُفْرَةٍ فَمَاتَتْ.

□ وفي رواية أُخرى: قال عروة: فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ، تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشَيِ فِي الدَّارِ، مَرَّتْ عَلَىٰ بِبْرِ فِي الدَّارِ، فَوَقَعَتْ فِيهَا، فَكَانَتْ قَبْرَهَا.

□ زاد الترمذي: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ).

١٢٥٦١ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ، فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَبِيُهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةً! اجْتَنِبِ الأَرْضَ،

۱۲۵۱۰ ـ وأخرجه/ ت(۱۶۱۸)/ مي(۲۲۰۱)/ حم(۱۲۶۰) (۱۲۶۲) (۱۲۶۹). ۱۲۵۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۶۳۵) (۲۶۰۶) (۲۲۱۶۷) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲).

فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ). [خ٣٥٦/ م١٦١٢]

النَّبِيُّ عَلْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمر رَبُّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ: (مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ سَبْعِ (مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ سَبْعِ أَرَضِينَ).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (لَا يَأْخُذُ اللهُ إِلَىٰ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ أَحَدٌ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ؛ إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ إِلَىٰ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ اللهُ إِلَىٰ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ اللهُ إِلَىٰ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ اللهَ إِلَىٰ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ اللهَ إِلَىٰ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ اللهَ إِلَىٰ اللهَ إِلَىٰ اللهُ إِلْمُ اللهُ إِلَىٰ اللهِ إِلَىٰ اللهُ إِلَىٰ اللهِ إِلَىٰ اللهُ إِلَىٰ إِلَىٰ اللهُ إِلَىٰ اللهُ إِلَىٰ اللهُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللهُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللهِ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَّا اللهُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَا أَلْمُ اللهُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَا أَلْمُ إِلَىٰ إِلَا أَلِلْمُ إِلَىٰ إِلَى إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللهُ إِلَى الللهُ إِلَ

١٢٥٦٤ ـ (حم) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الظُّلْمِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: (فِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ يَنْتَقِصُهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَيْسَتْ حَصَاةٌ مِنَ الْأَرْضِ أَخَذَهَا؛ إِلَّا طُوِّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ قَعْرِ الْأَرْضِ، وَلَا حَصَاةٌ مِنَ الْأَرْضِ أَخَذَهَا؛ إِلَّا طُوِّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ قَعْرِ الْأَرْضِ، وَلَا يَعْلَمُ قَعْرَهَا؛ إِلَّا الَّذِي خَلَقَهَا).

• إسناده ضعيف.

النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (حم) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللهِ وَ لَكَ ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ، تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ، فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعاً، فَإِذَا الْتَطَعَهُ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ إِلَىٰ يَوْم الْقِيَامَةِ).

• إسناده ضعيف. [حم٥٥ ١٧٢٥، ١٧٧٩، ٢٢٩١٤، ٢٢٩١٤]

۱۲۵۲۲ ـ وأخرجه/ حم(٥٧٤٠).

١٢٥٦٣ ـ وأخرجه/ حم(٩٠١٩) (٩٠٤٤) (٩٥٨٢).

الله عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا، كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَشْرِ).

َ وَفِي رُواَيَة: (أَيُّمَا رَجُلِ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ، كَلَّفَهُ اللهُ ﷺ اللهُ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ أَنْ يَحْفِرَهُ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ).

• إسناده حسن.

[وانظر: ١٠٢٠].

# ٧ \_ باب: قدر الطريق إِذا اختلفوا فيه

النّبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّهُ قَالَ: قَضَىٰ النّبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّهُ قَالَ: قَضَىٰ النّبِيُّ عَيْقُ: إِذَا السَّرِيقِ المِيتَاءِ (١٠ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ. [خ٣٤٧/ م١٦١٣] تَشَاجَرُوا في الطّرِيقِ المِيتَاءِ (١٠ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.

□ ولفظ مسلم: (إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعِ (٢). أَذْرُعِ (٢).

\* \* \*

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِذَا اللهِ عَلَيْ: (إِذَا اللهِ عَلَيْ: (إِذَا اللهِ عَلَى مَالْمَ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

◄ زاد عند أحمد: (وَمَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمَ عَلَىٰ حَائِطِهِ، فَلْيَدَعْهُ).

• صحيح.

۱۲۰۲۷ \_ وأخرجه/ د(۱۲۳۳)/ ت(۱۳۵۵) (۱۳۵۱)/ جه(۲۳۳۸)/ حم(۲۱۲۷) (۹۵۳۷) (۱۰۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۳).

<sup>(</sup>١) (الميتاء): فسرتها بعض طرق الحديث في غير الصحيح: بأنها التي تؤتى من كل مكان.

<sup>(</sup>٢) (سبع أذرع): الذراع يذكر ويؤنث.

١٢٥٦٨ ـ وأخرجه / حم (٢٠٩٨) (٧٥٧) (٥٢٨٢) (٢٩١٢).

# ٨ - باب: نصرة المظلوم

انْصُرْ اللهِ ﷺ: (انْصُرْ اللهِ عَلَىٰ أَنَسِ صَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (انْصُرُهُ إِذَا كَانَ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: (تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ، مَظْلُوماً، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: (تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ، مَظْلُوماً، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ). [خ۲۶۲۲ (۲۶۲۳)]

[خ٤٤٤٢]

وفي رواية: (تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ).

[وانظر: ۱۱۷۲۵، ۱٤۹۲۱].

#### ٩ - باب: إذا وجد مال ظالمه

• ١٢٥٧٠ ـ (خـ) وَقَـالَ ابْسُ سِيسِرِيسَنَ: [إِذَا وَجَـدَ مَـالَ ظَالِمِهِ] يُقَاصُّهُ، وَقَـراً ﴿ وَإِنْ عَاقِبَتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِهِ ﴿ فَالْمِالِمِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللّ

المحما عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ: 
وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرًا، 
وَسُمَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ بَشِيرًا - إِنَّ لَنَا جِيرَةً مِنْ بَنِي تَمِيم، لَا تَشُذُ لَنَا 
فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ بَشِيرًا - إِنَّ لَنَا جِيرَةً مِنْ بَنِي تَمِيم، لَا تَشُذُ لَنَا 
قَاصِيَةٌ؛ إِلَّا ذَهَبُوا بِهَا، وَإِنَّهَا تَجِيءُ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَشْيَاءُ أَفَنَأُ خُذُهَا؟ 
قَالَ: لَا.

• إسناده ضعيف.

١٠ ـ باب: من قتل دون ماله

[وانظر: ۸۱۰۵، ۸۱۰۸].

١٢٥٦٩ ـ وأخرجه/ ت(٢٢٥٥)/ حم(١١٩٤٩) (١٣٠٧٩).

#### ١١ \_ باب: لا ضرر ولا ضرار

الله عَلَيْهِ قَالَ: (مَا ضَارَّ الله عَلَيْهِ): أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَا ضَارَّ الله عَلَيْهِ) فَانَ شَاقَ شَاقَ شَاقَ اللهُ عَلَيْهِ). [د٥٣٦٣/ ت١٩٤٠/ جه٢٣٤٢]

□ ولفظ أبي داود وابن ماجه: (أَضَرَّ اللهُ بِهِ)، وعند ابن ماجه: (شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ).

#### • حسن.

الله عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ: أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

• صحيح، وقال في «الزوائد»: منقطع.

١٢٥٧٤ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).

• صحيح، وقال في «الزوائد»: في إسناده جابر الجعفىٰ متهم.

اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِناً، أَوْ مَكَرَ بِهِ).

• ضعيف.

١٢٥٧٦ \_ (د) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ (١) فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ، قَالَ:

١٢٥٧٧ \_ وأخرجه/ حم(١٥٧٥٥).

**١٢٥٧٣ ـ وأخرجه/ ط(١٤٦١) مرسلاً.** 

١٢٥٧٤ \_ وأخرجه / حم(٢٨٦٥).

١٢٥٧٦ \_ (١) (عضد من نخل): قال الخطابي: صوابه: عضيد، يريد نخلاً لم تبسق، =

فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلَىٰ نَخْلِهِ، فَيَتَأَذَّىٰ بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ، فَأَبَىٰ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، يَبِيعَهُ، فَأَبَىٰ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ، فَأَبَىٰ، قَالَ: (قَلِلَ لَهُ عَظَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ، فَأَبَىٰ، قَالَ: (قَلِلَ لَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ، فَأَبَىٰ، قَالَ: (أَنْتَ مُضَالٌ)، فَقَالَ: (أَنْتَ مُضَالٌ)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِلْأَنْصَارِيِّ: (اذْهَبْ، فَاقْلَعْ نَخْلَهُ). [٣٦٣٦]

#### • ضعيف.

الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجاً لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجاً لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي الضَّحَاكَ: لِمَ تَمْنَعُنِي، أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَأَبَىٰ مُحَمَّدٌ، فَقَالَ لَهُ الضَّحَاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي، وَهُو لَكَ مَنْفَعَةٌ، تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وَآخِراً، وَلا يَضُرُّكَ؟ فَأَبَىٰ مُحَمَّدٌ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ، فَلَا يَضُرُّكَ؟ فَأَبَىٰ مُحَمَّدٌ، فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُحَمَّد بْنَ فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُحَمَّد بْنَ مَسْلَمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخلِّي سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ مَسُلُمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخلِّي سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَوْلاً وَآخِراً، وَهُو لَا يَضُرُّكَ؟ فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ! لَيَمُرَّنَّ بِهِ، وَلَوْ عَلَىٰ بَطْنِكَ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا، وَلَوْ عَلَىٰ بَطْنِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ! لَيَمُرَّنَّ بِهِ، وَلَوْ عَلَىٰ بَطْنِكَ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا، وَلَوْ عَلَىٰ بَطْنِكَ، وَاللهِ! لَيَمُرَّنَّ بِهِ، وَلَوْ عَلَىٰ بَطْنِكَ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ! لَيَمُرَّنَّ بِهِ، وَلَوْ عَلَىٰ بَطْنِكَ، فَأَمْرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ إِنْ يَمُونَ لِهُ فَعَلَ الضَّعَالَ الضَّعَالَ الْمَالِكَ عَمْرُ الْ يَنْ يَمُرُ أَنْ يَمُرُ أَنْ يَمُرَ بِهِ، فَقَعَلَ الضَّعَالَ الضَّعَالَ الْعَلَىٰ مَلِيلَهُ الْقَالَ عُمَرُ أَنْ يَمُونَ الْعُولَ الْمَاسِلَعُ الْمُعَلِى الْمَلْعُولُ الْمُعَلِى الْمَلْعُلُهُ الْمَالِقُولُ الْمُعَلِى الْمُلْعُلِ الْمُعَلِى الْمُعْتَلِ الْعَلِي الْمُؤْلِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعْتَلُ الْمُعْتَلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُ

رجاله ثقات.

١٢٥٧٨ ـ (ط) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَوْرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَرْضِهِ، فَمَنَعَهُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَىٰ نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ هِيَ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَرْضِهِ، فَمَنَعَهُ

<sup>=</sup> ولم تطل. قال الأصمعي: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول فتلك النخلة العضدة.

صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ضَاحِبُ الْحَائِطِ، فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ. [ط١٤٦٤]

• إسناده صحيح.

# ۱۲ ـ باب: حرمة أموال المعاهدين [انظر: ١٠٥٩٠، ٢٠٦٢٦].

١٣ \_ باب: الصلاة والمال الحرام

١٢٥٧٩ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (مَنْ اشْتَرَىٰ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ). قَالَ: ثُمَّ دَرَاهِمَ، وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ). قَالَ: ثُمَّ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ). قَالَ: ثُمَّ قَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُ ﷺ سَمِعْتُهُ الْخَيلُ أَصْبُعَيْه فِي أَذُنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ.

• إسناده ضعيف جداً.



المعاملات

الكِتَابُ السَّادِس

العتق والمكاتبة



### ١ \_ باب: فضل العتق

- ١٢٥٨٠ ـ (ق) عَنْ سعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ ـ صَاحِبِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ).

قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ (۱) إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَهَدٍ لَهُ، قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ عَلِيُّ بْن حُسَيْنٍ فَيْ إِلَىٰ عَبْدٍ لَهُ، قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةً اللهِ بْنُ جُعْفَرٍ عَلَيْ اللهِ بْنُ جُعْفَرٍ عَشَرَةً اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُعْفَرٍ عَشَرَةً اللهِ بْنُ جُعْفَرٍ عَشَرَةً اللهِ بْنُ جُعْفِرٍ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

□ وَفي رواية لهما: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ
 مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ، حَتَّىٰ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ).

النّبِيِّ عَلَيْ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَيُّمَا امْرِيْ مُسْلِم، أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً، كَانَ فَكَاكَهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَيُّمَا امْرِيْ مُسْلِم، أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً، كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوِ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ. وَأَيُّمَا امْرِيْ مُسْلِم، أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوِ مِنْهُمَا عُضْواً مِنْهُ. وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوِ مِنْهَا عُضْواً مِنْها).
[ت١٥٤٧]

• صحيح.

۱۲۵۸۰ \_ وأخرجه/ ت(۱۵۶۱)/ حم(۹۶۱) (۹۰۵۰) (۹۰۲۱) (۹۰۲۱) (۹۰۲۱) (۹۷۷۳) (۱۰۸۰۱). (۱) (فانطلقت به): أي: بالحديث حين سمعته من أبي هريرة.

اللهِ قَالَ اللهِ قَالَهُ: يَا عُمَيْرُ! إِنِّي أَعْتَقَ غُلَاماً، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ، فَالْمَالُ لَهُ)، فَأَخْبِرْنِي مَا يَقُولُ: (أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَاماً، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ، فَالْمَالُ لَهُ)، فَأَخْبِرْنِي مَا يَقُولُ: (أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَاماً، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ، فَالْمَالُ لَهُ)، فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُك؟.

#### • ضعيف.

الْأَسْقَعِ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا حَدِيثاً لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ، فَغَضِبَ الْأَسْقَعِ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا حَدِيثاً لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ، فَغَضِبَ وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ، فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، قُلْنَا: إِنَّا أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ، فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، قُلْنَا: إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ \_ يَعْنِي: النَّارَ \_ بِالْقَتْلِ، فَقَالَ: (أَعْتِقُوا عَنْهُ، يُعْتِقُ اللهُ عِلْمُ مِنَ النَّارِ). [٢٩٦٤]

• ضعيف.

١٢٥٨٤ ـ (حم) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ صَاحِباً لَنَا قَدْ سُلَيْمٍ إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِيَعْتِقْ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، يَفُكَ اللهُ ﷺ: (لِيَعْتِقْ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، يَفُكَ اللهُ ﷺ عَلْنِ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ). [حم١٦٩١٠، ١٦٠١، ١٦٩٨٥]

• إسناده ضعيف.

اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَهِيَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ). [حم١٧٣٥٦، ١٧٣٥٧] .

• حديث صحيح لغيره.

١٢٥٨٦ ـ (حم) عَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَوْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ السُّلَمِيِّ

قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: (جَوْفُ اللَّيْلِ الْاَحْرِ)، ثُمَّ قَالَ: (الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّىٰ تُصَلِّيَ الصَّبْحَ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّىٰ تَطُلُعَ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ مَقَىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَالْمَالَةُ مَقْبُولَةٌ مَقَىٰ الْعَبْدُ فَعَسَلَ يَدَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَرَاعَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ دِرَاعَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ دِرَاعَيْهِ حَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ دِرَاعَيْهِ حَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَذَكُرْ مَسْحَ الرَّأْسِ ...

وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِماً، كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَىٰ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهِ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِم، أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَىٰ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْ أَعْضَائِهِ مَسْلِمَةٍ، أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَ مِنَ النَّارِ، يُجْزَىٰ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهَا عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهَا عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهَا عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهَا كُلُومًا مِنْ أَعْضَائِهَا كُومًا مِنْ أَعْضَائِهَا كُلُومًا مِنْ أَعْضَائِهَا عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهَا عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهَا عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهَا عُضْوا مِنْ أَعْضَائِهَا عُصْوا مِنْ أَعْضَائِهَا عُصْوا مِنْ أَعْضَائِهَا عُمْ مِنْ أَعْضَائِهَا عُلْ

• إسناده ضعيف.

١٢٥٨٧ ـ (حم) عَنْ شُعْبَةَ الْكُوفِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُودَةَ بْنِ أَبِي مُودَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ فَقَالَ: أَيْ بَنِيَّ! أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ ﷺ فَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ ﷺ وَكُلِّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ).

<sup>•</sup> إسناده صحيح.

١٢٥٨٨ ـ (حم) عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ).

• صحيح لغيره.

الْعَبْدَ إِذَا مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْعَبْدَ إِذَا السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْعَبْدَ إِذَا السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْعَبْدَ إِذَا الْعَبْدَ إِذَا الْعَبْدَ إِذَا الْعَبْدَ إِذَا السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْعَبْدَ إِذَا اللّهُ ال

• إسناده صحيح.

• ١٢٥٩ ـ (ط) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَيْلًا مَناً، سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا).

• إسناده صحيح.

المحمر: أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِناً عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِناً وَأُمَّهُ. [ط١٥١٨]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ۸۵۶۲ ـ ۲۹۸۸، ۱۳۲۸].

#### ٢ ـ باب: عتق العبد المشترك

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهِ اللهٔ عَلَیْهُ اللهٔ اللهٔ

۱۲۰۹۲ \_ وأخـرجـه/ د(۳۹۶۰ \_ ۳۹۶۰)/ ت(۱۳۶۱) (۱۳۶۷)/ ن(۲۷۱۳) (۲۷۱۳)/ جـه(۲۰۲۸)/ (۱۰۰۶)/ حـم(۳۹۷) (۲۰۵۱) (۲۰۸۹) (۲۰۸۹) (۱۹۰۹) (۱۰) (۱۹۷۵) (۱۲۸۸) (۲۰۲۸) (۲۰۲۸) (۲۷۷۶) (۳۰۶۳). (۱) (شرکاً له): أي: نصماً.

الْعَبْدُ عَليهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَىٰ شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ). [خ۲۲۹۲ (۲٤۹۱)/ م۱۰۰۱]

□ وفي رواية لهما: (مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ).

□ وللبخاري: (وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ).

□ وفي رواية لمسلم: (.. قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ (٢)، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِراً).
 [٥٠ م/ الأيمان ٥٠]

وفي رواية لأبي داود: (إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا
 نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ يُعْتَقُ).

ولابن ماجه: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ
 عَدْلٍ، فَأَعْطَىٰ شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ،
 وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ؛ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ).

النَّبِيَّ عَلْ قَالَ: هُرَيْرَةَ هَلَّهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ: (مَنْ أُعْتَقَ نَصِيباً، أَوْ شَقِيصاً (١)، في مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ في مَالُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ في مالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مالٌ؛ وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ (٢) بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ مَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ (٢) بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ (٢) بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ (٢) بِهِ عَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ (٢) بِهِ عَيْرَ مَسْقُوقٍ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ (٢) مَالًا عَلَيْهِ مَالُهُ عَلَيْهِ مَسْقُولِ عَلَيْهِ مَسْقُولِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَالًا عَلَيْهِ مَالُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَالِهِ عَلَيْهِ عَلَى السَالِهِ عَلَيْهِ عَلَى السَالِهِ عَلَيْهِ عَلَى السَالِهِ عَلَى الْعَلَاهِ عَلَى عَلَى الْعَلَاهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى السَالِهِ عَلَى الْعَلَاهِ عَلَى السَالَةِ عَلَى السَالِهِ عَلَى الْعَلَاهِ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَى الْعَلَاهِ عَلَى الْعَلَاهِ عَلَى الْعَلَاهِ عَلَى السَاعِمُ عَلَاهِ عَلَى الْعَلَاهِ عَلَى الْعَلَاهِ عَلَى الْعَلَاهِ عَلَى الْعَلَاهِ عَلَى الْعَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَال

<sup>(</sup>٢) (لا وكس ولا شطط): الوكس: النقص. و(الشطط): الجور.

<sup>(</sup>١) (شقيصاً) الشقص والشقيص: النصيب.

<sup>(</sup>٢) (فاستسعىٰ): أي: يكلف العبد السعي والطلب لاكتساب قيمة نصيب الشريك الآخر.

□ وفي رواية لمسلم: (اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ).

🗖 وفي رواية له: (فَهُوَ حُرُّ مِنْ مَالِهِ). [م١٥٠٣م]

🗆 وفي رواية: (ثُمَّ يُسْتَسْعَىٰ فِىٰ نَصِيبِ الَّذِىٰ لَمْ يُعْتِقْ).

■ ولأبي داود: فَأَجَازَ النَّبِيُّ عَيَّا عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ.

١٢٥٩٤ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ: (يَضْمَنُ).

\* \* \*

١٢٥٩٥ ـ (د) عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ غُلَام، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ قَقَالَ: (لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكُ).

زَادَ ابْنُ كَثِيرِ فِي حَدِيثِهِ: فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِثْقَهُ. [د٣٩٣٣]

• صحيح.

المُوكِ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ عَيْقِيْدٍ. وَالْمَالِمِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ النَّبِيُّ عَيْقِيْدٍ. وَمُمْلُوكٍ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ عَيْقِيْدٍ.

• ضعيف الإسناد.

١٢٥٩٧ ـ (حم) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: طَهْمَانُ أَوْ ذَكُوانُ، فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ، فَالَ: كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: طَهْمَانُ أَوْ ذَكُوانُ، فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ، فَجَاءَ الْعَبْدُ الَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (تُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ، وَتُرَقُّ فِي فَعَاءَ الْعَبْدُ الَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (تُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ، وَتُرَقُّ فِي وَعَلَىٰ مَاتَ. [حم٢٥٤٠]

• إسناده ضعيف.

١٢٥٩٤ ـ وأخرجه/ حم(١٠٠٥).

١٢٥٩٦ ـ وأخرجه/ حم (١٢٥٩٩ ).

المُسَيَّبِ قَالَ: حَفِظْنَا عَنْ ثَلَاثِينَ عَنْ شَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَفِظْنَا عَنْ ثَلَاثِينَ مَمْلُوكٍ مِنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ مِنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ بَقِيَّتَهُ).

• إسناده ضعيف.

١٢٥٩٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ شَقِيصاً لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ خَلَاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَقَالَ: (لَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ شَرِيكُ).

[حم ۲۰۷۱، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱]

□ وفي رواية: (هُوَ حُرُّ كُلُّهُ، لَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ شَرِيكُ). [حم٢٧٧١]

• حديث صحيح.

مُكَاتَبِ: كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ، عَنْ مُكَاتَبِ: كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً، فَقَالَ: يُؤَدَّىٰ إِلَىٰ الَّذِي تَمَاسَكَ بِكِتَابَتِهِ الَّذِي بَقِيَ لَهُ، وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً، فَقَالَ: يُؤَدَّىٰ إِلَىٰ الَّذِي تَمَاسَكَ بِكِتَابَتِهِ الَّذِي بَقِيَ لَهُ، وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً، فَقَالَ: يُؤَدَّىٰ إِلَىٰ الَّذِي تَمَاسَكَ بِكِتَابَتِهِ الَّذِي بَقِي لَهُ، وَتَرَكَ مَالاً بَقِي بِالسَّوِيَّةِ.

## ٣ \_ باب: النهي عن بيع الولاء وهبته

اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

\* \* \*

 $<sup>1771</sup>_{-}$  وأخرجه/ د(1919)/ ت(1771) (1771)/ ن( $1773_{-}$  2773)/ جه(1771) (1771)/ مي(1770) (1770)/ ط(1770)/ حم(1770) (1780) (1770).

<sup>(</sup>١) (الولاء): حق ميراث المعتق من المعتق.

الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

□ وفي رواية قَالَ: أَيُؤْكَلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ مَرَّتَيْنِ؟!

• إسناده صحيح.

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ اللهِ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: الْوَلَاءُ لُحْمَةً كُمُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ.

• منقطع، رجاله ثقات.

المُسَيَّبِ: أَنَّهُمَا كَرِهَا مَنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُمَا كَرِهَا مَنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُمَا كَرِهَا مَنْعَ الْوَلَاءِ.

• إسناده صحيح.

## ٤ - باب: إنما الولاء لمن أعتق

• ١٢٦٠ - ، ق عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمُعْقَتْ وَقُلْتُ كَانَ فَي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ (١): إِحْدَىٰ السُّنَنِ: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ في وَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (الْوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ). وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْبُرْمَةُ (٢) تَفُورُ بِلَحْم، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْبُرْمَةُ (٢) تَفُورُ بِلَحْم، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أَدْمِ النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَالْبُرْمَةُ فِيهَا لَحْمٌ). قالُوا: بَلَىٰ، وَلكِنْ ذلِكَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ ). قالُوا: بَلَىٰ، وَلكِنْ ذلِكَ

 $<sup>^{\</sup>circ,771}$ - وأخرجه  $^{\prime}$  ن( $^{\circ}$ 177) ( $^{\circ}$ 287) ( $^{\circ}$ 370) ( $^{\circ}$ 370) ( $^{\circ}$ 370) ( $^{\circ}$ 370) جـه  $^{\circ}$ 4( $^{\circ}$ 771) مـي ( $^{\circ}$ 477) ( $^{\circ}$ 4( $^{\circ}$ 71) ط( $^{\circ}$ 710)  $^{\circ}$ 7( $^{\circ}$ 71) ( $^{\circ}$ 710) ( $^{\circ}$ 7

<sup>(</sup>١) (سنن): أي: أحكام.

<sup>(</sup>٢) (البرمة): القدر.

لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَىٰ بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قالَ: (عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدْيَةٌ). [خ٣٧٩ه (٤٥٦)/ م١٥٠٤، ١٠٧٥]

■ وعند الدارمي وفي رواية للنسائي: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرّاً.

المَعْ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ أَنْ عَائِشَةَ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ أَنْ عَائِشَةَ اللهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ أَنْ عَائِشَةَ اللهُ الوَّمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبُوا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ يَبِيعُوهَا؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ يَبِيعُوهَا؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ).

□ وفي رواية: (لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). [خ٢٥٦٢]

177.٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً

تُعْتِقُهَا، فَأَبَىٰ أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

[م٥٠٥]

\* \* \*

۱۲٦٠٨ \_ (مي) عَنِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا: إِنْ ضَمِنَ (١) كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنِ اسْتَسْعَىٰ الْعَبْدُ كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ. [مي٣١٨٠]

• إسناده صحيح.

١٢٦٠٩ ـ (مي) عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحْدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: يُتَمَّمُ عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ

۲۰۲۱\_ وأخرجه / د(۱۹۱۵) / ط(۱۵۲۰) / حم (۱۸۱۷) (۵۸۵) (۱۲۷۰) (۱۲۷۰) (۹۲۹۰) (۱۲۷۰) (۱۲۷۰) (۱۲۷۰) (۱۲۷۰) (۱۲۷۰) (۱۲۷۰) (۱۲۷۰) (۱۲۷۰) (۱۲۷۰)

١٢٦٠٨\_ (١) (إن ضمن): إذا كان العبد مملوكاً لاثنين، فأعتق أحدهما حصته، فإن كان يملك قيمة باقيه عتق عليه العبد كله، وضمن لشريكه قيمة حصته، ويكون الولاء له.

الْعَبْدُ فِي النَّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. [مى٣١٨١]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ١٢١٠٢].

## ٥ ـ باب: فضل من أدب جاريته

الْبَيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِي قَالَ: حدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَهْلِ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيّهِ وَآمَنْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّىٰ حَقَّ اللهِ وَحَقّ مَوَالِيهِ. وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَوُهَا، فَأَذَبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ).

ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَينَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا لِلَّيْ الْمَدِينَةِ. [خ٩٧/ م١٥٤]

□ زاد مسلم في أُوله: عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو! إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ، فِي الرَّجُلِ، إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: فَهُوَ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ، فِي الرَّجُلِ، إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: فَهُو كَرَاسَانَ يَقُولُونَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ. . الحديث. . وذكر في آخره كلمة عامر.

□ وفي رواية لهما: (ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ..). [خ٣٠١٦]
□ وفي رواية للبخاري: (الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ،

۱۲۱۱- وأخــرجــه/ د(۲۰۵۳)/ ت(۱۱۱۱)/ ن(۱۲۴۶) (۳۳۶۵)/ جــه(۲۰۵۱)/ مي(۲۲۶۱) (۲۲۶۵)/ حم (۲۳۵۹) (۲۲۵۹۱) (۲۰۲۹۱) (۲۳۶۹۱) (۲۵۲۹۱) (۲۱۷۷۱) (۲۷۷۷۱).

وَيُؤَدِّي إِلَىٰ سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ؛ لَهُ الْحُوَّلِي إِلَىٰ سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ؛ لَهُ الْحُرَانِ).

\* \* \*

المجالاً ولا عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِدِ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِدِ، فَدَخَلَ عَلَىٰ ابْنَتِهِ حَفْصَةَ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَجُوسُ النَّاسَ، فَدَخَلَ عَلَىٰ ابْنَتِهِ حَفْصَةَ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَجُوسُ النَّاسَ، وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ؟ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ. [ط-١٨٤٠]

• إسناده منقطع.

# ٦ \_ باب: ثواب العبد إذا أحسن عبادته ونصح سيده

الْعَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

المَّالَ : قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ). وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْلَا اللهِ عَلَيْهِ أَمْرِي اللهِ، وَالحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. [خ٨٥٦/ م٥٥٥]

□ وفي رواية لهما: قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (نِعْمَ مَا لأَحَدِهِمْ، يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ). [خ٢٥٤٩/ م٢٦٦٧]

۱۲۲۱۲ \_ وأخرجه/ د(۱۲۹۵)/ ط(۱۸۳۹)/ حم(۱۷۲۶) (۲۰۷۱) (۵۷۸۵) (۱۲۷۳). ۱۲۲۱۲ \_ وأخرجه/ حم(۲۲۷) (۷۷۷۷) (۵۷۷۷) (۵۲۷۷) (۲۲۲۸) (۲۷۳۸) (۲۷۳۸) (۲۷۵۸) (۱۲۲۹) (۲۲۲۹) (۲۲۲۹) (۱۹۷۹) (۱۹۷۹) (۲۲۹۹) (۲۹۹۹) (۲۲۹۹).

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أَدَّىٰ الْعَبْدُ حَقَّ اللهِ ﷺ: (إِذَا أَدَّىٰ الْعَبْدُ حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ).

\* \* \*

١٢٦١٤ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (نِعِمَّا لِإِنَّ مُسُولًا اللهِ ﷺ قَالَ: (نِعِمَّا لِإَحَامِهُمْ أَنْ يُطِيعَ رَبَّهُ، وَيُؤَدِّيَ حَقَّ سَيِّلِهِ). يَعْنِي: الْمَمْلُوكَ. [ت١٩٨٥]
 صحيح.

الْعَبْدَ المَمْلُوكَ لَيُحَاسَبُ بِصَلَاتِهِ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْئاً قِيلَ لَهُ: نَقَصْتَ الْعَبْدَ المَمْلُوكَ لَيُحَاسَبُ بِصَلَاتِهِ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْئاً قِيلَ لَهُ: نَقَصْتَ مِنْهَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلَّطْتَ عَلَيَّ مَلِيكاً شَغَلَنِي عَنْ صَلَاتِي، فَيَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُكَ تَسْرِقُ مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِكَ، فَهَلَّا سَرَقْتَ لِنَفْسِكَ مِنْ عَمَلِكَ أَوْ عَمَلِكَ أَوْ عَمَلِكَ أَوْ عَمَلِهِ؟ قَالَ: فَيَتَّخِذُ اللهُ عَلَيْهِ الْحُجَّةَ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٢٦١٠].

## ٧ - باب: إطعام السيد مملوكه مما يأكل سيده

الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمَعْرُورِ بِنِ سُويْدٍ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ (١) ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: بِالرَّبَذَةِ (١) ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ (٣) بِأُمِّهِ ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (يَا أَبَا ذَرِّ! أَعَيَرْتَهُ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ (٣) بِأُمِّهِ ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (يَا أَبَا ذَرِّ! أَعَيَرْتَهُ

١٢٦١٤ ـ وأخرجه / حم(٧٦٥٥).

۱۲۲۱۱\_وأخرجه/ د(۱۱۵۷) (۱۱۵۸ه)/ ت(۱۹۶۵)/ جه(۲۱۶۰۹)/ حم (۲۱۶۰۹) (۲۱۲۲۱) (۲۱۲۲) (۲۱۲۸) (۲۱۵۸۲)

<sup>(</sup>١) (الربذة): موضع في شمال المدينة، بينه وبين المدينة ثلاث مراحل.

<sup>(</sup>٢) (حلة) الحلة: ثوبان. رداء وإزار. وفي رواية لمسلم: وعليه برد.

<sup>(</sup>٣) (فعيرته): أي: نسبته إلى العار.

بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُقٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ (١)، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ (٥)، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ الْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَلِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَلِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْكُمُ مُا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ). [خ٣٠/ م١٦٦] يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ). [خ٣٠/ م١٦٦] وفي رواية لهما: قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا. فَقَالَ: (إِنَّكَ امْرُوُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ)، قُلْتُ: عَلَىٰ حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِ؟ قَالَ: (نَعَمْ..). [خ٣٠٥] عَلَىٰ حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِ؟ قَالَ: (يَا أَبَا فَرُّ ! إِنَّكَ امْرُو فِيكَ عَلِيلَةً فَالَدُهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ فِيكَ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

□ وفي رواية له: (فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَلْيَبِعْهُ).

■ وفي رواية لأبي داود: رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيظٌ، وَعَلَىٰ غُلَامِهِ مِثْلُهُ، قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا أَبَا ذَرِّ! لَوْ كُنْتَ غَلِيظٌ، وَعَلَىٰ غُلَامِكِ غُلَامِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هَذَا فَكَانَتْ حُلَّةً، وَكَسَوْتَ غُلَامَكَ ثَوْباً غَيْرَهُ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: إِنِّي كُنْتُ سَابَبْتُ رَجُلاً، وَكَسَوْتَ غُلَامَكَ ثَوْباً غَيْرَهُ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: إِنِّي كُنْتُ سَابَبْتُ رَجُلاً، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: (يَا أَبَا وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ! إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، فَضَلَكُمُ اللهُ فَلَا اللهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُلاَئِمْكُمْ فَبِيعُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ). [د٧٥٥]

وفي رواية له: (مَنْ لَاءَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَكْسُوهُ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَمَنْ لَمْ يُلاَئِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ).

<sup>(</sup>٤) (فيك جاهلية): أي: خصلة من خصال الجاهلية.

<sup>(</sup>٥) (خولكم): خدمكم.

□ ولفظ مسلم: (إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِي حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهاً (٢) وَقَدْ وَلِي حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهاً (٢) وَقَدْ وَلِي عَنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْن).

وعند الدارمي: (فَلْيُجْلِسْهُ فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُنَاوِلْهُ).

■ زاد في رواية لأحمد: (وَإِذَا ضَرَبْتُمُوهُمْ، فَلَا تَضْرِبُوهُمْ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ).

\* \* \*

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (إِذَا جَاءَ عَالَهُ مَنْهُ، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَلِيَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ).

• حسن صحيح.

الرَّجُلِ إِذَا كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَّ، فَقَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ نَدْعُوهُ،

۱۲۲۱۷ ـ وأخــرجـه/ د(۲۸۶۱)/ ت(۱۸۵۳)/ جـه(۲۸۷۹) (۲۲۷۰)/ مــي(۲۰۷۳) (۲۰۷۶)/ أبـو هـريـرة (۷۳۳۸) (۲۰۷۷) (۲۲۷۷) (۷۸۰۵) (۲۲۷۷) (۲۲۹۹) (۷۳۰۷) (۸۵۵۸) (۲۹۸۹).

<sup>(</sup>١) (ولي حره): أي: تعهد طبخه فأصابه حر النار ودخانها.

<sup>(</sup>٢) (مشفوهاً) المشفوه: القليل؛ لأن الشفاه كثرت عليه فصار قليلاً.

۱۲۲۱۸ ـ وأخرجه/ حم(٣٦٨٠) (٤٢٥٧) (٢٢٦٦).

فَإِنْ كَرِهَ أَحَدٌ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ، فَلْيُطْعِمْهُ أَكْلَةً فِي يَدِهِ. [حم١٤٧٣]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (أَرِقَّاءَكُمْ، أَرِقَّاءَكُمْ، أَرِقَّاءَكُمْ، أَرِقَّاءَكُمْ، أَرِقَّاءَكُمْ، أَرِقَّاءَكُمْ، أَرِقَّاءَكُمْ، أَرِقَّاءَكُمْ، أَرِقَّاءَكُمْ، أَرِقَّاءَكُمْ، أَرِقَاءَكُمْ، أَرْقَاءَكُمْ، أَرِقَاءَكُمْ، أَرِقَاءَكُمْ، أَرِقَاءَكُمْ، أَرْقَاءَكُمْ، أَرِقَاءَكُمْ، أَرِقَاءَكُمْ، أَرْقَاءَكُمْ، أَرْقَاءَكُمْ، أَرْقَاءَكُمْ، أَرِقَاءَكُمْ، أَرَقَاءَكُمْ، أَرَقَاءَكُمْ، أَرَقَاءَكُمْ، أَرِقَاءَكُمْ، أَرْقَاءَكُمْ، أَرْقَاءَكُمْ، أَرْقَاءَكُمْ، أَرْقَاءَكُمْ، أَرْقَاءَكُمْ، أَرْقَاءَكُمْ، أَرْقَاءَكُمْ، أَرْقَاءُ أَنْ أَنْ يَغْفِرُوهُ، فَبِيعُوا عِبَادَ اللهِ، وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ۱۰٤۲، ۹٤٦٤].

## ٨ \_ باب: يكلف المملوك من العمل ما يطيق

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (مَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ. وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ؛ إِلَّا مَا يُطِيقُ). [م١٦٦٢]

#### \* \* \*

النَّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: (إِخْوَانُكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، أَوْ فَأَصْلِحُوا إِلَيْهِمْ، وَاسْتَعِينُوهُمْ عَلَىٰ مَا غَلَبَكُمْ، وَأَعِينُوهُمْ عَلَىٰ مَا غَلَبَكُمْ، وَأَعِينُوهُمْ عَلَىٰ مَا غَلَبَكُمْ، وَأَعِينُوهُمْ عَلَىٰ مَا غَلَبَكُمْ، وَأَعِينُوهُمْ عَلَىٰ مَا غَلَبَهُمْ).

### • صحيح لغيره.

اللهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ، وَهَبَ أَحَدَهُمَا لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ:

۱۲۲۲۱ ـ وأخرجه/ ط(۱۸۳٦)/ حم(۷۳۲۵) (۷۳۲۵) (۸۵۱۰).

# (لَا تَضْرِبْهُ، فَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي).

قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيُّ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْدِمْنَا، قَالَ: (خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ)، قَالَ: خِرْ لِي، قَالَ: (خُذْ هَذَا، وَلَا تَضْرِبْهُ، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَقْبَلَنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ).

وَأَعْطَىٰ أَبَا ذَرِّ غُلَاماً، وَقَالَ: (اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفاً)، فَأَعْتَقَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَّ : (مَا فَعَلَ الْغُلَامُ)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَوْصِيَ بِهِ مَعْرُوفاً، فَأَعْتَقْتُهُ. [حم٢٢٢٧، ٢٢١٥٤]

• إسناده ضعيف.

كَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَىٰ الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ، فَإِذَا وَجَدَ عَبْداً فِي عَمَلٍ لَا يُطِيقُهُ، وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ.

• إسناده معضل.

الْمَهَ عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: لَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ، فَإِنَّكُمْ مَتَىٰ كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ، فَإِنَّكُمْ مَتَىٰ كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا، وَلَا تُكَلِفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ، وَعِفُّوا إِذْ إِنَّهُ عِنْ الْمَطَاعِم بِمَا طَابَ مِنْهَا. [ط١٨٣٨]

• إسناده صحيح.

[وانظر: الباب قبله]

#### ٩ \_ باب: قذف العبد

الْقَاسِمِ اللَّهَ الْقَاسِمِ اللَّهَ الْقَاسِمِ اللَّهَ الْقَاسِمِ اللَّهَ الْقَاسِمِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْقِيَامَةِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ).

### ۱۰ \_ باب: كفارة من ضرب عبده

١٢٦٢٧ \_ (م) عَنْ زَاذَانَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلَام لَهُ، فَرَأَىٰ بِظَهْرِهِ أَثَراً، فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُك؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيَقٌ.

قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئاً مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَنِ فَلَماً لَهُ، حَدّاً يَزِنُ هَذَا. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ ضَرَبَ غُلَاماً لَهُ، حَدّاً لَمْ يَأْتِهِ (١)، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ).

۱۲۲۲۸ ـ (م) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ: أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ، فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ: أَما عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ (١) مُحَرَّمَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي، وَإِلِّهُ سُويْدٌ: أَما عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ (١) مُحَرَّمَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي، وَإِلَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَمَا لَنا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ،

١٢٢٢٦ - وأخرجه، د(٥١٦٥)/ ت(١٩٤٧)/ حم(١٩٥٧) (١٠٤٨٨).

<sup>(</sup>١) (قذف) القذف: رمى الإنسان بالفاحشة.

١٢٦٢٧ \_ وأخرجه/ د(١٦٨٥)/ حم(٤٧٨٤) (٥٠٥١) (٢٢٦٥) (٧٢٦٥).

<sup>(</sup>١) (حداً لم يأته): أي: عاقبه على أمر لم يفعله.

۱۲۲۸ و أخرجه / د(۱۵۲۰) (۱۲۱۰) ت (۱۵۲۱) / حم (۱۵۷۰۳) (۱۵۷۰۰) (۱۵۷۰۳) - ۲۳۷۶).

<sup>(</sup>١) (الصورة): أي: الوجه.

فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهُ. [١٦٥٨]

□ وفي رواية: عن مُعَاوِية بْنِ سُويْدٍ قال: لطمتُ مَوْلَىٰ لنا، فهربتُ، ثم جئتُ.. فدعاه أبي ودعاني، ثم قال: امْتَثِلْ منه، فعفا، ثم قَالَ: كُنَّا، بَنِي مُقَرِّنٍ، عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ (٢) وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: (أَعْتِقُوهَا)، قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ: (فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغْنُوا عَنْهَا، فَلْيُحَلُّوا سَبِيلَهَا).

وفي رواية: فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ: عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا(").

ولأبي داود: لَطَمَ شَيْخُ وَجْهِ جارية، فَمَا رَأَيْتُ سُويْداً أَشَدَّ غَضَباً مِنْهُ ذَاكَ الْيَوْمَ، قَالَ: عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا، وذكر الحديث.

■ وله: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ: لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَدَعَانِي أَبِي وَدَعَاهُ، فَقَالَ: اقْتَصَّ مِنْهُ.. الحديث.

الْمَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَاماً لِي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتاً (اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ! لللهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ)، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُوَ مِنْكَ عَلَيْهِ)، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُو مُنْكَ عَلَيْهِ)، فَالْتَفَتُ النَّارُ، أَوْ لَمَسَّتْكَ حُرُّ لِوَجْهِ اللهِ، فَقَالَ: (أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ، لَلفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ).

<sup>(</sup>٢) (خادم): يطلق علىٰ الذكر والأنثيٰ.

<sup>(</sup>٣) (حر وجهها): هو صفحة الوجه ومارق من بشرته.

١٢٦٢٩ ـ وأخرجه/ د(١٥٩٥) (١٦٠٥)/ ت(١٩٤٨)/ حم(١٧٠٨٧) (١٧٠٥٠) (٢٣٥٤)).

- □ وفي رواية: قَالَ: فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ،.. وفيها: فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكاً بَعْدَهُ أَبَداً.
  - □ وفي رواية: فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ..
- □ وفي رواية: فَجَعَلَ الغلام يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ.. أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ.
- وفي رواية لأبي داود: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَاماً لِي أَسْوَدَ بِالسَّوْطِ.
- ولم يذكر الترمذي عتق العبد وزاد: فَمَا ضَرَبْتُ مَمْلُوكاً لِي نَعْدَ ذَلكَ.

#### \* \* \*

النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ: (اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ: (اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ: (اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ: (اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْم سَبْعِينَ مَرَّةً).

• صحيح.

الله ﷺ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ، فَذَكَرَ اللهَ، فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ). [ت١٩٥٠]

• ضعيف.

الْخُطَّابِ أَتَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ أَتَّهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِهَا، فَأَعْتَقَهَا. [ط-١٥١٠]

• إسناده منقطع.

[وانظر: ۲۰۷۷، ٤٥٩٦].

١٢٦٣٠ وأخرجه/ حم(٥٦٣٥) (٥٨٩٩).

## ١١ ـ باب: لا يقل عبدي وأمتى

النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّيْءُ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي سَيِّدِي مَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَفَتَاتِي وَغَلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَفَتَاتِي وَغَلَامِي).

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلِّ لِيَقُلْ: غُلَامِي وَجَارِيَتِي، وَفَتَاتِي).

- 🗆 وفي رواية: (وَلَا يَقُل الْعَبْدُ: رَبِّي. وَلَكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي).
- □ وفي رواية: (وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ). وزاد في رواية: (فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لِمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ
- وفيه عند أبي داود: (وَلْيَقُلْ الْمَمْلُوكُ: سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي، فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوكُ: سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي، فَإِنَّكُمُ اللهُ وَكُونَ، وَالرَّبُّ اللهُ وَكُلْ).

#### ١٢ \_ باب: زنى الرقيق

الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبُ أَنْ مِنْ شَعْرٍ). قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبُ (١)، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ؛ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبُ (١٥٠م أَمَّ أَنْ ثَنَا النَّالِثَةَ؛ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ). [خ٢١٥٢/ م٢٧٠٣] يُثَرِّبُ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِثَةَ؛ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ). [خ٢١٥٢/ م٢٧٠٣]

۱۲۲۳۳ و أخرجه ( (۹۷۶ ) (۲۷۹۱ ) حر (۱۸۹۷ ) (۱۸۹۹ ) (۱۲۹۹ ) (۱۲۹۹ ) (۱۲۹۹ ) (۱۲۹۹ ) (۱۲۹۴ ) (۱۲۰۲۱ ) (۱۲۰۲۱ ) (۱۲۰۲۱ ) (۱۲۰۲۱ ) (۱۲۰۲۱ ) (۱۲۰۲۱ )

۱۲۲۳ و أخرجه / د(۲۷۰) (۲۲۷۱) ت (۱۲۶۰) حم (۲۳۹۰) (۲۸۸۸) (۹۶۷۰) (۹۶۷۰) (۱۲۸۸) (۹۶۷۰) (۹۶۷۰)

<sup>(</sup>١) (ولا يثرب) التثريب: التوبيخ واللوم علىٰ الذنب.

- □ وفي رواية لهما: (فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ (٢) وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا). [خ ٢٢٣٤]
  - □ وفي رواية لمسلم: (ثُمَّ لْيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ).
- وفي رواية لأبي داود: (فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ؛ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا...).
- وفي رواية: (فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللهِ (٣)، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا)، وَقَالَ
   في الرَّابِعَةِ: (فَإِنْ عَادَتْ، فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللهِ، ثُمَّ لِيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ).

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: لَا أَدْرِي، بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

[خ۱۷۰۲، ۲۱۵۲/ م۲۰۵۳]

١٢٦٣٦ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُّ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ (١).

<sup>(</sup>٢) (فليجلدها الحد): أي: الحد المفروض في حقها، وهو نصف حد الحرة.

<sup>(</sup>٣) (فليضربها كتاب الله): أي: الحد.

۱۲۲۳ \_ وأخرجه/ د(٤٢٩)/ ت(١٤٣٣)/ جه(٢٥٦٥)/ مي(٢٣٢٦)/ ط(١٥٦٤)/ حم(١٧٠٤٣) (١٧٠٥٧ \_ ١٧٠٥٩).

<sup>(</sup>١) (ولم تحصن): أي: ولم تتزوج.

<sup>(</sup>٢) (ولو بضفير) الضفير: الحبل.

۱۳۱۳۱ ـ وأخرجه/ د(۳٤۲۵)/ مي(۲۲۲۰)/ حم(۷۸۵۱) (۱۹۲۹) (۹۸۵۷) (۹۸۵۷) (۹۸۵۷) (۹۸۵۷) (۹۸۵۷)

<sup>(</sup>١) (كسب الإماء): المراد به: كسب الإماء بالفجور لا بالصنائع الجائزة.

الزِّنَىٰ الزِّنَىٰ . (خ) وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَىٰ . [خ. البيوع، باب ٦٦]

\* \* \*

۱۲٦٣٨ ـ (د) عَنْ رَافِعِ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: نَهَانَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ، فَذَكَرَ أَشْيَاءَ: وَنَهَىٰ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا، وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ.

🗆 وفي رواية: حَتَّىٰ يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ. [٣٤٢٧، ٣٤٢٦]

• حسن.

الْأُمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ). وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ. [جه٣٥٦٦]

• صحيح.

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ: (إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ: (إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ). وَالضَّفِيرُ: ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ). وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ فِي الثَّالِثَةِ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ. [عم١٩٠١٨،١٩٠١٧]

• حديث صحيح لغيره.

[وانظر النهي عن كسب الإِماء: ١٢٠٥٧].

۱۲۹۳۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۹۹۸). ۱۲۹۳۹ ـ وأخرجه/ حم(۲۶۳۱).

## ١٣ ـ باب: تولي العتيق غير مواليه

المَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ كُلِّ بَطْنٍ (١) عُقُولَهُ (٢). ثُمَّ كَتَبَ: (أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَىٰ (٣) مَوْلَىٰ كُلِّ بَطْنٍ الْفَيْ الْمَسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)، ثُمَّ أُخْبِرْتُ: أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)، ثُمَّ أُخْبِرْتُ: أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)، ثُمَّ أُخْبِرْتُ: أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

■ وفي رواية لأحمد: (مَنْ تَوَلَّىٰ غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْحِمدِ: (مَنْ تَوَلَّىٰ غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ).

النَّبِيِّ عَنْ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا قَوْماً (١) بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَدْلٌ وَلَا صَرْفُ (٢)).

## ١٤ \_ باب: بيعة العبد وشهادته

الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ الْهُ النَّبِيُّ عَلَيْة:

١٢٦٤١ ـ وأخرجه / ن(٤٨٤٤) حم(١٤٤٤٥) (٢٨٢٤١) (١٢٦٨٧).

<sup>(</sup>١) (كل بطن): البطن دون القبيلة.

<sup>(</sup>٢) (عقوله) العقول: الديات.

<sup>(</sup>٣) (يتوالَّيٰ): أي: أن ينسب إلىٰ نفسه مولىٰ رجل مسلم؛ أي: معتقه.

۱۲۶۲۱ ـ وأخرجه/ د(۱۱٤)/ حم(۹۱۷۳) (۹٤٠٠).

<sup>(</sup>١) (من تولىٰ قوماً): أي: اتخذهم أولياء وانتمىٰ إليهم. ومعناه: أن ينتمي العتيق إلىٰ ولاء غير معتقه.

<sup>(</sup>٢) (عدل ولا صرف): قيل: الصرف: التوبة. والعدل: الفدية. وقيل: الصرف: النافلة. والعدل: الفريضة.

۱۲۶۴ \_ وأخرجه/ د(۳۳۵۸)/ ت(۱۲۳۹) (۱۲۹۵)/ ن(۱۹۹۵) (۳۳۵۵)/ جه(۲۸۲۹)/ حم(۱۲۷۷۲) (۱۰۰۰۰) (۱۰۰۰۱).

(بِعْنِيهِ)، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَداً بَعْدُ، حَتَّىٰ يَسْأَلَهُ: (أَعَبْدٌ هُوَ)؟.

١٢٦٤٤ - (خ) وَقَالَ أَنَسٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً.
 وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَىٰ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلَّا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ.

وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ.

وَقَالَ شُرَيْحٌ: كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ. [الشهادات، باب ١٣]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لَا يُوصِي الْعَبْدُ الَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ. [الوصايا، باب ٩]

## ١٥ ـ باب: تخيير الأمة إذا عتقت

الْوَلَاءَ الشَّتَرَطُ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَرِقَ)؛ فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ فَخَيَّرَهَا مِنْ الْوَرِقَ)؛ فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ فَخَيَّرَهَا مِنْ وَوْجِهَا، فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا ما ثَبَتُ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ وَوْجِهَا، فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا ما ثَبَتُ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا.

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً..

وَفَي رواية له: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْداً، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرّاً لَمْ يُخَيِّرْهَا

<sup>•</sup> ١٢٦٤ و أخرجه / د (٣٣٢٦) (٤٣٢٢) / ت (١١٥٤) / ن (١٤٤٣) (٢٥٤٣) (٢٥٢٤) / ٢٥٢٤) / ٢٥٠٤) مع (٢٠٥٠) (١٣٠٥٢) (٢٢٣٥٢) (٢٢٣٥٢) (٢٢٣٥٢) (٢٢٣٥٢) (٢٢٣٥٢) (٢٣٣٥٢) (٢٣٣٥٢) .

- وفي رواية للثلاثة: أَنَّ زَوْجِهَا وَكَانَ حُرّاً<sup>(١)</sup>.
  - زاد أبو داود في رواية: وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ.

المُودَ، يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، عَبْداً لِبَنِي فُلَانٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا أَسُودَ، يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، عَبْداً لِبَنِي فُلَانٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا أَسُودَ، يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، عَبْداً لِبَنِي فُلَانٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا أَسُودَ، يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، عَبْداً لِبَنِي فُلَانٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا أَسُودَ، يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، عَبْداً لِبَنِي فُلَانٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فَي سِكَكِ المَدِينَةِ.

[خ۸۱۸]

□ وفي رواية: يَبْكِي عَلَيْهَا.

١٢٦٤٧ \_ (خ) وَقَالَ البخاري: قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ زَوْجُهَا

حُرّاً. وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْداً. [خ٥٩٥] وَقَالَ: قَالَ الْأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرّاً.

قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْداً أَصَحُّ. [خ٢٥٤] وعند مسلم: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرَّاً. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي.

\* \* \*

۱۲٦٤٨ ـ (د ت جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرَّا حِينَ أَعْتِقَتْ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ، فَقَالَتْ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

• صحيح، وقوله: «وكان حراً» مدرج.

اللهِ ﷺ خَيَّرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَيَّرَ أَبِي هُرَيْرَةً.

• صحيح.

 <sup>(</sup>۱) قال الألباني: هاذه الرواية شاذة.
 ۱۲۲٤٦ وأخرجه/ د(۲۲۳۲)/ ت(۱۱۵٦).

• ١٢٦٥ - (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ.

صحيح.

۱۲٦٥١ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ، عَبْدٍ لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ لَهَا: (إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ).

• ضعيف.

الله الْمَرْأَةِ. الله المَرْأَةِ. الله المَرْأَةِ. الله المَرْأَةِ. الله المَرْأَةِ. الله المَرْأَةِ. النَّبِيّ الله الله المَرْأَةِ.

□ ولفظ ابن ماجه: أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ.

• ضعيف.

١/١٢٦٥٢ - (حم) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَالَ: (إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَالَ: (إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَالَ: سَمِعْتُ رِجَالاً يَتَحَدَّثُونَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَالَ: سَمِعْتُ رِجَالاً يَتَحَدَّثُونَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا، فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا، إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَلا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ). [حم١٦٦١٩، ١٦٦٢، ٢٣٢٠٨، ٢٣٢٠٩]

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.

٢/١٢٦٥٢ - (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً أَسْوَدَ يُسَمَّىٰ مُغِيثاً، قَالَ: فَكُنْتُ أَرَاهُ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، يَعْصِرُ أَسْوَدَ يُسَمَّىٰ مُغِيثاً، قَالَ: وَقَضَىٰ فِيهَا النَّبِيُّ عَلِيْ أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ: إِنَّ مَوَالِيَهَا عَيْنَيْهِ عَلَيْهَا، قَالَ: وَقَضَىٰ فِيهَا النَّبِيُ عَلِيْ أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ: إِنَّ مَوَالِيهَا الْشَيِّ عَلَيْهِا أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ: إِنَّ مَوَالِيهَا الْشَرَطُوا الْوَلَاءَ لَمَنْ أَعْتَقَ، وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ

• إسناده صحيح علىٰ شرط البخاري.

٣/١٢٦٥٢ ـ (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ: إِنَّ الْأَمَةَ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. [ط١١٩٣]

• إسناده صحيح.

كُونَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ مَوْلَةً لِبَنِي عَدِيًّ يُقَالُ لَهَا: زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ؛ فَعَتَقَتْ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ وَيَكِيَّ - فَدَعَتْنِي، فَعَتَقَتْ، قَالَتْ: فِأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ وَيَكِيَّ - فَدَعَتْنِي، فَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَراً، وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئاً، إِنَّ أَمْرَكِ بِيدِكِ فَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَراً، وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئاً، إِنَّ أَمْرَكِ بِيدِكِ مَا لَمْ يَمْسَلُكِ زَوْجُكِ، فَإِنْ مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، قَالَتْ فَقَلْتُ: هُو الطَّلَاقُ، ثُمَّ الطَّلَاقُ، فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثاً. [ط١٩٤٤]

رجاله ثقات.

١٦ ـ باب: شفاعة النبي عَيَّالِيًّ في زوج بريرة النبي عَيَّالِيًّ في زوج بريرة عبْداً يُقَالُ لَهُ
 ١٢٦٥٣ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ذَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ

الم ۱۲۹۵ و أخرجه / د (۲۲۳۱) / ن (۲۶۳۰) جه (۲۰۷۰) مي (۲۲۹۲) حم (۱۸٤٤). ها المحديث يبين المستوى العالي الذي وصل إليه الصحابة الله على ولو كانوا من الأرقاء. فهاذه بريرة الله تفقه الفرق بين الأمر والشفاعة. وتعرف أن أمر الرسول على واجب التنفيذ، وتعرف أن شفاعته ليست كذلك. ولذا حين قال لها: (لو راجعته) استوضحت قصد الرسول على فقالت: «تأمرني»؟

مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْ لِعَبَّاسٍ: (يَا عَبَّاسُ! أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْ : (لَوْ رَاجَعْتِهِ)، قَالَتْ: وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا)، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْ : (لَوْ رَاجَعْتِهِ)، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! تَأْمُرُنِي؟ قالَ: (إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ)، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

■ زاد أبو داود: أَنَّ مُغِيثً كَانَ عَبْداً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا بَرِيرَةُ! اتَّقِي اللهَ! فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ!.. الحديث.

#### \* \* \*

١٢٦٥٤ ـ (مي) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بَرِيرَةَ حِينَ أَعْتَقَتْهَا عَائِشَةُ، كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحُضُّهَا عَلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَقُولُ لِوَجُهَا عَبْداً، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحُضُّهَا عَلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَلَيْسَ لِي أَنْ أُفَارِقَهُ؟ قَالَ: (بَلَىٰ)، قَالَتْ: فَقَدْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَلَيْسَ لِي أَنْ أُفَارِقَهُ؟ قَالَ: (بَلَىٰ)، قَالَتْ: فَقَدْ فَارَقْتُهُ.

• إسناده صحيح.

## ١٧ - باب: إِثم العبد الآبق

۱۲۲۰۰ - (م) عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ (١) مِنْ مَوَالِيهِ، فَقَدْ كَفَرَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ.

■ ولفظ النسائي: (إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ الى أَرْضِ الشِّرْكِ، فَلَا ذِمَّةَ لَهُ).

۱۲۲۰۵ و أخرجه/ ن(٤٠٦٢)/ حم(١٩٢٤٣). (١) (أبق): هرب.

الله عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : (أَيُّمَا عَبْدٍ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الل

□ وفي رواية: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ
 □ مَلَاةٌ).

#### \* \* \*

الْعَبْدُ الىٰ الشَّرْكِ؛ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ). [د٣٦٠] قَالَ: (إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ الىٰ الشَّرْكِ؛ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ).

□ وللنسائي: (أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ، وَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ؛ فَقَدْ أَجَلَّ بِنَفْسِهِ).

□ وله: (إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِراً). وَأَبَقَ غُلَامٌ لِجَرِيرٍ، فَأَخَذَهُ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ. [ن٢٦٦]

• ضعيف، والرواية الأخيرة: شاذة.

### ١٨ \_ باب: استبراء المسبية

١٢٦٥٨ ـ (م) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَيَّ : أَنَّهُ أَتَىٰ بِامْرَأَةٍ مُجِحٍ (١) عَلَىٰ بَابِ فُسْطَاطٍ (٢)، فَقَالَ: (لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا (٣))؟ مُجِحٍ

١٢٦٥٦ ـ وأخرجه/ ن(٤٠٦٠)/ حم(١٩١٥) (١٩٢١١) (١٩٢٤٢).

۱۲۲۰۷ ـ وأخرجه/ حم(١٩٢٢) (١٩٢٣) (١٩٢٤٠).

۱۲۲۰۸ و أخرجه / د (۲۱۵۱) مي (۲٤٧٨) حم (۲۱۷۰۳) (۲۱۷۰۳).

<sup>(</sup>١) (أتىٰ بامرأة): أي: مرَّ عليها في بعض أسفاره. و(مجح) هي: الحامل التي قربت ولادتها.

<sup>(</sup>٢) (فسطاط): نحو البيت من الشعر.

<sup>(</sup>٣) (يلم بها): أي: يطؤها.

فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْناً يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ؟).

١٢٦٥٩ ـ (خـ) وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْساً أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ عَتَقَتْ؛ فَلْيُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ. [البيوع، باب ١١١]

\* \* \*

الْمَغَانِمِ حَتَّىٰ تُقْسَمَ، وَعَنِ الْحَبَالَىٰ أَنْ يُوطَأُنَ حَتَّىٰ يَضَعْنَ مَا فِي اللهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّىٰ يَضَعْنَ مَا فِي الْمَغَانِمِ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. [ن٥٩٥]

• صحيح.

الْأُمَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ طَاوُسٍ: فِي اسْتِبْرَاءِ الْأُمَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَكُنْ تَكِنْ مَاكَ قَالَ: خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ.

• إسناده ضعيف.

١٢٦٦٢ ـ (مي) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. [مي١٢١٦]

• حسن.

<sup>(</sup>٤) (كيف يورثه): معناه: أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابي، ويحتمل أنه كان ممن قبله. فعلىٰ تقدير كونه من السابي يكون ولداً له ويتوارثان، وعلىٰ التقدير الآخر له استخدامه لأنه مملوكه.

الرَّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ اللَّهْرِيَّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ لَمْ تَبْلُغْ الْمَحِيضَ، وَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا، كَمْ يَسْتَبْرِئُهَا؟ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

وقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْماً. [مي٩٥٦، ١٢١٧]

• إسناده صحيح.

[مي١٢١٩]

١٢٦٦٤ ـ (مي) عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: بِشَهْرٍ.

• رجاله ثقات.

اللهِ عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهَىٰ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ (١)، وَعَنِ الْخَلِيسَةِ (٢)، وَأَنْ تُوطَأُ الْحَبَالَىٰ حَتَّىٰ يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. [ت ١٥٦٤، ١٤٧٤]

• صحيح.

### ١٩ \_ باب: المكاتب والمدبَّر

١٢٦٦٦ ـ (خـ) وَقَالَ رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَوَاجِبٌ عَلَى إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالاً أَنْ أَكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِباً.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَىٰ بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَساً الْمُكَاتَبَةَ

١٢٦٦٥ ـ وأخرجه/ حم(١٧١٥٣).

<sup>(</sup>١) (المجثمة): أن ينصب الطير، فيرمى.

<sup>(</sup>٢) (الخليسة): الذئب أو السبع يدركه الرجل، وقد أخذ شاة، فيأخذها منه فتموت في يده قبل أن يذكيها.

- وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ ـ فَأَبَىٰ، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ عُمَرَ رَفَّ اللهِ فَقَالَ: كَاتِبْهُ، فَأَبَىٰ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَيَتْلُو عُمَرُ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ [النور: ٣٣]، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَيَتْلُو عُمَرُ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ [النور: ٣٣]، فَكَاتَبَهُ.

١٢٦٦٧ ـ (خـ) وَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
 وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ، وَإِنْ مَاتَ، وَإِنْ جَنَىٰ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. [المكاتب، باب ٤]

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قَالَتْ: سُلَيْمَانُ؟ ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. [الشهادات، باب ١١]

۱۲٦٦٨ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ).

• حسن.

النّبِيّ ﷺ النّبِيّ ﷺ الله بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النّبِيّ ﷺ قَالَ: (أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَىٰ مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا؛ إِلّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ؛ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَىٰ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلّا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ؛ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَىٰ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلّا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ؛ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَىٰ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلّا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ؛ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَىٰ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلّا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ؛ فَهُو عَبْدٌ،

□ وعند الترمذي: (أَوْ إِلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ).

• حسن.

۱۲۲۲۹ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۲۱) (۲۷۲۲) (۲۹۲۳) (۲۹۶۹).

اللهِ عَلَىٰ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدّاً، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثاً يَرِثُ عَلَىٰ قَدْرِ مَا عَتَقَ (إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدّاً، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثاً يَرِثُ عَلَىٰ قَدْرِ مَا عَتَقَ (إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتِبُ حَدّاً، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثاً يَرِثُ عَلَىٰ قَدْرِ مَا عَتَقَ مِيثُهُ).

□ زاد الترمذي تعليقاً: (يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّىٰ دِيَةَ حُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ).

• صحيح.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمُكَاتَبِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمُكَاتَبِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمُمْلُوكِ.

🗖 وفي رواية للنسائي: عَنْ عَلِيٍّ رَقِيْجُهُ. 💮 [ن٤٨٢٥]

• صحيح.

اَبُورَاثُ مَا بَقِيَ اللهُكَاتَبِ مِيرَاثُ مَا بَقِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ.

• إسناده صحيح.

المج ۱۲۲۷۳ مي) عَنْ عَطَاءٍ: فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النُّلُثَ، وَمِنْ بَعْضٍ الرُّبُعَ. قَالَ: لَا بَعْضِهِمُ النُّلُثَ، وَمِنْ بَعْضٍ الرُّبُعَ. قَالَ: لَا يَرِثُونَ حَتَّىٰ يُعْتَقُوا.

• إسناده صحيح.

۱۲۲۷۱ ـ وأخرجه/ حم (۱۹۶۶) (۱۹۸۶) (۲۳۵۲) (۲۲۳۰) (۳۲۲۳) (۳۲۸۹) وأخرج رواية علي/ حم(۷۲۳) (۸۱۸).

١٢٦٧٤ - (مي) عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ. قَالَ: إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ مَرَضِهِ. قَالَ: إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ مَرَضِهِ. [مي٣٠٤٧]

• إسناده صحيح.

١٢٦٧٥ - (مي) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَدَّى يُعْتَقَ.

• إسناده صحيح.

الله عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي؛ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا يُؤَدِّي؛ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا يُؤدِّي؛ [د۸۹۲۸ تـ۲۹۲۸ جه۲۵۲/ جه۲۵۲ عَنْهُ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح.

الْمُدَبَّرُ مِنَ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (الْمُدَبَّرُ مِنَ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: (الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ).

موضوع.

المَّرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ، فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ.

• حدیث صحیح، دون قوله: «مات وترك دیناً» وإسناده ضعیف.

١٢٦٧٦ وأخرجه/ حم(٢٦٤٧٣) (٢٦٢٢٦) (٢٥٢٢٦).

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. [ط۸٥٦] اللهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.

١٢٦٨٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.

النَّبِيِّ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ \_ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ \_ كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتَبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

• إسناده منقطع.

١٢٦٨٢ ـ (ط) عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ، فَكَانَ يَطَوُّهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ. [ط١٥٤٦]

• إسناده صحيح.

المُسَيَّبِ كَانَ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَا يَهَبَهَا، وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.

الْعَزِيزِ قَضَىٰ الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ، أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَىٰ الْمَجْرُوحِ، فَي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ، أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَىٰ الْمَجْرُوحِ، فَي الْمُحْرُوحِ، فَإِنْ أَدَّىٰ قَبْلَ أَنْ فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ، وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ، فَإِنْ أَدَّىٰ قَبْلَ أَنْ فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ، وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ، فَإِنْ أَدَّىٰ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدِهِ. [ط١٥٤٩]

[وانظر في إثم من باع حراً: ١٢٣٦٠. وانظر في بيع المدبر: ٩٤٦٣].

## ۲۰ باب: نكاح العبد بغير إذن سيده

الله ﷺ: (أَيُّمَا عَبْدٍ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلْمُعِلَّامِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ

• حسن.

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِذَا رَجُهُ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذْنِ سَيِّدِهِ، كَانَ عَاهِراً).

• حسن.

الْعَبْدُ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا نَكَعَ الْعَبْدُ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا نَكَعَ الْعَبْدُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ).

• ضعيف.

١٢٦٨٨ ـ (جه مي) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ؛ فَهُوَ زَانٍ). [جه١٩٦٠/ مي٢٢٨٠]

• حسن بما قبله.

# ٢١ ـ باب: الحر يتزوج أمة

المَّامِ الْمَا عُنْ سَعِيدٍ بن المسيب: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَيُّمَا حُرِّ تَزَوَّجَ حُرَّةً؛ فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ. وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً؛ فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ. وَأَيْمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً؛ فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ. وَالْكِلَدَ قَالَ الدارمي: يَعْنِي الْوَلَدَ.

• إسناده صحيح.

۱۲۶۸ه ـ وأخرجه/ حم(۱۶۲۱۲) (۱۵۰۳۱) (۱۵۰۹۲). (۱) (عاهر): أي: زان.

# ٢٢ \_ باب: أمهات الأولاد

الْأَوْلَادِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، نَهَانَا وَاللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، نَهَانَا وَاللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، نَهَانَا وَاللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، نَهَانَا وَاللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، نَهَانَا وَاللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَالَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَالَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَمْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَل

□ ولفظ ابن ماجه: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ وَلِيْنَا حَيُّ، لَا نَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْساً. [جه٧٥١٧]

#### • صحيح.

عَيْلانَ - قَالَتْ: قَدِمَ بِي عَمِّي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍ و - أَخِي أَبِي الْيُسْرِ بْنِ عَمْرٍ و - فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ، فَمْرٍ و - أَخِي أَبِي الْيُسْرِ بْنِ عَمْرٍ و - فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ، عَمْرٍ و - أَخِي أَبِي الْيُسْرِ بْنِ عَمْرٍ و - فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ، قُقَالَتِ امْرَأَتُهُ: الْآنَ وَاللهِ تَبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسٍ عَيْلانَ، قَدِمَ بِي عَمِّي الْمُدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍ و - أَخِي أَبِي الْيُسْرِ بْنِ الْمُدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍ و - أَخِي أَبِي الْيُسْرِ بْنِ عَمْرٍ و - فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: الْآنَ وَاللهِ تَبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (مَنْ وَلِيُّ الْحُبَابِ)؟ قِيلَ: أَخُوهُ تَبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (أَعْتِقُوهَا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَنُ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ مَنْ مَالًى اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَا مَنْ مَالًى مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ مَنْ عُلَامً .

• ضعيف الإسناد.

١٢٦٩ ـ وأخرجه/ حم(١٤٤٤٦).

۱۲۲۹۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۰۲۹).

اللهِ ﷺ: (أَيُّمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيُّمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ(١)). [جه٥١٥/ مي٢٦١٦]

• ضعيف.

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا). وَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا).

• ضعيف.

الْأَوْلَادِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

• صحيح لغيره.

اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا كَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْزِلُوهُنَّ؟ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْزِلُوهُنَّ؟ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْزِلُوا بَعْدُ، أَوْ اتْرُكُوا. [ط١٤٥٤]

• إسناده صحيح.

الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ؟ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ؟ لَاخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَوُّونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ؟ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا؛ إِلَّا قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا؛ إِلَّا قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ. [ط٥٥٥]

• إسناده صحيح.

١٢٦٩٢ ـ وأخرجه / حم (٢٧٥٩).

<sup>(</sup>١) (دبر منه): أي: عند وفاته.

الْحَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا، وَلَا يُورِّثُهَا، وَهُو يَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. [ط١٥٠٩]

• إسناده صحيح.

# ٢٣ ـ باب: العتق على شرط

المجها عن سَفِينَةَ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً لِأُمِّ سَلَمَةَ فَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ مَا عِشْتَ، فَقُلْتُ: وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ مَا عِشْتُ؛ فَقُلْتُ: وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ مَا عِشْتُ؛ فَقُنْنِي، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ.

🛘 وعند ابن ماجه: أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ ﷺ مَا عَاشَ. [د٣٩٣٢/ جه٢٥٢]

• حسن.

# ۲٤ \_ باب: من ملك ذا رحم محرم

١٢٦٩٩ ـ (د ت جه) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَيْ قَالَ: (مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَمٍ؛ فَهُوَ حُرُّ). [د٩٤٩٩/ ت٥٦٥/ جه٢٥٢٤]

• صحيح.

۱۲۷۰۰ ـ (ت جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَمٍ؛ فَهُوَ حُرُّ). [ت١٣٦٥م/ جه٢٥٢٥]

• صحيح، وقال الترمذي: هو حديث خطأ عند أهل الحديث.

۱۲۹۸\_ وأخرجه/ حم(۲۱۹۲۷) (۲۲۷۱۱). ۱۲۹۹ ـ وأخرجه/ حم(۲۰۱۳۷) (۲۰۲۰۶) (۲۰۲۲۷).

المَّنْ مَلْكَ ذَا مَنْ مَلَكَ ذَا مَنْ مَلَكَ ذَا مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ؛ فَهُوَ حُرُّ.

• ضعيف موقوف.

الْحَسَنِ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ؛ فَهُوَ حُرٌّ.

• صحيح مقطوع.

# ٢٥ ـ باب: التفريق بين السبي

الله ﷺ وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا عَلِيُّ! مَا عُلَيُّ! مَا عُلَيُّ! مَا عُلَيُّ! مَا عُلَيُّ! مَا عُلَيُّ! مَا عُلَيُّ عَلَى عُلَمُ اللهِ ﷺ: (يَا عَلِيُّ! مَا عُلَمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَل

• ضعيف.

النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَعْطَىٰ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعاً، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ. [جه٨٤٢٤]

• ضعيف.

مَنْ مَنْ اللهِ ﷺ مَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ. [جه ٢٢٥]

• ضعيف.

١٢٧٠٦ - (حم) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَيْ اللهِ قَالَ: أَمَرَنِي

۱۲۷۰۳ ـ وأخرجه/ حم(۸۰۰). ۱۲۷۰۶ ـ وأخرجه/ حم(۳۶۹).

رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا فَأَرْجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (أَدْرِكْهُمَا فَأَرْجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعاً).

• حسن لغيره.

[وانظر: ٨٤٢١].

### ٢٦ ـ باب: عتق ولد الزنيل

• صحيح.

النَّبِيِّ عَلَيْهِ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ - مَوْلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَىٰ؟ فَقَالَ: (نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا، خَيْرٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَىٰ؟ فَقَالَ: (نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا، خَيْرٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَىٰ؟. [جه٢٥٣١]

• ضعيف.

٢٧ \_ باب: في الخيار وعهدة الرقيق

١٢٧٠٩ ـ (د جه مي) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

۱۲۷۰۷ ـ وأخرجه/ حم(۸۰۹۸).

<sup>(1) (</sup>شر الثلاثة): اختلف الناس في تأويل هذا الكلام، فذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما جاء في رجل بعينه كان موسوماً بالشر، وقال بعضهم: إنما صار ولد الزنى شراً من والديه؛ لأن الحد قد يقام عليهما فتكون العقوبة تمحيصاً لهما، وهذا في علم الله لا يدري ما يصنع به وما يفعل في ذنوبه؟ (خطابي).

١٢٧٠٨ ـ وأخرجه/ حم(٢٧٦٢٤).

۱۲۷۰۹ ـ وأخرجه/ حم (۱۷۲۹۲) (۱۷۳۵۸) (۱۷۳۸۶) (۱۷۳۸۵).

(عُهْدَةُ الرَّقِيقِ<sup>(۱)</sup> ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ). [د٣٠٠٦، ٣٠٥٧/ جه٢٢٤/ مي٢٥٩٣، ٢٥٩٤] الرَّقِيقِ الرَّقِيقِ الرَّبَعِ).

□ زاد أبو داود والدارمي: قَالَ قَتَادَةً: إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلَاثِ رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلَاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ: أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ.

• المرفوع ضعيف.

الله ﷺ: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّام).

• ضعيف.

المعرو بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَرْمٍ: أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَىٰ الْعَبْدُ أَوْ الْوَلِيدَةُ، وَعُهْدَةَ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَىٰ الْعَبْدُ أَوْ الْوَلِيدَةُ، وَعُهْدَةَ السَّنَةِ (١٠).

المعنى سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ابْتَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِغَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرَ: بَاعْنِي عَبْداً وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ:

<sup>(</sup>١) (عهدة الرقيق): أن يشتري العبد ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب بالمبيع في الأيام الثلاثة ردَّ بغير بينة، وبعد الثلاثة كلف البينة.

١٢٧١١ ـ (١) قال مالك: عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها.

بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَضَىٰ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ، لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ، فَأَبَىٰ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ، فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ وَرْهَم. [ط٧٦٩]

#### • إسناده صحيح.

المُعْرَدُ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعَودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنْ امْرَأَتِهِ وَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي رَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي رَيْنَبَ الثَّقَفِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ، فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تَقْرَبْهَا، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ.

#### • إسناده صحيح.

الرَّجُلُ وَلِيدَةً؛ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً؛ إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ.

المُ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً، وَلَهَا زَوْجٌ ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ هَانَ وَوْجُهَا، فَفَارَقَهَا وَوْجُهَا، فَفَارَقَهَا وَوْجُهَا، فَفَارَقَهَا وَوْجُهَا، وَالْمُعَلِينِ وَوْجَهَا، فَفَارَقَهَا وَوْجُهَا، وَالْمُعَلِينِ وَوْجَهَا وَقَهَا وَوْجُهَا، وَالْمُعَلِينِ وَوْجَهَا وَاللّهُ عَامِرٍ وَوْجَهَا، فَفَارَقَهَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَامِرٍ وَوْجَهَا وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْعَهَا وَلَوْمُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْمَالًا وَلَوْمُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَى وَاللّهُ وَلَوْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

١٢٧١٦ ـ (ط) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ، فَرَدَّهَا. [ط١٣٠١]

• إسناده صحيح.

# ٢٨ ـ باب: عتق الرقاب الواجبة

الْأَنْصَارِ: أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً الْأَنْصَارِ: أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَىٰ هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَتَشْهَدِينَ أَنْ يَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَتَشْهَدِينَ أَنْ يَ إِللهِ عَلَيْهِ: رَسُولُ اللهِ)، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَتُوْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ)، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَتُومِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ)، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (أَتُومِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ)، قَالَ: (أَعْتِقُهَا).

• إسناده صحيح.

الرَّجُلِ الرَّجُلِ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ، هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِنِّي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ، ذَلِكَ يَحُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ، هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِنِّي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ، ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.

المَّانُ صَادِيٍّ - وَكَانَ مِنْ مَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَادِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ -: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ، هَلْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ -: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ. [ط١٥١٤]

• إسناده منقطع.

• ١٢٧٢٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ، هَلْ تُشْتَرَىٰ بِشَرْطٍ؟ فَقَالَ: لَا. [ط١٥١٥]

• إسناده منقطع.

### ٢٩ ـ باب: طلاق العبد

١٢٧٢١ ـ (ط) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ نُفَيْعاً مُكَاتَباً كَانَ لِأُمِّ

سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - أَوْ عَبْداً لَهَا، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنْ يَأْتِي كُلُهُ أَنْ يَأْتِي عُلَيْهُ أَنْ يَأْتِي عُلْهُ أَنْ يَأْتِي عُلْهُ أَنْ يَالَةٍ يَعْدَ الدَّرَجِ آخِذاً بِيدِ زَيْدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذاً بِيدِ زَيْدِ بْنِ عُثْمَانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذاً بِيدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُمَا، فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعاً فَقَالاً: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَرُمَتْ عَلَيْكَ، عَرَمَتْ عَلَيْكَ، عَلَيْكَ، عَلَيْكَ.

#### • حديث صحيح،

الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ؛ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأُمَةِ حَيْضَتَانِ. [ط٢١٧١]

#### • إسناده صحيح.

الْهُ بُنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَعْبُدِهِ أَنْ يَعْبُدِهِ أَنْ يَانُحُدَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. [ط٢١٨]

• إسناده صحيح.

# ۳۰ ـ باب: نماذج من عقود المكاتبة والتدبير والعتق عقد مكاتبة

قَالَ اللهُ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَي

هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ، لِفَتَاهُ النُّوبِيِّ الَّذِي يُسَمَّىٰ فُلَاناً، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ: إِنِّي كَاتَبْتُكَ عَلَىٰ

ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَم، وُضْحٍ جِيَادٍ، وَزْنِ سَبْعَةٍ، مُنَجَّمَةً عَلَيْكَ سِتُ سِنِينَ مُتَوَالِيَاتٍ، أَوَّلُهَا: مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا، عَلَىٰ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيَّ هَذَا الْمَالَ الْمُسَمَّىٰ مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي نُجُومِهَا، فَأَنْتَ حُرُّ بِهَا، هَذَا الْكِتَابِ فِي نُجُومِهَا، فَأَنْتَ حُرُّ بِهَا، لَكَ مَا لِلْأَحْرَارِ، وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَخْلَلْتَ شَيْئًا مِنْهُ عَنْ مَحِلّهِ لَكَ مَا لِلْأَحْرَادِ، وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَخْلَلْتَ شَيْئًا مِنْهُ عَنْ مَحِلّهِ بَطَلَتِ الْكِتَابَةُ، وَكُنْتَ رَقِيقًا لَا كِتَابَةَ لَكَ، وَقَدْ قَبِلْتُ مُكَاتَبَتَكَ عَلَيْهِ، عَلَىٰ الشُّرُوطِ الْمَوْصُوفَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، قَبْلَ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا، عَلَىٰ الشُّرُوطِ الْمَوْصُوفَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، قَبْلَ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا، وَافْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَا الَّذِي جَرَىٰ بَيْنَنَا ذَلِكَ فِيهِ.

[ن٧/ ٧٠]

أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ.

#### عقد تدبير

هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، لِفَتَاهُ الصَّقَلِّيِّ الْخَبَّازِ الطَّبَّاخِ الَّذِي يُسَمَّىٰ فُلَاناً، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ: إِنِّي دَبَّرْتُكَ لِوَجْهِ اللهِ وَيَلِاهِ، فَلَاناً، وَهُو يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ: إِنِّي دَبَّرْتُكَ لِوَجْهِ اللهِ وَيَكَلَّن، وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ، فَأَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي، لَا سَبِيلَ لِوَجْهِ اللهِ وَيَكِنَى مِنْ لِأَحَدٍ عَلَيْكَ بَعْدَ وَفَاتِي؛ إلَّا سَبِيلَ الْوَلَاءِ، فَإِنَّهُ لِي وَلِعَقِبِي مِنْ بَعْدِي.

أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ طَوْعاً، فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ مِنْهُ، بَعْدَ أَنْ قُرِئَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَيْهِ بِمَحْضَرٍ مِنَ الشَّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ، فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ، وَفَهِمَهُ، وَعَرَفَهُ، وَأَشْهَدَ اللهَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً \_، ثُمَّ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشَّهُودِ عَلَيْهِ.

أَقَرَّ فُلَانٌ الصَّقَلِّيُ الطَّبَّاخُ فِي صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ وَبَدَنِهِ، أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي مَخْدا الْكِتَابِ حَقُّ عَلَىٰ مَا سُمِّيَ وَوُصِفَ فِيهِ. [٥٠/٧٠]

#### عقد عتق

هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، طَوْعاً فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ، وَذَلِكَ فِي شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا؛ لِفَتَاهُ الرُّومِيِّ الَّذِي يُسَمَّىٰ فُلَاناً، وَهُو وَذَلِكَ فِي شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا؛ لِفَتَاهُ الرُّومِيِّ الَّذِي يُسَمَّىٰ فُلَاناً، وَهُو يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ: إِنِّي أَعْتَقْتُكَ تَقَرُّباً إِلَىٰ اللهِ وَجَهَلْ ، وَابْتِغَاءً لِجَزِيلِ يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ: وَلَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكَ، فَأَنْتَ حُرُّ لِوَجْهِ اللهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، لَا سَبِيلَ لِي وَلَا لِأَحَدٍ عَلَيْكَ؛ إِلَّا الْوَلَاءَ ؛ فَإِنَّهُ لِي وَلَا لِأَحَدٍ عَلَيْكَ؛ إِلَّا الْوَلَاءَ ؛ فَإِنَّهُ لِي وَلِا يَعْمَبَتِي مِنْ بَعْدِي.









الكِتَابُ الأوَّل

# الإمامة العامة وأحكامها



# ١ \_ باب: الطاعة للإمام في غير معصية

النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَفَى عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَىٰ المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، وَالطَّاعَةُ عَلَىٰ المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، وَالطَّاعَةُ عَلَىٰ المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، وَلَا طَاعَةً). [خ٤١٧ (٢٩٥٥)/ م١٨٣٩]

□ وفي رواية للبخاري: (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ..). [خ٥٩٥]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصانِي، وَإِنَّمَا الإمامُ جُنَّةٌ(١)، يُقَاتَلُ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَإِنَّمَا الإمامُ جُنَّةٌ(١)، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَىٰ بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَىٰ اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْراً، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ). [خ۷۹٥/ م۲۹٥٧/ م۱۸۲٥ (۱۸٤١]

□ وفي رواية لهما: (.. وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ
 عَصَىٰ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي).

١٢٧٢٦ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِيْهَا: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

۱۲۷۲۱ و أخرجه / د(۲۲۲۱) / ت(۱۷۰۷) / ن(۲۲۱۷) جه (۲۸۲۶) / حم (۱۲۲۸) (۲۲۸۶) . (۲۲۸۶)

۱۲۷۲ و أخرجه / د(۲۷۵۷) / ن(۲۰۰۶) (۲۰۰۷) / جه(۲۸۵۹) / حم (۱۳۳۷) (۱۳۴۷) (۱۳۴۷) (۱۰۰۳۷) (۲۰۲۷) (۱۰۰۳۷) (۱۰۰۳۷) (۱۰۰۳۷) (۱۰۰۳۷) (۱۰۰۳۷) (۱۰۰۷۷) (۱۰۰۷۷) (۱۰۰۷۷) (۱۰۰۷۷)

<sup>(</sup>۱) (جنة): أي: كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين. ۱۲۷۲- وأخرجه/ د(۲۲۲۶)/ ت(۱۲۷۲)/ ن(۲۰۰۵)/ حم(۳۱۲۶).

وَأُولِ ٱلْأَمْعِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٥٩] قَالَ: نَزَلَتْ في عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ وَأُولِ ٱلْأَمْعِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٥٩] قَالَ: نَزَلَتْ في سَرِيَّةٍ (١). [خ٤٥٨٤/ م١٨٣٤]

عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضبَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: عَلَيْهِمْ وَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضبَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَباً وَأَوْقَدُتُمْ نَاراً، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيها. فَجَمَعُوا حَطَباً، فَأَوْقَدُوا لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَباً وَأَوْقَدُوا بَالدُّخُولِ، فَقَامُوا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْض، قَالَ بَعْضُهُمْ: ناراً، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ، فَقَامُوا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْض، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا النَّبِيَ عَيْقٍ فَلَا النَّبِيَ عَيْقٍ فَقَالَ: (لَوْ دَخَلُوهَا مَا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ). [خ٥٤١ (٣٤٤٠)/ م١٨٤٠] خَرَجُوا مِنْهَا أَبَداً، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ). [خ٥٢٤ (٣٤٤٠)/ م١٨٤٠]

□ وفي رواية لهما: فَقَالَ لِللَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: (لَوْ دَخُلُوهَا: (لَوْ دَخُلُوهَا: (لَوْ طَاعَةَ في دَخُلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). وَقَالَ لِلاَّخَرِينَ: (لَا طَاعَةَ في المَعْرُوفِ). [خ٧٢٥٧]

الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللهُ! حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللهُ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللهُ! حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْ ، قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ عَلِيْ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا

<sup>(</sup>١) بعث رسول الله على عبد الله بن حذافة أميراً على سرية وأمرهم أن يطيعوه، فأمرهم أن يطيعوه، فأمرهم أن يضرموا ناراً ويدخلوها، فاختلفوا في دخولها، فنزلت: ﴿فَإِن نَنزَعْنُمُ فَي الْحَدِيثِ التّالِي. فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ [النساء: ٥٩]، والقصة مذكورة في الحديث التالي.

۱۲۷۲۷ ـ وأخـرجـه/ د(۲۲۵)/ ن(۲۲۱۶)/ حـم(۲۲۲) (۲۲۲) (۲۲۸) (۱۰۱۸) (۱۰۱۸) (۱۰۹۸) (۱۰۹۸)

۱۲۷۲۸ و أخرجه / ن(۱۲۱۰ ـ ۱۲۷۲۰) جه (۲۲۸۲) ط (۹۷۷) مر (۹۷۲) (۲۲۷۲) (۲۲۷۲) (۲۲۷۲) (۲۲۷۲) .

أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا (١)، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ؛ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. [خ٥٥٧، ٢٥٥٦ (١٨)/ م٥٧٠٩] كُفْراً بَوَاحاً، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. [خ٥٧٥، ٢٥٥٥ (١٨)/ م٥٧٠٨]  $\square$  زاد في رواية لهما: وَأَنْ نَقُومَ، أَوْ: نَقُولَ بِالحَقِّ حَيْثُما كُنَّا، لَا نَخَافُ في اللهِ لَوْمَةَ لَائِم.

لَّ وَفِي رَوَايَةً لأَحَمِد: (وَلَا تُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ). 

[حم ٢٢٧٣٦، ٢٢٧٣٥]

اَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلِيكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ (١)). [خ٢١٢ (٦٩٣)]

۱۲۷۳۰ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعةُ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ).

<sup>(</sup>١) (وأثرة علينا): وهي الاستئثار بأمور الدنيا عليهم.

وهذا غير متصور منه على: أن يؤثر بعضاً على بعض، وقد قال في قصة توزيع غنائم حنين: (فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله)، وللكن قد يحدث أن الصحابة لم يطلعوا على الأسباب الداعية للعطاء، فيذهب ذهنهم إلى فعل الإيثار منه على، كما حدث لبعض الأنصار في توزيع غنائم حنين، حتى جمعهم وبين لهم أسباب التوزيع. وقد قال على: (إني الأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه... لما أرى في قلبه من الجزع والهلع...).

فكان أخذ البيعة بذلك، يعني: التسليم بفعله والعلم بأنه عندما يحدث ذلك، فهناك سبب وباعث غاب عن ظاهر الأمور، واقتضت المصلحة عدم إظهاره.

١٢٧٧٩ ـ وأخرجه/ جه(٢٨٦٠)/ حم(١٢١٢) (١٢٧٥٢).

<sup>(</sup>١) (كأن رأسه زبيبة): قيل: شبهه بذلك لصغر رأسه، وقيل: لسواده، وقيل: لقصر شعره وتفلفله.

١٢٧٣٠ ـ وأخرجه/ ن(٤١٦٦)/ حم(٨٩٥٣).

الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

وزاد ابن ماجه في أوله: أَنَّهُ انْتَهَىٰ إِلَىٰ الرَّبَذَةِ وَقَدْ أُقِيمَتِ
 الصَّلَاةُ، فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ، فَقِيلَ هَذَا أَبُو ذَرِّ، فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ... وذكر
 الحديث.

المُحصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ، قَالَتْ: قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْلاً كَثِيراً، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْلاً كَثِيراً، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُحَدَّعٌ - حَسِبْتُها قَالَتْ: أَسُودُ - يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ مُجَدَّعٌ - حَسِبْتُها قَالَتْ: أَسُودُ - يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا).

☐ وفي رواية: (عِبْداً حَبَشِيّاً).

■ وعند الترمذي: قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ قَدْ الْتَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، قَالَتْ: فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُ.. الحديث.

\* \* \*

النَّبِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَقَيْهُ سَرِيَّةً، فَسَلَّحْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ سَيْفاً، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: لَوْ رَأَيْتَ مَا لَامَنَا

١٢٧٣١ ـ وأخرجه/ جه(٢٨٦٢).

<sup>(</sup>١) (مجدع الأطراف): أي: مقطوع الأطراف، وهي: اليدان والرجلان.

<sup>(1778)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(17777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777)/(1777</sup> 

۱۲۷۳۳ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۰۰۷).

رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: (أَعَجَزْتُمْ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلاً مِنْكُمْ، فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي)؟. [د٢٦٢٧]

#### • حسن.

المَعْودِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، (سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، وَيُوَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ وَيُوتِيتِهَا)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ؟ لَا طَاعَةَ لِمَنْ كَيْفَ أَفْعَلُ؟ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصْلَى اللهِ).

#### • صحيح.

آبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ رَأْسِ عَنَ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجَزِّرٍ عَلَىٰ بَعْثٍ وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ رَأْسِ غَزَاتِهِ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، اسْتَأْذَنَتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَزَاتِهِ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، اسْتَأْذَنَتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ السَّهْمِيَّ، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَاراً لِيَصْطَلُوا، أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهُمُ وَلَيَّا مَنِيعاً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ \_ وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ \_: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: فَمَا أَنَا بِآمِرِكُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا تَوَاثَبْتُمْ فِي هَذِهِ صَنَعْتُمُوهُ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَوَاثَبْتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ، فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ، قَالَ: أَمْسِكُوا عَلَىٰ النَّارِ، فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ، قَالَ: أَمْسِكُوا عَلَىٰ أَنْهُمْ وَاثِبُونَ، قَالَ: أَمْسِكُوا عَلَىٰ أَنْفُ أَنْفُ أَنْتُهُ مُولَا مَانَ أَمْزَحُ مَعَكُمْ.

۱۲۷۳٤ ـ وأخرجه/ حم(۳۷۹) (۳۸۸۹) (٤٠٣٠). ۱۲۷۳ ـ وأخرجه/ حم(۱۱۲۳۹).

فَلَمَّا قَدِمْنَا، ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَلَا تُطِيعُوهُ).

• حسن.

الله! أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ لَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِكَ، وَلَا يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ، فَمَا تَأْمُرُ فِي أَمْرِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعْ اللهَ ﷺ). [حم١٣٢٢]

• إسناده محتمل للتحسين.

رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَطَاعَنِي وَسُولُ اللهِ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ مَنْ أَطَاعَنِي أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: (أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَأَنَّ فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَأَنَّ فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَأَنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ أَنْ تُطِيعُونِي، وَإِنَّ مِنْ مَنْ طَاعَةِ اللهِ أَنْ تُطِيعُونِي، وَإِنَّ مِنْ مَنْ طَاعَةِ اللهِ أَنْ تُطِيعُونِي، وَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتَكَ، قَالَ: (فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ أَنْ تُطِيعُونِي، وَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتَكَ، أَطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ، أَطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ، فَإِنْ صَلَوْا قُعُوداً، فَصَلُّوا فَعُوداً، فَصَلُّوا فَعُوداً).

• إسناده صحيح.

النَّبِيِّ قَالَ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (حم) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ). [حم١٩٨٨، ١٩٨٣، ١٩٨٨، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١، ٢٠٦٥١٠

• حديث صحيح، وإسناده محتمل للتحسين.

١٢٧٣٩ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَرَادَ زِيَادٌ أَنْ

يَبْعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَىٰ خُرَاسَانَ، فَأَبَىٰ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَتَرَكْتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ! مَا يَسُرُّنِي أَنْ أَصْلَىٰ بِحَرِّهَا وَتُصَلُّونَ بِبَرْدِهَا، إِنِّي أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ أَنْ أَصْلَىٰ بِحَرِّهَا وَتُصَلُّونَ بِبَرْدِهَا، إِنِّي أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ أَنْ يَأْتِينِي كِتَابٌ مِنْ زِيَادٍ، فَإِنْ أَنَا مَضَيْتُ هَلَكْتُ، وَإِنْ رَجَعْتُ ضُرِبَتْ عُنْقِي، قَالَ: فَأَرَادَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرِو الْغِفَارِيَّ عَلَيْهَا، قَالَ: فَانْقَادَ لِأَمْرِهِ، قَالَ: فَقَالَ عِمْرَانُ: أَلَا أَحَدٌ يَدْعُو لِي الْحَكَمَ؟ قَالَ: فَانْطَلَقَ لِأَمْرِهِ، قَالَ: فَقَالَ عِمْرَانُ لِلْمُونِ، قَالَ: فَقَالَ عَمْرَانُ لِلْمُونِ مَنْ عَمْرِوا اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ عَلْمُونَ اللهَ عَمْرَانُ لِلْمُونِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ عَمْرَانُ لِلْمُ اللهَ عَمْرَانُ لِلْمُ مَنْ عَمْرَانُ لِلْمُ الْمُعَلِّيْ يَقُولُ: (لَا طَاعَةَ لِأَحَدِ فِي الْحَكَمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ لِلْمُ الْحَكَمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ لِلْمُ الْحَكَمُ أَلُ الْمَعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (لَا طَاعَةَ لِأَحَدِ فِي الْحَمْدُ، أَوْ اللهُ مَعْمِيةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ)، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عِمْرَانُ : لِلّهِ الْحَمْدُ، أَوْ اللهُ أَكْبُرُ.

• إسناده صحيح.

النّبِيِّ عَلَيْ اسْتُعْمِلَ عَلَىٰ سِجِسْتَانَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْ، النّبِيِّ عَلَيْ النّبِيِ عَلَيْ النّبِيِّ عَلَيْ النّبِيِّ عَلَيْ النّبِيِّ عَلَيْ النّبَعِ اللّهِ عَلَيْ النّبِي اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

• صحيح لغيره.

١٢٧٤١ \_ (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ آتِي

<sup>1</sup>۲۷٤٠ ـ (١) (فنزاها) النزو: الوثوب، كذا وقع في هاذه الرواية، وهو مشكل لمخالفة الروايات الثابتة من أنه لم يدخلها أحد من أصحابه.

الْمَسْجِدَ إِذَ أَنَا فَرَغْتُ مِنْ عَمَلِي، فَأَضْطَجِعُ فِيهِ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ عَلَيْ يَوْماً وَأَنَا مُضْطَجِعٌ، فَغَمَزَنِي بِرِجْلِهِ، فَاسْتَوَيْتُ جَالِساً، فَقَالَ لِي: (يَا أَبَا فَرِّ! كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْها)؟ فَقُلْتُ: أَرْجِعُ إِلَىٰ مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقُلْتُ: وَإِلَىٰ مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَإِلَىٰ مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَإِلَىٰ مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَإِلَىٰ مَسْجِدِ النَّبِيِ وَإِلَىٰ مَسْجِدِ النَّبِي وَالَىٰ مَسْجِدِ النَّبِي وَإِلَىٰ مَسْجِدِ النَّبِي وَالَىٰ مَسْجِدِ النَّبِي وَالْكَ بَيْتِي، قَالَ: (فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ)؟ فَقُلْتُ: إِذَنْ آخُذَ لَكُيْفِ بِيسِيْفِي، فَأَصْرِبَ بِهِ مَنْ يُخْرِجُنِي، فَجَعَلَ النَّبِي عَلَيْ يَدَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِي، فَقَالَ: (غَفْراً يَا أَبَا ذَرِّ لَ ثَلَاثاً \_ بَلْ تَنْقَادُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَادُوكَ، وَتَنْسَاقُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَادُوكَ، وَتَنْسَاقُ مَعَهُمْ حَيْثُ سَاقُوكَ، وَلَوْ عَبْداً أَسُودَ).

قَالَ أَبُو ذَرِّ: فَلَمَّا نُفِيتُ إِلَىٰ الرَّبَذَةِ، أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ أَسْوَدُ كَانَ فِيهَا عَلَىٰ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَآنِي أَخَذَ لِيَرْجِعَ وَلِيُقَدِّمَنِي، أَسْوَدُ كَانَ فِيهَا عَلَىٰ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَآنِي أَخَذَ لِيَرْجِعَ وَلِيُقَدِّمَنِي، فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ، بَلْ أَنْقَادُ لِأَمْر رَسُولِ اللهِ عَلَيْمٍ. [حم٢١٢٩١]

• إسناده ضعيف.

□ وفي رواية: قَالَ: أَتَانِي نَبِيُّ اللهِ عَيْلُهُ، وَأَنَا نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ: (أَلَا أَرَاكَ نَائِماً فِيهِ)؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! غَلَبَنْنِي عَيْنِي، قَالَ: (كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ)؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! غَلَبَنْنِي عَيْنِي، قَالَ: (كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ)؟ قَالَ: آتِي الشَّامَ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الْمُبَارِكَةَ، قَالَ: (كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ)؟ قَالَ: (كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ)؟ قَالَ: (لَكِيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ)؟ قَالَ: (أَلَا مُنْهُ)؟ قَالَ: مَا أَصْنَعُ يَا نَبِيَّ اللهِ! أَصْرِبُ بِسَيْفِي، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (أَلَا مُنْهُ عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبُ رُشْداً، تَسْمَعُ وَتُطِيعُ، وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْثُ سَاقُوكَ).

• إسناده ضعيف.

□ وفي رواية: قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتْلُو عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُغْرَبًا ﴾ [الطلاق: ٢] حَتَّىٰ فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ! لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ). قَالَ: فَجَعَلَ يَتْلُو بِهَا

وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ حَتَّىٰ نَعَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ! كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنَ الْمَدِينَةِ)؟ قَالَ: قُلْتُ: إِلَىٰ السَّعَةِ وَالدَّعَةِ أَنْطَلِقُ، حَتَّىٰ أَكُونَ حَمَامَةً مِنْ مَكَّةَ)؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنْ حَمَامٍ مَكَّةَ، قَالَ: (كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنْ مَكَّةَ)؟ قَالَ: قُلْتُ: إِلَىٰ الشَّعَةِ وَالدَّعَةِ إِلَىٰ الشَّامِ وَالْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، قَالَ: (وَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنَ الشَّامِ)؟ قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعَ سَيْفِي أَخْرِجْتَ مِنَ الشَّامِ)؟ قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعَ سَيْفِي عَلَىٰ عَاتِقِي، قَالَ: (أَوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ)؟ قَالَ: قُلْتُ: أَوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، عَلَىٰ عَاتِقِي، قَالَ: (أَو خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ)؟ قَالَ: قُلْتُ: أَو خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: (تَسْمَعُ وَتُطِيعُ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيّاً).

• إسناده ضعيف لانقطاعه.

كُنّا قَدْ حَمَلْنَا لِأَبِي ذَرِّ شَيْئًا نُرِيدُ أَنْ نُعْطِيةُ إِيَّاهُ، فَأَتَيْنَا الرَّبَذَةَ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْهُ، قِيلَ: اسْتَأْذَنَ فِي الْحَجِّ، فَأَذِنَ لَهُ، فَأَتَيْنَاهُ بِالْبَلْدَةِ وَهِي عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْهُ، قِيلَ: اسْتَأْذَنَ فِي الْحَجِّ، فَأَذِنَ لَهُ، فَأَتَيْنَاهُ بِالْبَلْدَةِ وَهِي مِنْعُ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ قِيلَ لَهُ: إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّىٰ أَرْبَعاً، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَبِي ذَرِّ، وَقَالَ قَوْلاً شَدِيداً وَقَالَ: صَلَّىٰ تُمْ قَامَ أَبُو ذَرِّ فَصَلَّىٰ وَعُمَرَ، ثُمَّ قَامَ أَبُو ذَرِّ فَصَلَّىٰ فَصَلَّىٰ رَعُعتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ قَامَ أَبُو ذَرِّ فَصَلَّىٰ فَصَلَّىٰ رَعُعتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ قَامَ أَبُو ذَرِّ فَصَلَّىٰ فَصَلَّىٰ رَعُعتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ قَامَ أَبُو ذَرِّ فَصَلَّىٰ فَصَلَّىٰ رَعُعتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ قَامَ أَبُو ذَرِّ فَصَلَّىٰ أَرْبَعاً، فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا ثُمَّ صَنَعْتَ؟ قَالَ: الْخِلَاثُ أَشَدُّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ خَطَبَنَا فَقَالَ: (إِنَّهُ كَائِنٌ بَعْدِي سُلْطَانٌ أَرْبَعَا مُنْ أَرَادَ أَنْ يُذِلَّهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ، ثُمَّ يَعُوهُ فَلَا مُنُ مُنَا مُونَ فِيمَنْ يُعِرُّهُ فَيَعْ يَسُدَّ ثُلْمَتُهُ الَّتِي ثَلَمَ، وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ، ثُمَّ يَعُوهُ فَيَكُونُ فِيمَنْ يُعِرُّهُ فَي يَسُدَّ ثُلْمَتُهُ الَّتِي ثَلَمَ، وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ، ثُمَّ يَعُوهُ فَيَكُونُ فِيمَنْ يُعِرُّهُ فَي يَسُدَّ ثُلُمَتُهُ الَّتِي ثَلَمَ، وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ، ثُمَّ يَعُوهُ وَلِيمَنْ يُعِرُّهُ فَي الْمَاهُ وَلَا اللهِ فَي كُونُ فِيمَنْ يُعِرُّهُ فَي الْمَاهُ وَلَا لَكُونُ فِيمَنْ يُعِرَّهُ أَلَامً وَلَوْ فَي فَصَلَى اللهِ فَي الْمَاهُ وَلَا اللهِ الْمُنْ الْمَلِي اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

• إسناده ضعيف.

١٢٧٤٣ \_ (حم) عَنْ عُبَادَةَ: أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ!

إِنَّكَ لَمْ تَكُنْ مَعَنَا إِذْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ إِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّسْطِ وَالْعُسْرِ، وَعَلَىٰ النَّفَقَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَعَلَىٰ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَىٰ أَنْ نَقُولَ فِي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَلَا نَخَافَ لَوْمَةَ لَائِم فِيهِ، وَعَلَىٰ أَنْ نَنْصُرَ النَّبِيَ عَيْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ فَنَمْنَعُهُ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَلَنَا الْجَنَّةُ؛ عَلَيْنَا يَثْرِبَ فَنَمْنَعُهُ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا عَلَيْهَا، فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ فَهَذِهِ بَيْعَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَا، فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ بَمَا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ وَقَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِمَا بَايَعَ عَلَيْ عَلَيْهِ، فَيَنْ قَلَىٰ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ فَيْهِ، فَيْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ فَيْهُ وَقَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ فَيْهُ وَلَيْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ فَيْهُ فَيْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ فَيْهِ فَيْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ فَيْهِ فَيْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ فَيْ اللهُ وَقَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ فَيْمِ فَيْ إِلَيْهُ وَيَهِا إِلَيْهُ وَيَعِيْهُ وَلَيْهُ فَيْنَا فَا لَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُه

فَكَتَبَ مُعَاوِيةً إِلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَدْ أَفْسَدَ عَلَيَ الشَّامَ وَأَهْلَهُ، فَإِمَّا تُكِنُ إِلَيْكَ عُبَادَةَ، وَإِمَّا أُحَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ رَحِّلْ عُبَادَةَ حَتَّىٰ تُرْجِعَهُ إِلَىٰ دَارِهِ مِنَ الشَّامِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ رَحِّلْ عُبَادَةَ حَتَّىٰ تُرْجِعَهُ إِلَىٰ دَارِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَدَخَلَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فِي الْمَدِينَةِ، فَدَخَلَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فِي الدَّارِ، وَلَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُ رَجُلٍ مِنَ السَّابِقِينَ أَوْ مِنَ التَّابِعِينَ، قَدْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ، فَلَمْ يَفْجَأْ عُثْمَانُ؛ إِلَّا وَهُوَ قَاعِدٌ فِي جَنْبِ الدَّارِ، فَلْشَقْقَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ! مَا لَنَا وَلَكَ؟ فَقَامَ عُبَادَةُ فَائَتُهُ مَانُهُ بَيْنَ ظَهْرَيْ النَّاسِ فَقَالَ: يَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ! مَا لَنَا وَلَكَ؟ فَقَامَ عُبَادَةُ بَيْنَ ظَهْرَيْ النَّاسِ فَقَالَ: يَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ! مَا لَنَا وَلَكَ؟ فَقَامَ عُبَادَةُ بَيْنَ ظَهْرَيْ النَّاسِ فَقَالَ: يَا عُبَادَةً بُنَ الصَّامِتِ! مَا لَنَا وَلَكَ؟ فَقَامَ عُبَادَةُ مُنْ عَمَى الله عَيْنَ أَمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَلَا طَاعَة لِمَنْ عَصَى الله تَبَارَكَ مُورَكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَلَا طَاعَة لِمَنْ عَصَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، فَلَا تَعْتَلُوا بِرَبِّكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَلَا طَاعَة لِمَنْ عَصَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، فَلَا تَعْتَلُوا بِرَبِّكُمْ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٢٧٥٧].

## ٢ \_ باب: الاستخلاف والبيعة

المعامر: ألا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَتْرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ (١)، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافاً (٢)، لَا لِي وَلَا عَلَيْ، لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَمَيِّتًا.

☐ زاد مسلم: قالوا: اسْتَخْلِفْ، قالَ: أتحملُ أمرَكُمْ حياً وميتاً، لوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْها الكَفَاف.

وفي رواية لمسلم: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخُلْتُ عَلَىٰ حَفْصَةً فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفِ؟ قالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ، قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ. فَسَكَتُ. حَتَّىٰ قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ، قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ. فَسَكَتُ. حَتَّىٰ غَدَوْتُ، وَلَمْ أُكلِّمهُ. قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيمِينِي جَبَلاً، حَتَّىٰ رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ، وَأَنَا أُخبِرُهُ. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَالَيْتُ أَنْ أَفُولَهَا ثُمَّ قُلْتُ لَكَ رَاعِي إِبِلِ أَوْ لَكَ. زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلِ أَوْ لَكَ. زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلِ أَوْ لَكَ رَاعِي إِبِلِ أَوْ رَاعِي غَنَم، ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا، رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ رَاعِي غَنَم، ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا، رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُ. قَالً: فَوَافَقَهُ قَوْلِي، فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلِيَّ، فَقَالَ: إِنَّ الله وَعَلَى يَحْفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّي لَئِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ إِنَّ اللهَ وَعَلَىٰ يَحْفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّ لَيْ لَئِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ إِنَّ اللهُ وَكُلَلَ يَحْفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّي لَئِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهَ وَالَىٰ اللهُ وَيَكُلُ اللهَ وَالَىٰ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ المُعْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١٢٧٤٤ ـ وأخرجه/ د(٢٩٣٩)/ ت(٢٢٢٥)/ حم(٢٩٩) (٣٣٢).

<sup>(</sup>١) (راغب وراهب): لما أثنوا عليه قال ذلك. والمعنى: أني راغب فيما عند الله، راهب من عقابه، فلا أعول علىٰ ثنائكم.

<sup>(</sup>٢) (كفافاً): أي: مكفوفاً عنى خيرها وشرها.

لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ.

قَالَ: فَوَاللهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَداً، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

الآخِرةَ حِينَ جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ عَيْقِ، الآخِرةَ حِينَ جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ عَيْقِ، فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ: كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ يَدْبُرَنَا، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ، فَإِنْ يَكُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ يَدْبُرَنَا، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ، فَإِنْ يَكُ مُمْ مُحَمَّدٌ عَلَى اللهِ عَلَيْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُوراً تَهْتَدُونَ بِهِ بِمَا هَدَىٰ اللهُ مُحَمَّداً عَلَيْ ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَانِي اللهِ عَلَيْ قَانِي اللهِ عَلَيْ قَانِي اللهُ عَلَى اللهُ مُحَمَّداً عَلَيْ أَنْ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأَمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، وَكَانَتْ طَاقِفَةٌ الْعَامَةِ فَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأَمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَةِ عَلَى الْمِنْبُرِ. عَلَى الْمِنْبُرِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ: اصْعَدِ الْمِنْبَرَ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً.

١٢٧٤٦ ـ (خ) عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿ فَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وخلاصة قصة الحديث: أن هأؤلاء ارتدوا بعد النبي هي واتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي، فقاتلهم خالد، فلما غلب عليهم، بعثوا وفدهم إلى أبي بكر.. فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية؟ فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال: تنزع منكم الحلقة والكراع، ونغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا، ويكون قتلاكم في النار، =

أَذْنَابَ الإِبِلِ، حَتَّىٰ يُرِيَ اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَالمُهَاجِرِينَ أَمْراً يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ. [خ٧٢٢١]

\* \* \*

الْأَنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَأَتَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْأَنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَأَتَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْ فَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ . [٢٧٧٥]

• حسن الإسناد.

[وانظر: ٥٨٧٥١].

# ٣ \_ باب: لا بيعة بغير شورى

١٢٧٤٨ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجالاً مِنَ المُهَاجِرِينَ، مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَما أَنَا في مَنْزِلِهِ بِمِنى، وَهْوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجلاً أَتَىٰ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ، فَقَالَ:

وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل، حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمراً يعذرونكم به.

فقام عمر فقال: قد رأيت رأياً، وسنشير عليك، أما ما ذكرت ـ فذكر الحكمين الأولين ـ قال: فنعم ما ذكرت. وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار. فإن قتلانا قاتلت على أمر الله، وأجورها على الله ليست لها ديات.

فتتابع القوم علىٰ ما قال عمر.

وقول أبي بكر رضي الله عني: أنه أحب أن لا يقضي إلا بعد المشاورة في أمرهم فقال: ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل. .

١٢٧٤٧ ـ وأخرجه/ حم (١٣٣) (٣٧٦٥) (٣٨٤٢).

١٢٧٤٨ ـ وأخرجه/ حم(١٥٤) (٣٣١) (٣٥٢) (٣٩١).

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! هَلْ لَكَ في فُلَانٍ؟ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا. فَوَاللهِ! مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً، فَتَمَّتْ.

فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ في النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ.

قالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّهُمْ اللَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَىٰ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَىٰ قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَحْشَىٰ أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَحْشَىٰ أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وَأَنْ لَا يَعُوهَا، وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَىٰ مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّىٰ تَقْدَمَ المَدِينَةَ، فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَحْلُصَ بِأَهْلِ فَأَمْهِلْ حَتَّىٰ تَقْدَمَ المَدِينَةَ، فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَحْلُصَ بِأَهْلِ الْعِلْمِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّناً، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا عَلَىٰ مَوَاضِعِهَا.

فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ \_ إِنْ شَاءَ اللهِ \_! لأَقُومَنَّ بِذلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ.

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ في عَقِبِ ذِي الْحَجَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، حَتَّىٰ أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جالِساً إِلَىٰ رُكْنِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلاً، وَرُجَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلاً، وَرُجَتِي رُكْبَتِهُ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلاً، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا وَمُنْذُ اسْتُخْلِفَ، فَأَنْكُرَ عَلَيَّ وَقالَ: ما عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ ما لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ.

فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ المُؤَذِّنُونَ قامَ، فَأَثْنىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّر

لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلَا أُحِلُّ فَلَا أَعْلَهَا فَلَا أُحِلُّ فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لَأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ:

إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَىٰ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ! مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ في كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجْمُ في كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجْمُ في كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجْمُ في كِتَابِ اللهِ حَقِّ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قُامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الْاعْتِرَافُ.

ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيما نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْراً بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْراً بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْراً بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ.

أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ).

ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللهِ! لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَاناً، فَلَا يَعْتَرَّنَ امْرَوُّ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، فُلَاناً، فَلَا يَعْتَرَّنَ امْرَوُّ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللهَ وَقَىٰ شَرَّهَا، وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلاً مِنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي تَابَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا (١).

<sup>(</sup>١) (تغرة أن يقتلا): المعنى: أن من فعل ذلك، فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل.

وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَقَىٰ اللهُ نَبِيّهُ وَ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا، وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالنُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ! انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ إِخْوَانِنَا هؤلاءِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ! انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ إِخْوَانِنَا هؤلاءِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنُونَا مِنْهُمْ، لَقِينَا مِنْهُمْ رَجُلانِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا ما تَمَالأَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هؤلاء مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمُ، اقْضُوا إِخْوَانَنَا هؤلاء مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَا: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمُ، اقْضُوا أَمْرَكُمْ، فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَنَأْتِيَنَّهُمْ.

فَانْطَلَقْنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَاهُمْ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ (٢) بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قالُوا: يُوعَكُ (٣)، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلاً تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ، فَأَثْنَىٰ مَا لَهُ؟ قالُوا: يُوعَكُ (٣)، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلاً تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ، فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُو أَهْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيبَةُ الإِسْلَامِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ رَهْظ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ (٤) مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَحْتَزِلُونَا (٥) مِنْ أَصْلِنَا، وَأَنْ يَحْضُنُونَا (٢) مِنَ الأَمْرِ.

فَلَمَّا سَكَتَ، أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ<sup>(۷)</sup> مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أَرَدْتُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ

<sup>(</sup>٢) (مزمل): أي: ملفف ومغطىٰ.

<sup>(</sup>٣) (يوعك): أي: يحصل له الوعك وهو الحمي، ولذُّلك كان مزملاً.

<sup>(</sup>٤) (دفت دافة): أصله من الدف، وهو السير البطيء في جماعة؛ أي: حضرت جماعة قليلة.

<sup>(</sup>٥) (يختزلونا): أي: يقتطعونا عن الأمر، وينفردوا به دوننا.

<sup>(</sup>٦) (يحضنونا): أي: يخرجونا.

<sup>(</sup>٧) (قد زورت): أي: هيأت وحسنت.

الحدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّم، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَىٰ رِسْلِكَ (٨)، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّم أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَم مِنِّي وَأَوْقَرَ. وَاللهِ! مَا تَرَكَ مِنْ كَلَمَةٍ أَعْجَبَتْنِي في تَزْوِيرِي، إِلَّا قَالَ في بَديهَتِهِ مِثْلَهَا، أَوْ أَفْضَلَ مِنْ كَلَمَةٍ أَعْجَبَتْنِي في تَزْوِيرِي، إِلَّا قَالَ في بَديهَتِهِ مِثْلَهَا، أَوْ أَفْضَلَ مِنْ كَثَىٰ سَكَتَ، فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَلْذَا الأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَباً وَدَاراً، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ، وَذَاراً، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ، وَهُو جالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهُ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا. كَانَ وَاللهِ أَنْ أَقَدَّمَ فَتُصْرَبَ عُنُقِي، لَا يُقرِّبُنِي ذلِكَ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَىٰ قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ. اللهُمَّ! إِلَّا أَنْ أَتَا مَنْ مَنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَىٰ قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ. اللهُمَّ! إِلَّا أَنْ أَتَا لَمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الآنَ.

فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا جُذَيْلُهَا (٩) الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا (١٠) الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، حَتَّىٰ فَرِقْتُ (١١) مِنَ الإِخْتِلَافِ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ، وَبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَتْهُ يَدَكُ يَا أَبَا بَكْرٍ! فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ، وَبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأَنْصَارُ، وَنَزَوْنَا (١٢) عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلُ اللهُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلُ اللهُ سَعْدَ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ:

<sup>(</sup>٨) (علىٰ رسلك): أي: علىٰ مهلك.

<sup>(</sup>٩) (جذيلها): تصغير جذل، وهو عود يكون في وسط مبرك الإبل تحتك به وتستريح إليه، يضرب به المثل في الرجل يستشفىٰ برأيه، وتوجد عنده الراحة. (١٠) (وعذيقها): تصغير عذق، وهي النخلة. (المرجب): الذي تبنىٰ إلىٰ جانبه دعامة تسنده لكثرة حمله ونفاسته علىٰ أهله. يضرب به المثل للرجل الشريف العظيم في قومه، الذي يكثر خيره.

<sup>(</sup>١١) (فرقت): أي: خفت.

<sup>(</sup>١٢) (نزونا): أي: وثبنا.

قالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيما حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَىٰ مِنْ مُبَايِعُوا مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ: أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلاً مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَىٰ مَا لَا نَرْضَىٰ، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَىٰ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَلا فَيَكُونُ فَسَادٌ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَىٰ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَلا يُتَابَعُ هُو وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلا. [خ-١٨٣ (٢٤٦٢)]

□ وفي رواية: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحمنِ: وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تُمْهِلَ حَتَّىٰ تَقْدَمَ المَدِينَةَ، فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ وَالسَّلَامَةِ، وَتَخْلُصَ لأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوِي رَأْيِهِمْ.

□ وفي رواية: فَلَقِينَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْراً. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ، وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ.

\* \* \*

الكَّنْ الْهَيْمُ حِينَ مَاتَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ؛ قَيْسٍ بْنِ الْهَيْمُ حِينَ مَاتَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، فِتَناً كَقِطَعِ الدُّخَانِ، يَمُوتُ فِيهَا قَلْبُ الرَّجُلِ، كَمَا يَمُوتُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، فِتَناً كَقِطَعِ الدُّخَانِ، يَمُوتُ فِيهَا قَلْبُ الرَّجُلِ، كَمَا يَمُوتُ بَدَنُهُ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، بَينُهُ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ أَقْوَامٌ خَلَاقَهُمْ وَدِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا).

وَإِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةً قَدْ مَاتَ، وَأَنْتُمْ إِخْوَانُنَا وَأَشِقَّاؤُنَا فَلَا تَسْبِقُونَا حَتَّىٰ نَخْتَارَ لِأَنْفُسِنَا. [حم٣٥٧٥، ٢٤٠٠٩ (٧٢)]

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

[انظر مشاورة الإِمام كبار القوم: ١١٤٧٣.

وانظر في بيعة أبي بكر: ١٥٢٢٧].

# ٤ \_ باب: صلاح الأمة باستقامة أئمتها

امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ: ما لَهَا لَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ: ما لَهَا لَا تَكَلَّمُ وَقَالَ: ما لَهَا لَا يَحِلُ، الْمَرَأَةِ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَـذَا لَا يَحِلُ، تَكَلَّمُ قَالُوا: حَجَّتُ مُصْمِتَةً، قالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَـذَا لَا يَحِلُ، هَـذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلَمَتْ، فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ قالَ: امْرُؤُ مِنَ المُهَاجِرِينَ، قالَتْ: مِنْ قُرَيْشٍ، قالَتْ: مِنْ أَيِّ المُهَاجِرِينَ قالَ: مِنْ قُرَيْشٍ، قالَتْ: مِنْ أَيِّ المُهَاجِرِينَ قالَ: مِنْ قُرَيْشٍ، قالَتْ: ما بَقَاؤُكُمْ عَلَىٰ قُرَيْشٍ أَنْتَ وَالَاتْ: ما بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ هَلَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الجَاهِلِيَّةِ وَقالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ مَا الْأَيْمَةُ وَقَالَ: بَلَىٰ، قالَ: فَهُمْ أُولِئِكِ مَلَ النَّاسِ.

#### \* \* \*

١٢٧٥١ ـ (مي) عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَهْتَمِ عَلَىٰ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَعَ الْعَامَّةِ فَلَمْ يُفْجَأُ عُمَرُ ؛ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَعَ الْعَامَّةِ فَلَمْ يُفْجَأُ عُمَرُ ؛ إِلَّا وَهُو بَيْنَ يَدَيْهِ يَتَكَلَّمُ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ غَنِيًا عَنْ طَاعَتِهِمْ ، آمِناً لِمَعْصِيَتِهِمْ ، وَالنَّاسُ يَوْمَئِذٍ فِي الْمَنَاذِلِ وَالرَّأْي غَنِيًا عَنْ طَاعَتِهِمْ ، آمِناً لِمَعْصِيَتِهِمْ ، وَالنَّاسُ يَوْمَئِذٍ فِي الْمَنَاذِلِ وَالرَّأْي مُحْدِلًا فَالْعَرَبُ بِشَرِّ تِلْكَ الْمَنَاذِلِ: أَهْلُ الْحَجَرِ (١) وَأَهْلُ الْوَبَرِ (٢) ، مُخْتَلِفُونَ ، فَالْعَرَبُ بِشَرِّ تِلْكَ الْمَنَاذِلِ: أَهْلُ الْحَجَرِ (١) وَأَهْلُ الْوَبَرِ (٢) ،

١٢٧٥١ ـ (١) (أهل الحجر): سكان المدن والقرى.

<sup>(</sup>٢) (أهل الوبر): سكان البوادي.

وَأَهْلُ الدَّبَرِ<sup>(٣)</sup> يُجْتَازُ دُونَهُمْ طَيِّبَاتُ الدُّنْيَا وَرَخَاءُ عَيْشِهَا، لَا يَسْأَلُونَ اللهَ جَمَاعَةً، وَلَا يَتْلُونَ لَهُ كِتَاباً، مَيِّتُهُمْ فِي النَّارِ، وَحَيُّهُمْ أَعْمَىٰ نَجِسٌ مَعَ مَا لَا يُحْصَىٰ مِنَ الْمَرْغُوبِ عَنْهُ، وَالْمَرْهُودِ فِيهِ.

فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَنْشُرَ عَلَيْهِمْ رَحْمَتَهُ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْ فُسِهِمْ ﴿ عَنِينُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَكُوثُ مَنَعُهُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ رَءُوثُ لَنَّهُ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَيَحِمُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَعَهُ خَلِكَ أَنْ جَرَّحُوهُ فِي جِسْمِهِ، وَلَقَّبُوهُ فِي اسْمِهِ، وَمَعَهُ كِتَابٌ فَلَمْ يَمْنَعُهُمْ ذَلِكَ أَنْ جَرَّحُوهُ فِي جِسْمِهِ، وَلَقَّبُوهُ فِي اسْمِهِ، وَمَعَهُ كِتَابٌ مِنَ اللهِ نَاطِقٌ، لَا يُقَدَّمُ إِلَّا بِأَمْرِهِ، وَلَا يُرْحَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَلَمَّا أُمِرَ مِنَ اللهِ نَاطِقٌ، لَا يُقَدَّمُ إِلَّا بِأَمْرِهِ، وَلَا يُرْحَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَلَمَّا أُمِرَ اللهِ لَوْتُهُ وَلَا يُرْحَلُ اللهُ لَوْتُهُ وَلَا يُولُونَ اللهِ لَوْتُهُ وَلَا يُعَرِّمَةً اللهُ عُرْمَةِ (٤)، وَحُمِلَ عَلَىٰ الْجِهَادِ، انْبَسَطَ لِأَمْرِ اللهِ لَوْتُهُ وَتُهُ، وَفَارَقَ الدُّنْيَا تَقِيّاً نَقِيّاً .

ثُمَّ قَامَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ فَسَلَكَ سُنَتَهُ، وَأَخَذَ سَبِيلَهُ، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ - أَوْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ - فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا اللَّذِي كَانَ قَابِلاً، انْتَزَعَ السُّيُوفَ مِنْ أَغْمَادِهَا، وَأَوْقَدَ النِّيرَانَ فِي اللَّذِي كَانَ قَابِلاً، انْتَزَعَ السُّيُوفَ مِنْ أَغْمَادِهَا، وَأَوْقَدَ النِّيرَانَ فِي شُعُلِهَا، ثُمَّ نَكَبَ بِأَهْلِ الْحَقِّ أَهْلَ الْبَاطِلِ، فَلَمْ يَبْرَحْ يُقَطِّعُ أَوْصَالَهُمْ، وَيَسْقِي الْأَرْضَ دِمَاءَهُمْ، حَتَّىٰ أَدْخَلَهُمْ فِي الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ، وَقَرَّرَهُمْ وَيَسْقِي الْأَرْضَ دِمَاءَهُمْ، حَتَّىٰ أَدْخَلَهُمْ فِي اللَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ، وَقَرَّرَهُمْ بِاللَّذِي نَفَرُوا عَنْهُ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَ مِنْ مَالِ اللهِ بَكُراً (٧) يَرْتَوِي عَلَيْهِ، وَحَبَشِيَّةً أَرْضَعَتْ وَلَداً لَهُ، فَرَأَىٰ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُصَّةً فِي حَلْقِهِ، فَأَدَىٰ وَحَبَشِيَّةً أَرْضَعَتْ وَلَداً لَهُ، فَرَأَىٰ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُصَّةً فِي حَلْقِهِ، فَأَدًىٰ

<sup>(</sup>٣) (الدبر): الجبل.

<sup>(</sup>٤) (بالعزمة): بالجد والصبر.

<sup>(</sup>٥) (لوثه) اللوث: القوة.

<sup>(</sup>٦) (أفلج الله حجته): أظهرها.

<sup>(</sup>٧) (بكراً): هو الفتى من الإبل.

ذَلِكَ إِلَىٰ الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَفَارَقَ الدُّنْيَا تَقِيّاً نَقِيّاً عَلَىٰ مِنْهَاجِ صَاحِبِهِ.

ثُمَّ قَامَ بَعْدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَمَصَّرَ الْأَمْصَارَ (٨)، وَخَلَطَ الشِّدَةَ بِاللِّينِ، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، وَشَمَّرَ عَنْ سَاقَيْهِ، وَعَدَّ لِلْأُمُورِ أَقْرَانَهَا، وَلِلْحَرْبِ آلْتَهَا، فَلَمَّا أَصَابَهُ فَتَىٰ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَمَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ وَلِلْحَرْبِ آلْتَهَا، فَلَمَّا أَصَابَهُ فَتَىٰ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ امْرَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ النَّاسَ: هَلْ يُثْبِتُونَ قَاتِلَهُ ؟ فَلَمَّا قِيلَ: فَتَىٰ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اسْتَهَلَّ يَحْمَدُ رَبَّهُ أَنْ لاَ يَكُونَ أَصَابَهُ ذُو حَقِّ فِي الْفَيْءِ، فَيَحْتَجَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَحَلَّ رَبَّهُ أَنْ لاَ يَكُونَ أَصَابَهُ ذُو حَقِّ فِي الْفَيْءِ، فَيَحْتَجَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَحَلَّ مِنْ مَالِ اللهِ بِضْعَةً وَثَمَانِينَ دَمَهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ حَقِّهِ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَ مِنْ مَالِ اللهِ بِضْعَةً وَثَمَانِينَ وَلَيْهَ إِلَىٰ الْخَلِيفَةِ وَثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَكَسَرَ لَهَا رِبَاعَهُ (٩)، وَكَرِهَ بِهَا كَفَالَةَ أَوْلَادِهِ، فَأَدَّاهَا إِلَىٰ الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَفَارَقَ الدُّنْيَا تَقِيًّا نَقِيًا عَلَىٰ مِنْهَاجٍ صَاحِبَيْهِ.

ثُمَّ إِنَّكَ يَا عُمَرُ! بُنَيُّ الدُّنْيَا وَلَّدَتْكَ مُلُوكُهَا، وَأَلْقَمَتْكَ ثَدْيَيْهَا، وَنَبَتَّ فِيهَا تَلْتَمِسُهَا مَظَانَّهَا، فَلَمَّا وُلِّيتَهَا أَلْقَيْتَهَا حَيْثُ أَلْقَاهَا الله، وَنَبَتَ فِيهَا تَلْتَمِسُهَا مَظَانَّهَا إِلَّا مَا تَزَوَّدْتَ مِنْهَا، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَلَا هَجَرْتَهَا وَجَفَوْتَهَا، وَقَذِرْتَهَا إِلَّا مَا تَزَوَّدْتَ مِنْهَا، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَلَا بِكَ حَوْبَتَنَا وَكَشَفَ بِكَ كُرْبَتَنَا، فَامْضِ وَلَا تَلْتَفِتْ، فَإِنَّهُ لَا يَعِزُّ بِكَ حَوْبَتَنَا الْبَاطِلِ شَيْءٌ.

أَقُولُ قَوْلِي هَذا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ فِي الشَّيْءِ قَالَ لِيَ ابْنُ الْأَهْتَم: امْضِ وَلَا تَلْتَفِتْ. [مي ٩٢]

• إسناده فيه مجهولان، وهو موقوف على ابن الأهتم.

<sup>(</sup>٨) (مصر الأمصار): أقام البلدان وعمرها.

<sup>(</sup>٩) (كسر لها رباعه): أي: باع دوره من أجل سداد ديونه.

<sup>(</sup>١٠) (حوبتنا) الحوبة: الحاجة.

المعالم المعا

قَالَتْ: وَتَوَسَّمْتُهُ (1) فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ! مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ، صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي سَمِعْتُ بِهِ؟ بَكْرٍ، قُلْتُ: أَنْتَ أَبُو بَكْرٍ، صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي سَمِعْتُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَذَكَرْتُ غَزْوَنَا خَثْعَماً، وَغَزْوَةَ بَعْضِنَا بَعْضاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْأُلْفَةِ وَأَطْنَابِ (٥) الْفَسَاطِيطِ (٢) \_ وَشَبَّكَ اللهِ! الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْأُلْفَةِ وَأَطْنَابِ (٥) الْفَسَاطِيطِ (٢) \_ وَشَبَّكَ اللهِ! اللهِ! الله عَوْنٍ أَصَابِعَهُ، وَوَصَفَهُ لَنَا مُعَاذُ، وَشَبَّكَ أَحْمَدُ \_ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ! حَتَّىٰ مَتَىٰ تَرَىٰ أَمْرَ النَّاسِ هَذَا؟ قَالَ: مَا اسْتَقَامَتِ الْأَئِمَّةُ. قُلْتُ: مَا الْأَئِمَّةُ وَيُطِيعُونَهُ وَمُا السَّقَامَ أُولَئِكَ. اللهَ السَّقَامَ أُولَئِكَ. اللهَ السَّقَامَ أُولَئِكَ. اللهَ السَّقَامَ أُولَئِكَ.

#### • إسناده حسن.

١٢٧٥٢ ـ (١) (في بغاء): أي: لأجل مطلوب لنا.

<sup>(</sup>٢) (لبينة): أي: قليل من اللبن.

<sup>(</sup>٣) (ضيحة): من الضيح: وهو اللبن الخاثر يصب فيه الماء ثم يخلط.

<sup>(</sup>٤) (توسمته): تفرست فيه أتعرفه.

<sup>(</sup>٥) (أطناب): جمع طنب: وهو الحبل الذي تشد به الخيمة ونحوها.

<sup>(</sup>٦) (الفساطيط): جمع فسطاط: البيت من الشعر.

<sup>(</sup>٧) (الحِوَاء): البيوت المجتمعة المتقاربة على الماء.

# ٥ \_ باب: مسؤولية الإمام

النَّاسِ رَاعِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَىٰ النَّاسِ رَاعِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ النَّاسِ رَاعٍ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ على أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ على أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلَا مَنْ مَعْوُولُ عَنْهُ، أَلَا اللهَ عَنْهُ، أَلَا اللهِ مَنْ رَعِيَّتِهِ). [خ۸۱۷ (۸۹۳)/ م۱۸۲۹]

□ وفي رواية لهما: قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: (وَالرَّجُلُ رَاعٍ في مالِ أَبِيهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).

□ وفي رواية لهما: (فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَىٰ النَّاسِ رَاع..). [خ٢٥٥٤]

■ وفي رواية لأحمد: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَىٰ رَاعِيَ غَنَم فِي مَكَانٍ قَبِيحٍ، وَقَدْ رَأَىٰ ابْنُ عُمَرَ مَكَاناً أَمْثَلَ مِنْهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ يَا رَاعِي! حَوِّلْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَقُولُ: (كُلُّ رَاعٍ مَسْؤُولُ عَنْ يَا رَاعِي! حَوِّلْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَقُولُ: (كُلُّ رَاعٍ مَسْؤُولُ عَنْ يَا رَاعِي، وَعَيِّيهِ).

۱۲۷۵۳ ـ وأخرجه/ د(۲۹۲۸)/ ت(۱۷۰۵)/ حم(٥١٤٥) (٥٦٠١) (٥٦٠١). ١٢٧٥٠ ـ ١٢٧٥١ ـ وأخرجه/ مي(٢٠٣١)/ حم(٢٠٢٩ ـ ٢٠٢٩١) (٢٠٢٩٦) (٢٠٢٩٦).

□ وفي رواية للبخاري: (مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ،
 أيَمُوتُ وَهُوَ غاشٌ لَهُمْ؛ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ).

□ وفي رواية لمسلم: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَوْمَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ؛ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ).

□ وفي رواية له: (مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ
 لَهُمْ وَيَنْصَحُ؛ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ).

اللهِ عَمْرِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَمْرِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ (إِنَّ الْمُقْسِطِينَ، عِنْدَ اللهِ، عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ (١)؛ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَمَا وَلُوا).

آسْالُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فَقَالَ: مَا نَقِمْنَا مِنْهُ فَقَالَتْ: كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فَقَالَ: مَا نَقِمْنَا مِنْهُ شَيْئًا، إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ، فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ، وَالْعَبْدُ، فَيُعْطِيهِ النَّعْيرَ، وَالْعَبْدُ، فَيُعْطِيهِ النَّعْقَةَ. فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الْعَبْدُ، وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ النَّفَقَةِ، فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ. فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي النَّعْفِي النَّعْقَةِ، فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ. فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي النَّعْفِي النَّهُ عَلَيْهِ، وَيَعْظِيهِ النَّفَقَةَ. فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي النَّعْفِي النَّعْفِي اللَّهُ مَّا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي هَدَا: (اللَّهُمَّ ! مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْعًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ. وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْعًا فَرَفَق بِهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ. وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْعًا فَرَفَق بِهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ. وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْعًا فَرَفَق بِهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ. وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْعًا فَرَفَق بِهِمْ،

۱۲۷۰۰ ـ وأخرجه/ ن(۵۳۹۶)/ حم(۲۶۸۰) (۲۶۹۲) (۲۸۹۷).

<sup>(</sup>١) انظر حاشية الحديثين (١٠٣) (٨٣٧).

۱۲۷۵۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۳۷) (۲۲۲۲۲) (۲۲۱۹۹) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۳۷).

الله عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِذِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَ النِّي اللهِ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَ النِّي اللهِ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَ النِّي اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

\* \* \*

١٢٧٥٨ ـ (د ت) عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ، وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ، مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ، وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ، فَقُلْتُ: حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ يَقُولُ: (مَنْ وَلَاهُ الله عَيْكُ مَنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ).

قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلاً عَلَىٰ حَوَائِجِ النَّاسِ. [د٢٩٤٨/ ت٢٣٣، ١٣٣٣]

ولفظ الترمذي: (مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ
وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ؛ إِلَّا أَغْلَقَ اللهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ
وَمَسْكَنَتِهِ).

قال الترمذي: عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجُهَنِيُّ، يُكْنَىٰ أَبَا مَرْيَمَ.

• صحيح.

١٢٧٥٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٦٣٧).

<sup>(</sup>۱) (الحطمة): هو العنيف برعاية الإبل. ضرب مثلاً لوالي السوء. ۱۲۷۵۸\_ وأخرجه/ حم(١٥٦٥١) (١٥٩٤١) (١٨٠٣٣) (٨٢/٢٤٠٠٩).

الْمِنْ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ؛ إِلَّا يُؤْتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، أَطْلَقَهُ الْمِيرِ عَشَرَةٍ؛ إِلَّا يُؤْتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، أَطْلَقَهُ الْمِيرِ عَشَرَةٍ؛ إِلَّا يُؤْتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، أَوْ أَوْبَقَهُ).

• صحيح.

• ١٢٧٦٠ - (مي) عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ قَالَ حِينَ قَدِمَ الْبَصْرَةَ: بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أُعَلِّمُكُمْ كِتَابَ رَبِّكُمْ، وَسُنَّتَكُمْ، وَسُنَّتَكُمْ، وَأُنظِّفُ طُرُقَكُمْ.

• إسناده صحيح.

الله سَائِلُ الله سَائِلُ الله سَائِلُ الله سَائِلُ الله سَائِلُ الله سَائِلُ عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الله سَائِلُ الله سَائِلُ كُلُّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ).

• قال الترمذي: هذا غير محفوظ.

المَرْوَانَ: هَذَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَىٰ الْبَابِ، قَالَ: ائْذُنُوا لَهُ، قَالَ: يَا أَبَا لِمَرْوَانَ: هَذَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَىٰ الْبَابِ، قَالَ: ائْذُنُوا لَهُ، قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ مُرَيْرَةً! حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَمَنَّىٰ أَنَّهُ خَرَّ مِنَ النُّرَيَّا، وَأَنَّهُ لَمُ يَتُولُ لَاللهِ عَلَيْهُ مَنَ النَّرَبُ مِنَ النَّرَبُ مِنَ النَّرَالِ مَنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً). قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (إِنَّ هَلَاكَ الْعَرَبِ بِيَدَيْ فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشِ).

قَالَ: قَالَ مَرْوَانُ: بِئْسَ وَاللهِ الْفِتْيَةُ هَؤُلَاءِ. [حم١٩٩١، ١٠٧٣٧، ١٠٩٢]

• حسن.

١٢٧٥٩ ـ وأخرجه/ حم(٩٥٧٣).

المعرفي الله المعرفي المعرفي

• إسناده ضعيف.

الله عَن الله عَبْداً رَعِيَّةً، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ؛ إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَبْداً رَعِيَّةً، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ؛ إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَبْداً رَعِيَّةً، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ؛ إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، أَمْ أَضَاعَهُ، حَتَّىٰ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، أَمْ أَضَاعَهُ، حَتَّىٰ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، أَمْ أَضَاعَهُ، حَتَّىٰ يَسْلُهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً).

• صحيح، رجاله رجال الشيخين.

النَّبِيِّ قَالَ: (وَيْلٌ لِلْأُمُرَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمُنَاءِ، لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ لِلْأُمُرَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمُنَاءِ، لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ لِلْأُمُرَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمُنَاءِ، لَيَتَمَنَّيَنَ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ لَلْأُمُرَاءِ، وَلَمْ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا، يَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَىٰ شَيْءٍ).

• إسناده حسن.

النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ الصَّدَائِيِّ - صَاحِبِ النَّبِيِّ عَلَيْ - صَاحِبِ النَّبِيِّ عَلَيْ - اللَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ مَ جَيْشاً، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ قَوْمِي كَفَرُوا، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: (أَكَذَلِك)؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: فَاتَّبَعْتُهُ لَيْلَتِي إِلَىٰ الصَّبَاحِ، فَأَذَّنْتُ بِالصَّلَاةِ لَمَّا أَصْبَحْتُ، وَأَعْطَانِي إِنَاءً تَوَضَّأْتُ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ فِي الْإِنَاءِ فَانْفَجَرَ عُيُوناً، فَقَالَ: (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَوَضَّاً؛ فَلْيَتَوَضَّاً)، فَتَوَضَّأْتُ عُيُوناً، فَقَالَ: (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَوَضَّاً؛ فَلْيَتَوَضَّاً)، فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ، وَأَمَّرَنِي عَلَيْهِمْ، وَأَعْطَانِي صَدَقَتَهُمْ. فَقَامَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ، وَأَعْطَانِي صَدَقَتَهُمْ. فَقَامَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (لَا خَيْرَ فِي الْإِمْرَةِ لِمُسْلِم). ثُمَّ فَقَالَ: فَلَانٌ ظَلَمَنِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (لَا خَيْرَ فِي الْإِمْرَةِ لِمُسْلِم). ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ صَدَقَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدَ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ صُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ، وَحَرِيقٌ فِي الْبَطْنِ، أَوْ دَاعٌ) فَأَعْطَيْتُهُ صَحِيفَتِي، أَوْ صَحِيفَة فِي الرَّأْسِ، وَحَرِيقٌ فِي الْبَطْنِ، أَوْ دَاعٌ) فَأَعْطَيْتُهُ صَحِيفَتِي، أَوْ صَحِيفَتِي، أَوْ صَحِيفَتِي، فَقَالَ: (مَا شَأَنُكَ)؟ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَقْبَلُهَا، وَقَدْ سَمِعْتُ إِمْرَتِي وَصَدَقَتِي، فَقَالَ: هُو مَا سَمِعْتُ. المَعْدُ مَا سَمِعْتُ، فَقَالَ: هُو مَا سَمِعْتَ. اللهِ عَلَى المَعْتُ، فَقَالَ: هُو مَا سَمِعْتَ. اللهِ عَلَى مَا سَمِعْتُ، فَقَالَ: هُو مَا سَمِعْتَ.

#### • إسناده ضعيف.

المَّامِنُ عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ؛ إِلَّا أَتَىٰ اللهَ عَلَى مَغْلُولاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، فَكَّهُ بِرُّهُ، أَوْ أَوْبَقَهُ إِثْمُهُ، أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

# • صحيح لغيره.

١٢٧٦٨ ـ (حم) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ؛ إِلَّا أَتَىٰ اللهَ ﴿ اللهَ عَلْولاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يُطْلِقُهُ إِلَّا الْعَدْلُ. وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ نَسِيَهُ؛ إِلَّا لَقِيَ اللهَ ﴿ اللهَ عَلْلُهُ أَلَى اللهَ عَلْلُهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلْلُهُ اللهَ عَلْلُهُ اللهَ عَدْلُ. وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ نَسِيَهُ؛ إِلَّا لَقِيَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### • إسناده ضعيف.

[وانظر الإِمام العادل في السبعة الذين يظلهم الله: ١٣٦٤٤.

وانظر في عظم غدر الإِمام: ٨٤٨٦.

وانظر (إذا وسد الأمر إلىٰ غيره أهله): ١٣٩٥٠.

وانظر الإمام المقسط: ٥٩٢.

وانظر (أنا أولى بكل مؤمن): ٥٣٧٤.

وانظر مساواة الراعي بالرعية في طعامه: ١١٠٣٤].

# ٦ \_ باب: الأمراء من قريش

الْآبِيِّ عَلَىٰ الْنَبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَزَالُ عَرَالنَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَزَالُ عَرَالُ الْأَمْرُ في قُرَيْشِ ما بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ). [خ٣٥٠١/ م١٨٢٠م]

١٢٧٧٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالًا: أَنَّ النَّبِيَّ عَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالًا: أَنَّ النَّبِيَّ عَالَيْهِمْ، وَكَافِرُهُمْ (النَّاسُ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ). [خ٣٤٩٥]

النَّبِيَّ النَّبِيَ اللَّهُ اللهُ اللهُو

□ وفي رواية لمسلم: (لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِياً مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً). ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُ ﷺ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ، فَسَأَلْتُ أَبِي:

١٢٧٦٩ ـ وأخرجه/ حم(٤٨٣٢) (٧٧٢٥) (١١٢١).

١٢٧٠ ـ وأخرجه/ حم(٧٣٠٦) (٢٥٥٦) (١٢٤٣) (٩١٣١).

 $<sup>(1007) = \</sup>frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{$ 

<sup>(17007) (71.07) (71.17) (77.17) (77.17) (71.17)</sup> 

مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْش).

□ وفي رواية له: (لَا يَنَالُ الإِسْلَامُ عَزِيزاً إِلَىٰ اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً)، ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ لأَبِي: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْش).

- 🗆 وفي رواية: (لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ عَزِيزاً..).
- □ وفي رواية: (لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزيزاً مَنِيعاً..).
  - زاد في رواية لأبي داود: (ثُمُّ يَكُونُ الْهَرْجُ).

المُحدِّثُ: أَنَّهُ بَلَغَ مُعاوِيَةَ، وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونَ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَعَضِبَ مُعَاوِيَةُ، عَمْرِو بْنِ الْعاصِ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونَ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَعَضِبَ مُعَاوِيَةُ، عَمْرِو بْنِ الْعاصِ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونَ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَعَضِبَ مُعَاوِيَةُ، فَقَامَ، فَأَثْنَى عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجِالاً مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بُونَ أَحادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بُعُولًا الْكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَجُهِةِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ ).

□ وفي رواية: (لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ؛ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجْهِهِ..).
 وَجْهِهِ..).

النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ). [م١٢٧٧] قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: [م١٨١٩]

۱۲۷۷۲ ـ وأخرجه/ مي(۲۵۲۱)/ حم(۱۲۸۲) (۱۲۹۲۸).

١٢٧٧٣ - وأخرجه/ حم(١٤٥٤٥) (١٥٠٥٠) (١٥٠٥٠).

■ وفي رواية عند أحمد: (لَيَفْتَحَنَّ رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كُنُوزَ كِسْرَىٰ الَّبِي بِالْأَبْيَضِ). قَالَ جَابِرٌ: فَكُنْتُ فِيهِمْ فَأَصَابَنِي أَلْفُ دِرْهَمِ.
[حم٢٩٩٦]

\* \* \*

١٢٧٧٥ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ رَبِيعَةَ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: لَتَنْتَهِيَنَّ وَرُيْشٌ، أَوْ لَيَجْعَلَنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ فِي جُمْهُورٍ مِنَ الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: كَذَبْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

• صحيح.

١٢٧٧٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٨٠٥) (٢٠٨٣٠) (٢٠٨٣٠).

<sup>(</sup>١) (الفرط): السابق.

١٢٧٧ ـ وأخرجه/ حم(١٧٨٠٨).

١٢٧٧٦ ـ (حم) عَنْ بُكَيْرِ بْنِ وَهْبِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أُحَدِّنُكَ حَدِيثاً مَا أُحَدِّنُهُ كُلَّ أَحَدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَىٰ بَابِ الْبَيْتِ، وَنَحْنُ فِيهِ، فَقَالَ: (الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهِمْ حَقًا مِثْلَ ذَلِك، مَا إِنْ اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، وَإِنْ عَلَيْكُمْ حَقًا، وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًا مِثْلَ ذَلِك، مَا إِنْ اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، وَإِنْ عَلَيْهِ عَالَهُمْ ، فَعَلَيْهِ عَاهَدُوا وَفَوْا، وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).

# • حديث صحيح بطرقه وشواهده.

المعلاد وهُو يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! هَلْ مَسْعُودٍ وَهُو يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! هَلْ سَأَلْتُمْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَمْ تَمْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ خَلِيفَةٍ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ قَدِمْتُ الْعِرَاقَ قَبْلَكَ، ثُمَّ قَالَ: مَسْعُودٍ: مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ قَدِمْتُ الْعِرَاقَ قَبْلَكَ، ثُمَّ قَالَ: نَعُمْ، وَلَقَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْقٍ، فَقَالَ: (اثْنَا عَشَرَ كَعِدَةِ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ).

#### • إسناده ضعيف.

١٢٧٧٨ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي قَرِيبٍ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ، لَيْسَ فِيهِمْ إِلَّا قُرَشِيٌ، لَا، وَاللهِ! مَا رَأَيْتُ صَفْحَةَ وُجُوهِ رِجَالٍ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ قُرَشِيٌ، لَا، وَاللهِ! مَا رَأَيْتُ صَفْحَةَ وُجُوهِ رِجَالٍ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ وُجُوهِ مِهِمْ يَوْمَئِذٍ، فَذَكَرُوا النِّسَاءَ، فَتَحَدَّثُوا فِيهِنَّ، فَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ حَتَّىٰ وَجُوهِ مِهُمْ يَوْمَئِذٍ، فَذَكَرُوا النِّسَاءَ، فَتَحَدَّثُوا فِيهِنَّ، فَتَحَدَّثُ مَعَهُمْ حَتَّىٰ أَحْبَبْتُ أَنْ يَسْكُتَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَتَشَهَدَ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ وَحَبْبُتُ أَنْ يَسْكُتَ، قَالَ: ثُمَّ أَهْلُ هَذَا الْأَمْرِ مَا لَمْ تَعْصُوا اللهَ، فَإِذَا يَعْمُوهُ، بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَنْ يَلْحَاكُمْ، كَمَا يُلْحَىٰ هَذَا الْقَضِيبُ) لِقَضِيبِ عَصَيْتُمُوهُ، بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَنْ يَلْحَاكُمْ، كَمَا يُلْحَىٰ هَذَا الْقَضِيبُ) لِقَضِيبِ

فِي يَدِهِ، ثُمَّ لَحَا قَضِيبَهُ، فَإِذَا هُوَ أَبْيَضُ يَصْلِدُ. [حم١٤٣٨]

• إسناده ضعيف.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (إِنَّ لِهُ وَيُّدَ، وَإِنَّ لِهُ وَيَّدُ وَاللهِ عَلَىٰ قُرَيْشٍ حَقًا، مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا، وَأَنْدُوا، وَاسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

١٢٧٨٠ ـ (حم) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِيكُمْ، وَإِنَّكُمْ وُلَاتُهُ، وَلَنْ يَزَالَ فِيكُمْ حَتَىٰ تُحْدِثُوا أَعْمَالاً، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، بَعَثَ اللهُ عَلَيْكُمْ شَرَّ خَلْقِهِ؛ فَيَلْتَحِيكُمْ كَمَا يُلْتَحَىٰ الْقَضِيبُ). [حم١٧٠٦٥، ٢٢٣٥١، ٢٢٣٥١، ٢٢٣٥١]

• إسناده ضعيف على وهم واختلاف فيه.

١٢٧٨١ ـ (حم) عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: (الْخِلَافَةُ فِي الْحَبَشَةِ، وَالْهِجْرَةُ فِي فِي الْحَبَشَةِ، وَالْهِجْرَةُ فِي الْمَسْلِمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ بَعْدُ).

• إسناده ضعيف.

الله عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ اللهُ ال

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ).

• حديث صحيح لغيره، دون قوله: «فمن لم يفعل ذلك منهم..».

الْمُنْهَالِ الرِّيَاحِيِّ قَالَ: وَهَا الْأَسْلَمِيِّ، وَإِنَّ فِي أُذُنَيَ يَوْمَئِدٍ لَقُرْطَيْنِ، وَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَىٰ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَإِنَّ فِي أُذُنَيَ يَوْمَئِدٍ لَقُرْطَيْنِ، وَقَالَ: وَقَالَ: فَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: إِنِّي أَحْمَدُ الله أَنِّي أَصْبَحْتُ لَا تَمْ لَكُنَّ اللَّانْيَا، وَفُلَانٌ هَاهُنَا لِقَاتِلُ عَلَىٰ الدُّنْيَا، وَفُلَانٌ هَاهُنَا لَكُئِماً لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، فُلَانٌ هَاهُنَا يُقَاتِلُ عَلَىٰ الدُّنْيَا، وَفُلَانٌ هَاهُنَا لَكُئِماً لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، فُلَانٌ هَاهُنَا يُقَاتِلُ عَلَىٰ الدُّنْيَا، وَفُلَانٌ هَاهُنَا لَكُئِما لِهَ لَكُ الدُّنْيَا وَفُلَانٌ هَاهُنَا لِهُ إِنْ مَرْوَانَ وَقَالَ: عَلَىٰ الدُّنْيَا وَفُلَانٌ هَامُنَا لَكُونِ اللّهِ عَلَىٰ الدُّنْيَا وَفُلَانٌ هَامُنَا لَا لَكُونِيْنَ وَالْخَفِيفَةُ طُهُورُهُمْ مِنْ دِمَائِهِمْ، قالَ: قَالَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْخَفِيفَةُ طُهُورُهُمْ مِنْ دِمَائِهِمْ، قالَ: قَالَ بُطُونُهُمْ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْخَفِيفَةُ طُهُورُهُمْ مِنْ دِمَائِهِمْ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مَنْ قُرَيْشٍ، الْأُمْرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، الْأُمْرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، الْأُمْرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، الْأُمْرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَالْمُلَاقًا وَا تَلَاثًا وَا ثَلَاثًا وَ مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا، وَمَا فَعَلَوْهُ اللهِ عَلَيْهِمْ حَقٌ، وَلَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ مَقْ لَا ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَعَلَيْهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ). [حم٥ ١٩٨٥، ١٩٧٧ ، ١٩٧٧ ، ١٩٧٥ ]

• إسناده قوي.

اسْتَقِيمُوا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اسْتَقِيمُوا اللهِ ﷺ: (اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ).

• إسناده ضعيف.

# ٧ - باب: أمراء وملوك

١٢٧٨٥ - (خ) عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كُنْتُ بِالْيَمَنِ، فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ

١٢٧٨ ـ وأخرجه/ حم(١٩٢٢) (١٩٢٣).

أَهْلِ الْيَمَنِ: ذَا كَلَاعِ وَذَا عَمْرِو، فَجَعَلْتُ أُحَدُّتُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي ذُو عَمْرِو: لَئِنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ، لَقَدْ مَرَّ عَلَىٰ أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلَاثٍ. وَأَقْبَلَا مَعِي حَتَّىٰ إِذَا كُنّا في بَعْضِ الطَّرِيقِ، رُفِعَ لَنَا رَحُبٌ مِنْ قِبَلِ المَدِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ، فَقَالُوا: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُرٍ، وَالنّاسُ صَالِحُونَ. فَقَالًا: أَخْبِرْ صَاحِبَكَ أَنّا قَدْ جِئْنَا وَلَعَلّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ الله ، وَرَجَعَا إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ، وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ الله ، وَرَجَعَا إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي ذُو عَمْرِو: يَا جَرِيرُ! إِنَّ بِكَ عَلَيْ كَرَامَةً، وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَراً: إِنَّكُمْ، مَعْشَرَ الْعَرَبِ، لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ عَلَيْ كَرَامَةً، وَإِنِّي مُحْبِرُكَ خَبَراً: إِنَّكُمْ، مَعْشَرَ الْعَرَبِ، لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَامَّرُتُمْ في آخَرَ، فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا مُلُوكًا، يَغْضَبُونَ غَضَبَ المُلُوكِ، وَيَرْضَوْنَ رِضَا المُلُوكِ. [478]

# ٨ ـ باب: وصية الأمراء بالتيسير

١٢٧٨٦ \_ (م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ: (بَشِّرُوا وَلَا تُنفِّرُوا، وَيَسَّرُوا وَلَا تُنفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا).

# ٩ ـ باب: الصبر على ظلم الولاة ولـزوم الجماعة وعـدم نقض البيعة

١٢٧٨٧ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ كَرِهَ مِنْ السَّلْطَانِ شِبْراً، مَاتَ مِيتَةً مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السَّلْطَانِ شِبْراً، مَاتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً).

١٢٧٨٦ ـ وأخرجه/ حم(١٩٥٧).

١٢٧٨٧ ـ وأخرجه/ مي (٢٥١٩)/ حم (٢٤٨٧) (٢٧٠٢) (٢٨٢٨) (٢٨٢١).

□ وفي رواية لهما: (فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْراً فَمَاتَ؛ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً).
 اخ٤٠٠٤]

١٢٧٨٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبُي بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ). قالُوا: فَمَا تَأْمرُنَا؟ قَالَ: نَبِي بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ). قالُوا: فَمَا تَأْمرُنَا؟ قَالَ: (فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهُ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعاهُمْ).

١٢٧٨٩ ـ (ق) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (سَتَكُونُ أَثُورٌ تُنْكِرُونَهَا)، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (تُؤدُّونَ أَثُرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا)، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (تُؤدُّونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ). [خ٣٦٠٣/ م١٨٤٣] الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ).

١٢٧٩١ - (م) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ:

۱۲۷۸۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۹۲۰)/ جه(۲۸۷۱).

۱۲۷۸۹ ـ وأخــرجــه/ ت(۲۱۹۰)/ حــم(۲۶۲۳) (۲۱۶۳) (۲۲۲۳) (۲۲۰۱) (۲۲۰۱) (۲۲۰۱) (۲۲۰۱) (۲۲۰۱) (۲۲۰۱)

۱۲۷۹۰ و أخــرجــه/ ت(۲۲۰۱) (۱۲۱۲) حــم(۱۲۱۲) (۱۲۸۲) (۱۲۸۲) (۱۲۸۲۸) (۱۲۸۲۸) (۱۲۸۲۸) (۱۲۸۳۸) (۱۲۸۳۸)

۱۲۷۹۱ ـ وأخرجه/ د(۲۲۶۸)/ ن(۲۰۲۱)/ جه(۲۰۹۳)/ حم(۲۰۰۱) (۳۰۰۳) (۲۷۹۳) (۲۷۹۳) (۲۷۹۳) (۲۷۹۳) (۲۷۹۳)

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُمْ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَر، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ (١)، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ (٢) إِذْ نَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي؛ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَىٰ خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَـنِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً (٣)، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَــنهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَـنِهِ هَـنِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَن النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَىٰ النَّاسِ الَّذِي يُحَبُّ أَنْ يُؤْتَىٰ إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً ، فَأَعْطَاه صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِن اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ).

<sup>(</sup>١) (ينتضل): هو من المناضلة، وهي المراماة بالنشاب.

<sup>(</sup>٢) (جشره): هي الدواب التي ترعىٰ وتبيت مكانها.

<sup>(</sup>٣) (فيرقق بعضها بعضاً): قيل معناه: يشبه بعضه بعضاً.

وَلَا نَفْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ النساءَ قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ. [م١٨٤٤]

□ وفي رواية: فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ).

\* \* \*

الله عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبْمُ أَنْتُمْ وَأَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَسْتَأْثِرُونَ بِهَذَا الْفَيْءِ)؟ قُلْتُ: إِذَنْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! وَأَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَسْتَأْثِرُونَ بِهِ خَتَىٰ قُلْتُ: إِذَنْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّلَ وَاللهِ عَلَىٰ عَاتِقِي، ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ حَتَىٰ أَلْقَاكَ، أَوْ أَلْحَقَكَ، قَالَ: [٤٧٥٩]

• ضعيف.

١٢٧٩٤ ـ (حم) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى، وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصَرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَوْفَى، وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصَرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: قَتَلَتْهُ أَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، قَالَ: فَمَا فَعَلَ وَالِدُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَتَلَتْهُ

۱۲۷۹۲ ـ وأخرجه/ ت(۲۱۹۹).

١٢٧٩٣ ـ وأخرجه/ حم(٢١٥٥٨) (٢١٥٥٩).

الْأَزَارِقَةُ، قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْأَزَارِقَةَ، لَعَنَ اللهُ الْأَزَارِقَةُ وَحْدَهُمْ، أَمِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَنَهُمْ كِلَابُ النَّارِ)، قالَ: قُلْتُ: الْأَزَارِقَةُ وَحْدَهُمْ، أَمِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ، وَيَفْعَلُ بِهِمْ، قَالَ: فَتَنَاوَلَ يَدِي فَعَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ النَّاسَ، وَيَفْعَلُ بِهِمْ، قَالَ: فَتَنَاوَلَ يَدِي فَعَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ جُمْهَانَ! عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، وَنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ وَإِلَّا فَدَعْهُ، فَإِنَّ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْكُ مَنْهُ.

رجاله ثقات.

[وانظر: ٨٤٨٤، ١٢٧٩٧].

# ١٠ \_ باب: لزوم جماعة المسلمين

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الشَّرِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا في جاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَ لَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قالَ: (نَعَمْ). قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ (١)). قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ ضَرِّ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ (١)). قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ قَالَ: (قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ). قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: (نَعَمْ، دُعاةً إِلَىٰ أَبُوابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجابَهُمْ فِنْ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا؟ فَقَالَ: (هُمْ مِنْ إِلْكَ الْشَارِ فَلَاكَ: يَا رَسُولَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا؟ فَقَالَ: (هُمْ مِنْ إِلْكَ الْنَا؟ فَقَالَ: (هُمْ مِنْ جِلْدَيْنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا). قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذلِكَ؟ قَالَ: (قُمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذلِكَ؟ قَالَ: (قُمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذلِكَ؟ قَالَ: قَمَا تَأُمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذلِكَ؟ قَالَ: قَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذلِكَ؟ قَالَ:

١٢٧٩٥ وأخرجه/ جه (٣٩٧٩).

<sup>(</sup>١) (دخن): المراد: أن لا تصفو القلوب لبعضها.

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: (فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّىٰ إِمَامٌ؟ قَالَ: (فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّىٰ إِمَامٌ؟ يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ).

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: تَعَلَّمَ أَصْحَابِي الْخَيْرَ، وَتَعَلَّمْتُ الشَّرَّ.
 □ الشَّرَّ.

□ وفي رواية لمسلم (٢) قَالَ: (يكُونُ بَعْدِي أَتْمَةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَثُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ) قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: (تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ ذَلِكَ؟ قَالَ: (تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ).

١٢٧٩٦ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قَاتَلَ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَةٍ (١)، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَىٰ عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَلَىٰ أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِليَّةٌ. وَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ.

١٢٧٩٧ - (م) عَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَىٰ

<sup>(</sup>٢) قال الدارقطني عن هذه الرواية: مرسل؛ لأن أبا سلام الراوي عن حذيفة لم يسمع منه. فالحديث منقطع كما في التبع (ص٥٣).

۱۲۷۹۱ ـ وأخرجه/ ن(٤١٢٥)/ جه(٩٤٨)/ حمّ(٧٩٤٤) (٨٠٦١) (١٠٣٣٤). (١) (عمية): هي الأمر الأعمىٰ لا يستبين وجهه.

۱۲۷۹۷ ـ وأخرجه/ حم(۲۸۲۰) (۵۰۵۱) (۲۷۲۰) (۸۱۷۰) (۸۱۷۰) (۲۰۲۸) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲)

عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيع، حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ، زَمَنَ يَزِيدَ بْن مُعَاوِيَةً، فَقَالَ: أَطْرَحُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لأَجْلِسَ، أَتَيْتُكِ لأُحَدِّثَكَ حَدِيثاً سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا حُجَّةَ لَهُ. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً [١٨٥١] جَاهلتَّةً).

١٢٧٩٨ ـ (د) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْراً؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ). [٤٧٥٨٤]

### • صحيح.

١٢٧٩٩ ـ (ت) عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَام رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَينَا، فَقَالَ: (أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّىٰ يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ؛ أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ؛ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ. مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنْتُهُ، وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ، فَلَالِكُمُ المُؤْمِنُ). [ت۲۱٦٥]

### • صحيح.

١٢٧٩٨ ـ وأخرجه/ حم(٢١٥٦٠ ـ ٢١٥٦٢). ١٢٧٩٩ ـ وأخرجه/ حم(١٤٤).

اللهِ عَلَيْهِ: (يَدُ اللهِ عَمَاعَةِ (١٠)).

#### • صحيح.

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: (إِنَّ اللهَ اللهِ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللهِ مَعَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي \_ أَوْ قَالَ: أُمَّةً مُحَمَّدٍ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَىٰ النَّارِ).

• صحیح دون «من شذ..».

اللهِ عَنْ أَنَسَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: وَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافاً؛ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ اللهِ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافاً؛ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ اللهَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافاً؛ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ اللهَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافاً؛ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ اللهِ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافاً؛ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوادِ اللهِ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافاً؛ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوادِ اللهِ عَلَىٰ فَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَىٰ فَاللهُ اللهِ عَلَىٰ فَاللهُ اللهِ عَلَىٰ فَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

• ضعيف جداً، والجملة الأولىٰ صحيحة.

الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَاتَ مِيتَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَنْ مَاتَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، فَإِنْ خَلَعَهَا مِنْ بَعْدِ عَقْدِهَا فِي عُنُقِهِ، لَقِيَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ. أَلَا لَا يَخْلُونَ وَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ؛ إِلَّا مَحْرَم، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ وَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ؛ إِلَّا مَحْرَم، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعْرَم، فَإِنَّ الشَيْطَانَ مَعْرَم، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعْرَم، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مُعْرَم، فَإِنَّ السَّيْطَانَ مَعْرَم، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعْرَم، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعْرَم، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعْرَم، فَإِنَّ المَسْتَعْدُه، وَسَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ، فَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ. مَنْ سَاءَتُهُ سَيِّتُهُ، وَسَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ، فَهُو مَنَ الإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ. مَنْ سَاءَتُهُ سَيِّتُهُ، وَسَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ، فَهُو مَنْ المَالِهُ مَنْ اللهُ مَعْرَهُ مِنْ اللهُ عَلَى السَّةُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْرَاهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الل

#### • صحيح لغيره.

١٢٨٠٠ ـ (١) (الجماعة): قال الترمذي: وتفسير الجماعة عند أهل العلم، هم أهل الفقه والعلم والحديث.

١٢٨٠٤ \_ (حم) عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً).
 احم٢١٨٧٦ \_ (حم ١٦٨٧٦).

• حديث صحيح لغيره.

١٢٨٠٥ ـ (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثُ خَيْرٌ مِنْ اثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الله ﷺ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي؛ إِلَّا عَلَىٰ هُدًى). [حم٢١٢٩٣] بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الله ﷺ
 إسناده ضعيف جداً.

الشَّيْطَانَ ذِئْبُ اللهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيةَ وَالنَّاحِيةَ، فَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ).
 [۲۲۱۰۷، ۲۲۰۲۹، ۲۲۰۹]

١٢٨٠٧ ـ (حم) عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّام، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُودٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلُمِ مِنْ وَالنَّبِيِّ عَلَيْ وَالنَّهِ عَلَيْ اللَّاشْعَرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ: آمُرُكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِهِ. وَمَنْ دَعَا دَعْوَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُ وَ جُثَاءُ جَهَنَّمَ). قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ صَامَ وَصَلَّىٰ، وَلَكِنْ يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ صَامَ وَصَلَّىٰ، وَلَكِنْ تَسَمَّوْا بِاسْمِ اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ عِبَادَ اللهِ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ). [ح ٢٢٩١٠]

• إسناده صحيح.

١٢٨٠٨ \_ (حم) عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ سَلَّام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ،

وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ. أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ). ثَلَاثَ مِرَادٍ قَالَهَا إِسْحَاقُ.

• حسن لغيره.

المَدَائِنِ لَيَالِيَ سَارَ النَّاسُ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَقَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَىٰ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ لَيَالِيَ سَارَ النَّاسُ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَقَالَ: يَا رِبْعِيُّ! مَا فَعَلَ قَوْمُكَ؟ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إِلَىٰ قَوْمُكَ؟ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إِلَىٰ هَوْمُكَ؟ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إِلَىٰ هَوْمُكَ؟ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ، فَسَمَّيْتُ رِجَالاً فِيمَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهُمُ يَقُولُ: (مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ، لَقِيَ اللهَ وَعِيلُ وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ).

• إسناده حسن.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (حَمَ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (ثَلَاثٌ لَا يُخِلُّ عَلَيْهِنَ (١) صَدْرُ مُسْلِم: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَلَى الْأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرُائِهِمْ).

• صحيح لغيره.

[وانظر: ۹۳۷، ۹۳۸، ۱۳۲۵].

## ١١ - باب: الحفاظ على الجماعة

المما المركب عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ حَفْصَةَ وَنَسْوَاتُهَا (١) تَنْطُفُ، قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ، فَلَمْ يُجْعَلْ

١٢٨١٠ ـ (١) (الغِلّ): هو الحِقد والشَّحْناء؛ أي: لا يَدْخُله حقد يُزيله عن الحقِّ. ١٢٨١ ـ (١) (نسواتها): المراد: ذوائبها، كأنها قد اغتسلت.

لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ. فَقَالَتِ: الْحَقْ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وَأَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ فِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ. فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ، قالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الأَمْرِ فَلَيُطْلِعْ لَنَا تَوَنَّهُ (٢)، فَلَنحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ. قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ: فَهَلَّا قَرْنَهُ (٢)، فَلَنحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ. قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ: فَهَلَّا أَجُبْتَهُ ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَحَلَلْتُ حَبُوتِي، وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ: أَحَقُّ بِهِذَا الأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَىٰ الإِسْلَامِ، فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً لَلْأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَىٰ الإِسْلَامِ، فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً لَقُرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ، وَتَسْفِكُ الدَّمَ، وَيُحْمَلُ عَنِي غَيْرُ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ما أَعَلَى الإِسْلَامِ، فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ، وَتَسْفِكُ الدَّمَ، وَيُحْمَلُ عَنِي غَيْرُ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ما أَعَلَى الإِسْلَامِ وَعُصِمْتَ .

قَالَ مَحْمُودٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَنَوْسَاتُهَا. [خ١٠٨]

\* \* \*

المَّالَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي اخْتِلَافٌ أَوْ أَمْرٌ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي اخْتِلَافٌ أَوْ أَمْرٌ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي اخْتِلَافٌ أَوْ أَمْرٌ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي اخْتِلَافٌ أَوْ أَمْرٌ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي اخْتِلَافٌ أَوْ أَمْرٌ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي الْخَتِلَافُ أَوْ أَمْرٌ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ

• إسناده ضعيف.

المما الله عَلَيْ الْمَدِينَةَ جَاءَتْهُ جُهَيْنَةُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ جَاءَتْهُ جُهَيْنَةُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا، فَأَوْثِقُ لَهُمْ، فَأَسْلَمُوا قَالَ: فَبَعْثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي رَجَبٍ وَلَا نَكُونُ مِائَةً، وَأَمَرَنَا أَنْ نُغِيرَ عَلَىٰ خَيْنَ وَتُو مِنْ بَنِي كِنَانَةَ إِلَىٰ جَنْبِ جُهَيْنَةَ، فَأَغَرْنَا عَلَيْهِمْ وَكَانُوا كَثِيراً، فَلَجَأْنَا حَيِّ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ إِلَىٰ جَنْبِ جُهَيْنَةَ، فَأَغَرْنَا عَلَيْهِمْ وَكَانُوا كَثِيراً، فَلَجَأْنَا

<sup>(</sup>٢) (فليطلع لنا قرنه): معناه: فليظهر لنا نفسه ولا يخفيها.

١٢٨١٢ ـ (١) (السِّلم): هو المسالم.

إِلَىٰ جُهَيْنَةَ، فَمَنَعُونَا، وَقَالُوا: لِمَ تُقَاتِلُونَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَقَالَ بَعْضُنَا إِنَّمَا نُقَاتِلُ مَنْ أَخْرَجَنَا مِنَ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالَ بَعْضُنَا: نَأْتِي نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ فَنُحْبِرُهُ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا، بَلْ نُقْتِمُ هَاهُنَا، وَقُلْتُ أَنَا فِي أُنَاسٍ مَعِي: لَا، بَلْ نَأْتِي عِيرَ قُرَيْشٍ لَا، بَلْ نُقِيمُ هَاهُنَا، وَقُلْتُ أَنَا فِي أُنَاسٍ مَعِي: لَا، بَلْ نَأْتِي عِيرَ قُرَيْشٍ فَنَقْتَطِعُهَا، فَانْطَلَقْنَا إِلَىٰ الْعِيرِ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُو لَهُ، فَانْطَلَقْنَا إِلَىٰ الْعِيرِ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُو لَهُ، فَانْطَلَقْنَا إِلَىٰ الْعِيرِ، وَانْطَلَقَ أَصْحَابُنَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ : (أَذَهَبْتُمْ مِنْ عِنْدِي جَمِيعاً وَجِئْتُمْ مُنْ عَنْدِي جَمِيعاً وَجِئْتُمْ مُنْ عَنْدِي جَمِيعاً وَجِئْتُمْ مُنْ عَنْدِي جَمِيعاً وَجِئْتُمْ مُتَقَرِّقِينَ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الفُرْقَةُ، لَأَبْعَثَنَ عَلَيْكُمْ وَجُلاً لَيْسَ مُتَقَرِّقِينَ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الفُرْقَةُ، لَأَبْعَثَنَ عَلَيْكُمْ وَجُلاً لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ، أَصْبَرُكُمْ عَلَىٰ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ). فَبَعَثَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ بَحْشٍ الْأَسَدِيَّ، فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ أُمِّرَ فِي الْإِسْلَامِ. [مَعْثَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ

• إسناده ضعيف.

[وانظر لا تجتمع الأمة على ضلالة: ١٦٤٩١].

# ١٢ ـ باب: احترام الأمراء

رَجُلاً مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَكَانَ وَالِياً عَلَيْهِمْ. فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ. فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدِ: عَلَيْهِمْ. فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدِ: (اَدْفَعْهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيّهُ سَلَبَهُ)؟ قَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (اَدْفَعْهُ إِلَيْهِ). فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ (۱۱)، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكُرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ؟

۱۲۸۱٤ ـ وأخرجه/ د(۲۷۱۹) (۲۷۲۰)/ حم(۲۳۹۸۷) (۲۳۹۹۷). (۱) (فجر بردائه): أي: جذب عوف برداء خالد.

فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاسْتُغْضِبَ، فَقَالَ: (لَا تُعْطِهِ، يَا خَالِدُ! لَا تُعْطِهِ، يَا خَالِدُ! هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمْرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ تُعْطِهِ، يَا خَالِدُ! هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمْرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلاً أَوْ غَنَماً فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا، فَأَوْرَدَهَا حَوْضاً، وَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلاً أَوْ غَنَماً فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا، فَأَوْرَدَهَا حَوْضاً، فَشَرِعَتْ فَيهِ، فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدِرَهُ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدِرُهُ فَشَرِعَتْ فَدِيهِ، فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدِرَهُ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدِرُهُ عَلَيْهِمْ).

□ وفي رواية: قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةً. وَرَافَقَنِي مَدَدِيُّ (٢) مِنَ الْيَمَنِ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً بِنَحْوِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ عَوْفٌ: فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةٍ قَضَىٰ بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَىٰ، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ.

#### \* \* \*

المحمد الله عَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ، وَهُو يَخْطُبُ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : اسْكُتْ، بِلَالٍ: انْظُرُوا إِلَىٰ أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اسْكُتْ، سَلِم عْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَهَانَهُ اللهُ).

زاد أحمد في أوله: (مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الدُّنْيَا، أَكْرَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

#### • صحيح.

<sup>(</sup>۲) (مددي): يعني: رجلاً من المدد الذين جاؤوا يمدون مؤتة ويساعدونهم. -1741 = 6

# ١٣ \_ باب: حكم من فرق أمر المسلمين

اللهِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: (مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ).

□ وفي رواية: (إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ<sup>(١)</sup> فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، كَائِناً مَنْ كَانَ).

■ وعند النسائي في رواية: (... فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، أَوْ يُرِيدُ يُفَرِّقُ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَائِناً مَنْ كَانَ؛ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَىٰ يُرِيدُ يُفَرِّقُ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَائِناً مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ).

#### \* \* \*

اللهِ ﷺ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيُّمَا رَجُلِ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ). [ن٥٣٥]

• صحيح بما قبله.

# ١٤ ـ باب: إِذَا بُويع لَخَلَيْفُتَينَ

اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۸۹۹) (۱۸۲۹۵) حم (۱۸۲۹۵) (۱۸۲۹۰) حم (۱۸۲۹۵) (۱۸۲۹۰) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۸۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹۱) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹) (۱۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹۹) (۱۹۹) (۱۹۹۹) (۱۹

<sup>(</sup>١) (هنات): جمع هنة، وهي الشيء المكروه، والمراد: ستكون أخطاء وفتن.

الْخُدْرِيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ بَايَعْتَ أَمِيرَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىٰ أَمِيرٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَايَعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىٰ أَمِيرٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَايَعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَ أَهْلُ الشَّامِ فَسَاقُونِي إِلَىٰ جَيْشِ بْنِ دَلَحَةَ فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِيَّاهَا كُنْتُ أَخَافُ! وَمَدَّ بِهَا حَمَّادٌ صَوْتَهُ - قَالَ أَبُو كُنْتُ أَخَافُ! وَمَدَّ بِهَا حَمَّادٌ صَوْتَهُ - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: (مَنِ اسْتَطَاعَ سَعِيدٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَولَمْ تَسْمَعْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: (مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّالِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَولَمْ تَسْمَعْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: (مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ يَعْلَى الْمُنْ أَوْمَا، وَلَا يُصْبِحَ صَبَاحاً، وَلَا يُمْسِي مَسَاءً؛ إِلَّا وَعَلَيْهِ أَمِيرٌ) قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنِي أَكْرَهُ أَنْ أَبَايِعَ أَمِيرَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىٰ أَمِيرٍ وَاحِدٍ.

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ۱۲۷۹۱، ۱۲۸۱۲].

# ١٥ \_ باب: الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا

وفي رواية: (فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ).

□ وفي رواية: (فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ<sup>(۱)</sup>، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ).

١٢٨١٩ ـ سقط هـٰـذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.

۱۲۸۲۱\_وأخــرجــه/ د(۲۲۰) (۱۲۷۱)/ ت(۲۲۲۰)/ حـــم(۲۲۰۲۸) (۲۷۰۲۲) (۲۰۲۲۲) (۲۰۲۲۲).

<sup>(</sup>١) (فمن عرف برئ): معناها \_ والله أعلم \_: فمن عرف المنكر ولم يشتبه =

ولأبي داود في رواية: (فَمَنْ أَنْكَرَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْهِ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ...).

\* \* \*

١٢٨٢٢ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ: تَطْمَئِنُّ إِلَيْهِمُ الْقُلُوبُ، وَتَلِينُ لَهُمُ الجُلُودُ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ: تَشْمَئِزُ مِنْهُمُ الْقُلُوبُ، وَتَقْشَعِرُ مِنْهُمُ الْجُلُودُ)، فَقَالَ رَجُلٌ: عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ: تَشْمَئِزُ مِنْهُمُ الْقُلُوبُ، وَتَقْشَعِرُ مِنْهُمُ الْجُلُودُ)، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنْقَاتِلُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (لَا، مَا أَقَامُوا الصَّلَاة). [حم١١٢٢٤، ١١٢٣١]

• صحيح لغيره.

اللهِ عَمْرِو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ: إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمٌ، فَقَدْ يَقُولُ: إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُودِّعَ مِنْهُمْ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٢٨٤٦].

# ١٦ \_ باب: خيار الأئمة وشرارهم

الأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (خِيَارُ أَنَّمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصلونَ عَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعِلِّهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعِلِّ عَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعِلِّ عَلَيْهُمْ وَيُعِلِيْكُمْ وَيُعِيْعُونَ عَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعَلِّمُ وَيُعِيْعُونُ وَعَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعَلِّمُ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْهُمْ وَيُعِلَا عَلَيْهُمْ وَيُعِلَّا عَلَيْكُمُ وَلَعْلَا عَلَيْكُمُ وَلَعْلَا عَلَيْهُمْ وَلَعْلَا عَلَيْكُمُ وَلَعْلَا عَلَيْكُمُ وَلَعْلَا عَلَا عَلَاكُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُونَ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَاقُونَ عَلَيْكُمُ وَلَعْلَاقًا عَلَاكُ وَالْعَلَاقِ عَلَى عَلَيْكُمْ وَالْعَلَاقُونُ عَلَيْكُمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلِيْكُمُ وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلِيْلِ عَلَيْكُمُ وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُونُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُونَ عَلَى وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُ وَلَعْ عَلَى الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُونُ وَالْعَلَاقُونُ وَالْعَلَاقُونُ وَلِعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَالْعُلِقِلِقُونُ وَلِعِلْعُلُولُونَ عَلَاقُونُ وَلَعْلَاقُونُ وَلِعُلِعُلَاقُونُ وَلِعُلَاقًا وَلَاقُولُونُ وَلَاقُونُ وَالْعُلِقُولُ وَلَاقُونُ وَلِعُولُ وَلَاعِلَا ف

<sup>=</sup> عليه، فقد صارت له طريق إلىٰ البراءة من إثمه وعقوبته، بأن يغير بيده أو بلسانه. ١٢٨٢٤\_ وأخرجه/ مي(٢٧٩٧)/ حم(٢٣٩٨١) (٢٣٩٩٩).

<sup>(</sup>١) (تصلون عليهم ويصلون عليكم): أي: تدعون لهم ويدعون لكم. والصلاة: الدعاء.

وِيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ) قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذلِكَ؟ قَالَ: (لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ. لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ؛ أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكُرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَداً مِنْ طَاعَةٍ).

□ وفي رواية: (وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَداً مِنْ طَاعَةٍ).

\* \* \*

النَّبِيِّ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ أُمَرَائِكُمْ وَشِرَارِهِمْ؟ خِيَارُهُمُ الذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ وَشِرَارِهِمْ؟ خِيَارُهُمُ الذِينَ تُجِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ وَيُحْبُونَهُمْ وَيُحْبُونَهُمْ وَيُحْبُونَهُمْ وَيَدْعُونَ لَكُمْ. وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمُ الذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُدْعُونَ لَكُمْ. وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمُ الذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيَدْعُونَ لَكُمْ. وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمُ الذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيَدْعُونَ لَكُمْ. وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمْ الذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ).

• صحيح.

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَجَبَّ النَّاسِ إِلَىٰ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىٰ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَىٰ اللهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً: إِمَامٌ جَائِرٌ). [ت٢٩٩]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

١٢٨٢٧ \_ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، وَأُمُورُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ؛

١٢٨٢٦ ـ وأخرجه/ حم (١١١٧٤) (١١٥٢٥).

فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا. وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ؛ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ؛ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا).

• ضعيف.

اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ: الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ). [مي٢١٧]

• إسناده ضعيف.

الله عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ شَدَدُ(۱) سُلْطَانَهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، أَوْهَنَ اللهُ كَيْدَهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ شَدَدُ(۱) سُلْطَانَهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، أَوْهَنَ اللهُ كَيْدَهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ شَدَدُ(۱) سُلْطَانَهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، أَوْهَنَ اللهُ كَيْدَهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ شَدَدُ(۱) سُلْطَانَهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، أَوْهَنَ اللهُ كَيْدَهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِه

• إسناده ضعيف.

[وانظر في الذين يعذبون الناس: ١١١١، ١٣٨٤٠، ١٣٨٤].

١٧ \_ باب: النهي عن طلب الإمارة

١٢٨٣٠ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرةَ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُ عَيْدٍ: (يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ سَمُرةَ! لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

۱۲۸۲۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۷٤۸۵).

١٢٨٢٩ ـ (١) (شدد): أي: قوَّاه.

۱۳۸۳- وأخــرجــه/ د(۲۹۲۹) (۷۲۷۷) (۲۷۷۳)/ ت(۲۰۱۱)/ ن(۲۰۲۱) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰) (۲۰۲۰)/ حــم(۲۰۲۰۲) (۲۰۲۰۲) (۲۲۲۰۲) (۲۲۲۰۲) (۲۲۲۰۲) (۲۲۲۰۲) (۲۲۲۰۲) (۲۲۲۰۲) (۲۲۲۰۲) (۲۲۲۰۲) (۲۲۲۰۲) (۲۲۲۰۲)

وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا؛ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ). [خ٢٦٢٢/ م١٦٥٢]

ثمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَىٰ لَهُ وِسَادَةً، قالَ: انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قالَ: ما هذَا؟ قالَ: كانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّىٰ يُقْتَلَ، قَضَاءَ اللهِ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّىٰ يُقْتَلَ، قَضَاءَ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو في نَوْمَتِي ما أَرْجُو في قَوْمَتِي ما أَرْجُو في قَوْمَتِي .

□ وفي رواية لهما: فَقَالَ: (إِنَّا لَا نُولِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ). [خ٩٧١]

١٢٨٣٢ \_ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّكُمْ

۱۳۸۳۱ \_ وأخرجه / د(۲۷۰۹) (۲۵۰۶) ن(٤) (۷۳۹۰) حم (۱۹۰۰۸) (۲۲۲۹۱) (۲۲۲۹۱) (۷۸۲۶۱) (۷۸۲۶۱) (۷۸۲۶۱) (۷۸۲۶۱)

١٢٨٣٢ ـ وأخرجه/ ن(٤٢٢٢) (٥٤٠٠)/ حم(٩٧٩١) (١٠١٦٢).

سَتَحْرِصُونَ عَلَىٰ الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ وَبِعْسَتِ الْفَاطِمَةُ).

■ وعند النسائي: (سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً).

الله! ألا عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ! إِنَّكَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ؛ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ؛ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّىٰ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا).

الله عَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً، وَإِنِّي أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِي، لَا تَأْمَّرَنَّ عَلَىٰ اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيْنَ مَالَ يَتِيمٍ).

\* \* \*

النّبِيِّ عَلَيْ مَعَ رَجُلَيْنِ إِلَىٰ النّبِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ رَجُلَيْنِ إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَىٰ عَمَلِكَ، النّبِيِّ عَلَىٰ عَمَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ قَوْلِ صَاحِبِهِ، فَقَالَ: (إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ)، فَالْ الْآخَرُ مِثْلَ قَوْلِ صَاحِبِهِ، فَقَالَ: (إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ)، فَالْمَ فَاعْدَذَرَ أَبُو مُوسَىٰ إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَيْ وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ لِمَا جَاءَا لَهُ، فَلَمْ فَاعْتَذَرَ أَبُو مُوسَىٰ إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَيْ وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ لِمَا جَاءَا لَهُ، فَلَمْ يَسْعَعِنْ بِهِمَا عَلَىٰ شَيْءٍ، حَتَّىٰ مَاتَ.

منكر.

١٢٨٣٦ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اجْعَلْنِي عَلَىٰ شَيْءٍ

۱۲۸۳۳ ـ وأخرجه/ حم(۲۱۵۱۳).

١٢٨٣٤ ـ وأخرجه/ د(٢٨٦٨)/ ن(٢٦٦٩)/ حم(٢١٥٦).

أَعِيشُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا حَمْزَةُ! نَفْسٌ تُحْبِيهَا أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَمْ نَفْسٌ تُحْبِيهَا)؟ قَالَ: رَعُلَيْكَ بِنَفْسِكَ). [حم١٦٣٩] فَفْسٌ تُمِيتُهَا)؟ قَالَ: رَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ). [حم١٦٣٩]

[وانظر: ١٥٦٧٩].

## ١٨ \_ باب: لا ولاية للمرأة

المَّكُمُ اللهُ بِكُلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهُ بِكُلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَما كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ أَهْلَ فارِسَ قَدْ مَلَّكُوا فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ، قالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ أَهْلَ فارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَىٰ، قَالَ: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً). [خ٥٢٤٢]

\* \* \*

المَّكُمُ اللَّبِيَ عَلَىٰ عَدُوَّهِمْ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةً عَلَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ الْمَوْمِ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةً عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةً عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةً عَلَىٰ الْمَقْمَ فَقَامَ فَخَرَّ سَاجِداً، ثُمَّ أَنْشَأَ يُسَائِلُ الْبَشِيرَ، فَأَخْبَرَهُ فِيمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ وَلِيَ فَخَرَّ سَاجِداً، ثُمَّ أَنْشَأَ يُسَائِلُ الْبَشِيرَ، فَأَخْبَرَهُ فِيمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ وَلِيَ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (الْآنَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتِ النِّسَاء، هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتِ النِّسَاء) ثَلَاثاً.

• إسناده ضعيف.

### ١٩ ـ باب: لكل خليفة بطانتان

١٢٨٣٩ \_ (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ:

۱۲۸۳۷ \_ وأخسرجه / ت (۲۲۲۲) / ن (۵۶۰۳) / حسم (۲۰۶۰۲) (۸۳۶۰۲) (۲۰۶۰۲) (۲۰۶۰۲) (۲۰۶۰۲) (۲۰۶۰۲) (۲۰۶۰۲) (۲۰۶۰۲) (۲۰۶۰۲)

١٢٨٣٩ ـ وأخرجه/ ن(٤١٢٣)/ حم(١١٣٤١) (١١٨٤٥).

(ما بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيِّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ؛ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَىٰ). [خ771١) اللهُ تَعَالَىٰ).

• ١٢٨٤ ـ (خـ) وأخرج البخاري مثله تعليقاً عن كل من: أبي هريرة، وأبي أيوب رفي المناه ال

\* \* \*

المَّدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (مَا مِنْ وَاللهِ عَلَىٰ: (مَا مِنْ وَاللهِ عَلَىٰ: (مَا مِنْ وَاللهِ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالاً(١)، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ، وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ لَا تَأْلُوهُ خَبَالاً(١)، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ، وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا (٢).

■ وفي «المسند»: (مَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا وَالٍ..).

• صحيح.

الله ﷺ المَّدُ وَلَى اللهِ ﷺ اللهِ اللهِ ﷺ وَلَا كَانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ وَإِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: يَقُولُ: (مَا بُعِثَ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا كَانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ وَإِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالاً، فَمَنْ وُقِيَ بِطَانَةٌ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ).

• صحيح.

۱۲۸۶۱ ـ وأخرجه/ حم(۷۲۳۹) (۷۸۸۷).

<sup>(</sup>١) (لا تألوه خبالاً): لا تقصر في إفساد أمره.

<sup>(</sup>٢) (وهو من التي تغلب عليه منهما): أي: والوالي من جنس البطانة التي تحيط به وتغلب عليه.

### ٢٠ \_ باب: ما يكره من الثناء على السلطان

الله بْنِ عُمَرَ: قَالَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ اللهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَىٰ سُلْطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ الْمُاسُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَىٰ سُلْطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ أَنَاسٌ لِابْنِ عُمْرَ: إِنَّا نَدُدُهَا نِفَاقاً. [خ٧١٧٨]

#### \* \* \*

عِنْدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَوُّلَاءِ؟ قَالُوا: خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ عِنْدِ مَرْوَانَ، قَالَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَوُّلَاءِ؟ قَالُوا: خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ مَرْوَانَ، قَالَ: وَكُلُّ حَتِّ رَأَيْتُمُوهُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَعَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَكُلُّ مُنْكَرٍ مَرْوَانَ، قَالَ: وَكُلُّ مُنْكَرٍ مَرْوَانَ، قَالَ: وَكُلُّ مُنْكَرٍ رَأَيْتُمُوهُ أَنْكَرْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ؟ قَالُوا: لَا، وَاللهِ! بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكَرُ وَأَيْتُهُ اللهُ! فَنَقُولُ: قَدْ أَصَبْتَ أَصْلَحَكَ اللهُ! فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا: قَاتَلَهُ اللهُ! فَا فَيْقُولُ: قَدْ أَصَبْتَ أَصْلَحَكَ اللهُ! فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا: قَاتَلَهُ اللهُ! مَا أَظْلَمَهُ وَأَفْجَرَهُ! قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا بِعَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ نَعُدُّ هَذَا نِفَاقاً لِمَنْ كَانَ هَكَذَا.

#### • صحيح.

[وانظر: ١٤٢٦٥].

#### ٢١ ـ باب: البيعة على السمع والطاعة

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا يَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا يَا يَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: (فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ).

١٢٨٤٣ وأخرجه/ جه(٣٩٧٥)/ حم(٥٨٢٩).

مه ۱۲۸۵ و أخروجه ما د (۱۹۶۰) ت (۱۹۹۳) ن (۱۹۹۸) (۱۹۹۹) ط (۱۸۹۱) ما (۱۸۹۱) حم (۱۸۶۱) ما (۱۸۹۱)

الْبَنَ عُمَرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ عَبْدِ المَلِكِ قالَ: كَتَبَ: إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاْعةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ المَلِكِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، عَلَىٰ سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذلكَ.

\* \* \*

اللهِ ﷺ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَقَالَ: (فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ).

• صحيح.

[وانظر: ۱۲۷۲۸، ۱۳۹۵۵].

٢٢ ـ باب: من بايع إمامه للدنيا

[انظر: ۱۱۹۰۱، ۱۱۹۰۱].

#### ٢٣ ـ باب: بيعة الصغير

١٢٨٤٨ - (خ) عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَ ﷺ، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَىٰ رَسُولَ اللهِ! بَايِعْهُ، فَقَالَ: (هُوَ صَغِيرٌ)، وَمُسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ.

وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامِ إِلَىٰ الشُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَلِيْ

١٢٨٤٦ ـ وأخرجه/ ط(١٨٤٣).

۱۲۸٤۷ ـ وأخرجه/ حم(۱۲۲۰۳) (۱۲۷۲۱) (۱۲۹۲۱) (۱۳۱۲) (۱۳۲۳) (۱۳۲۳). ۱۲۸٤۸ ـ وأخرجه/ د(۲۹٤۲)/ حم(۱۸۰۶).

فَيَقُولانِ لَهُ: أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كما هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَىٰ المَنْزِلِ. [خ٢٥٠١، ٢٥٠١] وزاد في رواية: وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ.

\* \* \*

النَّبِيِّ عَلِيْهُ وَأَنَا غُلَامٌ لِيُبَايِعَنِي، فَلَمْ يُبَايِعْنِي، فَلَمْ يُبَايِعْنِي، فَلَمْ يُبَايِعْنِي، فَلَمْ يُبَايِعْنِي،

• حسن الإسناد.

[وانظر في بيعة ابن الزبير رسول الله ﷺ: ١٤٧١٩].

# ٢٤ \_ باب: الإمام يحاسب الناس بما ظهر منهم

الحَطَّابِ عَلَيْهُ يَقُولُ: إِنَّ أَنَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ في عَهْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ اللهَ عَهْدِ اللهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: إِنَّ أَنَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْراً أَمِنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، الله يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقُهُ، وَإِنْ قالَ: إِنَّ سَرِيرَتِهِ حَسَنَةٌ.

[وانظر: ٤٠٢٢].

### ٢٥ \_ باب: القيام بين يدي الإمام

١٢٨٥١ \_ (خ) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ: كَانَ يَكُونُ بَيْنَ

۱۲۸۵۱ ـ وأخرجه/ ت(۳۸۵۰).

[خ٥٥١٧]

يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ.

### ٢٦ ـ باب: رزق الخليفة

الصِّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ الصِّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ الصَّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ الصَّلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ المُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا المَالِ، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ المُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا المَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.

\* \* \*

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ مَ قَالَ حَسَنُ: - يَوْمَ الْأَضْحَىٰ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خَزِيرَةً، فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللهُ! لَوْ قَرَّبْتَ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْبَطِّ - يَعْنِي: خَزِيرَةً، فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللهُ! لَوْ قَرَّبْتَ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْبَطِّ - يَعْنِي: الْوَزَّ - فَإِنَّ اللهِ وَعَلَىٰ قَدْ أَكْثَرَ الْخَيْر؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ زُرَيْرٍ! إِنِّي سَمِعْتُ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ

• إسناده ضعيف.

المحدد الله عَلَىٰ وَهُبٍ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ وَهُبٍ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ وَهُبُهُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ الْخُوَارِجِ، فِيهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْجَعْدُ بْنُ بَعْجَةَ، فَقَالَ لَهُ: الْجَعْدُ بْنُ بَعْجَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَهُبُهُ: بَلْ مَقْتُولُ، فَقَالَ لَهُ: الله يَا عَلِيُّ! فَإِنَّكَ مَيِّتُ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَهُبُهُ: بَلْ مَقْتُولُ، فَقَالَ لَهُ: الله يَا عَلِيُّ! فَإِنَّكَ مَيِّتُ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَهُبُهُ: بَلْ مَقْتُولُ، ضَرْبَةٌ عَلَىٰ هَذَا، تَخْضِبُ هَذِهِ - يَعْنِي لِحْيَتَهُ مِنْ رَأْسِهِ - عَهْدٌ مَعْهُودٌ، وَقَضَاءٌ مَقْضِيٌّ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، وَعَاتَبَهُ فِي لِبَاسِهِ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ وَقَضَاءٌ مَقْضِيٌّ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، وَعَاتَبَهُ فِي لِبَاسِهِ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ وَلِلْبَاسِ هُوَ أَبْعَدُ مِنَ الْكِبْرِ، وَأَجْدَرُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِيَ الْمُسْلِمُ؟.

• إسناده ضعيف.

# ٢٧ \_ باب: طعام الأمير من طعام الرعية

[انظر: ١١٠٣٤].

### ٢٨ \_ باب: رزق الحكام والعاملين معهم

وَ وَ وَايَة لَهُما: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِي: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرُ فَي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ عُمَرُ فَي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟ فَقُلْتُ: بَلَىٰ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تُرِيدُ إِلَىٰ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاساً وَأَعْبُداً، وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ مَا تُرِيدُ إِلَىٰ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاساً وَأَعْبُداً، وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَىٰ المُسْلِمِينَ، قَالَ: عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي كُنْتُ أَرُدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْطِينِي العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِي عَنِي أَعْطَانِي مَرَّةً مالاً، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِي، فَقَالَ النَّبِي عَنِي أَعْطَانِي مَرَّةً مالاً، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِي، فَقَالَ النَّبِي عَنِي أَعْطَانِي مَرَّةً مالاً، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِي، فَقَالَ النَّبِي عَنِي أَعْطَانِي مَرَّةً مالاً، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلْيُهِ مِنِي، فَقَالَ النَّبِي عَنِي أَعْطَانِي مَرَّةً مالاً، فَخُذُهُ؛ وَإِلَا فَلا تُتْبِعُهُ إِلَى فَلَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُسْرِفٍ، وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ؛ وَإِلَّا فَلا تُتْبِعُهُ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ؛ وَإِلَّا فَلا تُتْبِعُهُ إِلَى فَلَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُسْرِفٍ، وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ؛ وَإِلَّا فَلا تُتْبِعُهُ إِلَى الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُسْرِفٍ، وَلَا سَائِلٍ، فَخُذُهُ؛ وَإِلَّا فَلا تُسْبِعُهُ إِلَى المُمْلِى وَلَا سَائِلِ وَأَنْتَ عَيْرُ مُسْرِفٍ، وَلَا سَائِلٍ وَلَا سَائِلِ وَاللّهُ وَلَا سَائِلِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعَلَا فَلَا الْمُالِ وَأَنْتَ عَيْرُ مُسْرِفٍ، وَلَا سَائِلٍ وَالْمَالِ وَأَنْتَ عَيْرُهُ مُ أَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَإِلَيْهُمْ

۱۲۸۰۵ و أخرجه / د(۱۶۲۷) (۱۹۶۶) / ن(۲۶۰۳ - ۲۲۰۷) مي (۱۹۶۷ - ۱۹۶۹) / ۱۲۸۰ ط(۱۸۸۲) مرسلاً، حم (۱۰۰) (۱۳۳۱) (۱۳۷۱) (۲۸۰) (۲۸۰) (۱۲۷۱) (۱۲۷۹) (۱۸۷۰) (۱۲۷۹) (۱۸۷۰)

عَلَىٰ الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا، وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ، أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ للهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ..

■ وفي رواية للنسائي: أن عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّعْدِيِّ قَدِمَ مِنَ الشَّعْدِيِّ قَدِمَ مِنَ الشَّام.

١٢٨٥٦ - (خ) وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَىٰ الْقَضَاءِ أَجْراً.
 وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرٍ عُمَالَتِهِ.

وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. [خ.الأحكام: باب١٧]

\* \* \*

١٢٨٥٧ ـ (د) عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَىٰ عَمْلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ). [٢٩٤٣]

• صحيح.

۱۲۸۰۸ ـ (د) عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً، فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ؛ فَلْيَكْتَسِبْ لَهُ مَسْكَنٌ؛ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنٌ؛ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنٌ؛ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا).

قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلكَ، فَهُوَ غَالُ أَوْ سَارِقٌ).

■ زاد أحمد: (أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ؛ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً).

• صحيح.

۱۲۸۰۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۰۱۵) (۱۸۰۱۷ ـ ۱۸۰۱۹).

١٢٨٥٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ آتَاهُ اللهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ؛ فَلْيَقْبَلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ عَلَى إِلَيْهِ). [حم ٧٩٢١، ٨٢٩٤، ٨٢٩٨]

• صحيح لغيره.

الْهُ عُبِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ فِي وَصِيَّتِهِ: أَنْ لَا الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ فِي وَصِيَّتِهِ: أَنْ لَا يُقَرَّ لِي عَامِلٌ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ، وَأَقِرُّوا الْأَشْعَرِيَّ - يَعْنِي: أَبَا مُوسَىٰ - يُقْنِي: أَبَا مُوسَىٰ - يُقْنِي: أَبَا مُوسَىٰ - يُقْنِي: أَبَا مُوسَىٰ - يُقْنِي: أَبَا مُوسَىٰ - يَعْنِي: أَبَا مُوسَىٰ - يُقْنِينَ.

أثر ضعيف.

٢٩ \_ باب: التحذير من التخوض في مال الله

النَّبِيَّ عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ عَنْ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ عَنْ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْ عَوْلُ: (إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ في مالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّبِيَ عَنْ يَقُولُ: (إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ في مالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّبِيَ عَنْ يَعُومُ الْقِيَامَةِ).

المَّرُ اللهِ عَلَىٰ عَالَ: سَمِعْتُ عَلَىٰ عَمَلِ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً وَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ، مِنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اقْبَلْ عَنِي عَمَلَكَ. مَنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اقْبَلْ عَنِي عَمَلَكَ. قَالَ: (وَأَنَا أَقُولُهُ قَالَ: (وَمَا لَك)؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: (وَأَنَا أَقُولُهُ اللهَ إِلَانَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَىٰ عَمَل؛ فَلْيَجِيعْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انتهیٰ).

١٢٨٦٢ ـ وأخرجه/ د(٣٥٨١)/ حم(١٧٧١٨) (١٧٧١٩) (١٧٧٢٣).

■ وذكر في رواية لأحمد اسم الرجل وهو: سعد بن عبادة.

\* \* \*

النَّبِيُّ النَّمِامَةِ تَجِيءُ سَاعِياً، ثُمَّ قَالَ: (انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ، وَلَا أُلْفِينَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَىٰ ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ)، قَالَ: إِذاً لَا وَعَلَىٰ ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ)، قَالَ: إِذاً لَا أَكْرِهُك). [٢٩٤٧]

• حسن.

١٢٨٦٤ ـ (ت) عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ـ وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ـ قَالِتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ فِضَرَةٌ حُلْوَةٌ، مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِعِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ، لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ). [ت٢٣٧٤]

• صحيح.

الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَىٰ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّىٰ يَنْحَدِرَ الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَىٰ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّىٰ يَنْحَدِرَ لِلْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَىٰ الْمَغْرِبِ، مَرَرْنَا لِلْمَغْرِبِ، قَالَ أَبُو رَافِع: فَبَيْنَمَا النَّبِيُ عَلَيْ يُسْرِعُ إِلَىٰ الْمَغْرِبِ، مَرَرْنَا لِلْمَغْرِبِ، مَرَرْنَا بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ: (أُفِّ لَكَ، أُفِّ لَكَ). قَالَ: فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي (۱)، فَالْبَقِيعِ، فَقَالَ: (مَا لَكَ، امْشِ)، فَقُلْتُ: فَاسْتَأْخَرْتُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي، فَقَالَ: (مَا لَكَ، امْشِ)، فَقُلْتُ:

۱۲۸۶۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۰۱۵) (۲۷۰۵۷) (۲۷۱۲۷) (۲۷۳۱۷) (۲۷۳۱۸). ۱۲۸۶۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۱۹۲) (۲۷۱۹۳).

<sup>(</sup>١) (ذرعي) الذرع: الوسع والطاقة.

أَحْدَثْتَ حَدَثاً، قَالَ: (مَا ذَاكَ)؟ قُلْتُ: أَفَّفْتَ بِي، قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ هَذَا فُلَانٌ بَعَثْتُهُ سَاعِياً عَلَىٰ بَنِي فُلَانٍ، فَغَلَّ نَمِرَةً، فَدُرِّعَ (٢) الْآنَ مِثْلُهَا مِنْ نَارٍ).

• حسن الإسناد.

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (إِذَا بَلَغَ بَنُو آلِ فُلَاثِينَ رَجُلاً، اتَّخَذُوا مَالَ اللهِ دُوَلاً، وَدِينَ اللهِ دَخَلاً، وَعِبَادَ اللهِ خَوَلاً، وَدِينَ اللهِ دَخَلاً، وَعِبَادَ اللهِ خَوَلاً).

• ضعيف.

الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا، وَإِنَّ عُمَّالَهَا فِي النَّارِ؛ إِلَّا مَنْ اتَّقَىٰ اللهَ، وَأَدَّىٰ اللهَ، وَأَدَّىٰ اللهَ، وَأَدَّىٰ اللهَ، وَأَدَّىٰ اللهَ عَلَيْهِ النَّارِ؛ إِلَّا مَنْ اتَّقَىٰ اللهَ، وَأَدَّىٰ الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا، وَإِنَّ عُمَّالَهَا فِي النَّارِ؛ إِلَّا مَنْ اتَّقَىٰ اللهَ، وَأَدَّىٰ الْأَمَانَةَ).

• إسناده ضعيف.

# ٣٠ \_ باب: تحريم هدايا العمال والرشوة

١٢٨٦٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الأُتبِيَّ عَلَيْ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الأُتبِيَّةِ عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، فَلَمَّا جاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَـذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ

<sup>(</sup>٢) (فدرِّع): أي: ألبس درعاً.

١٢٨٦٨ ـ وأخرجه/ د(٢٩٤٦)/ مي (١٦٦٩) (٢٤٩٣)/ حم (٢٣٥٩٨).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَهَلَّا جَلَسْتَ في بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ، حَتَّىٰ تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً).

ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ، وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلَىٰ أُمُورٍ مِمَّا وَلَانِي اللهُ، فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَـذَا لَكُمْ، وَهذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ في فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَـذَا لَكُمْ، وَهذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّىٰ تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً. فَواللهِ! لَا يَأْخُذُ بَيْتٍ أَبِيهِ وَبَيْتٍ أُمِّهِ، حَتَّىٰ تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً. فَواللهِ! لَا يَأْخُذُ اللهَ عَنْ مَا عَلَا هِشَامٌ: \_ بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا جاءَ الله يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا فَلَأَعْرِفَنَ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبِعِيرٍ لَهُ رُغَاءُ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ).

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ: (أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ).

[خ۷۹۱۷ (۲۵) م۲۳۸۱]

□ زاد في رواية للبخاري (ثلاثاً)، وعند مسلم: (مرتين). [خ٢٥٩٧]

□ وفي رواية لهما: فَقَالَ لَهُ: (أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَىٰ لَكَ أَمْ لَا)؟.

□ وفي رواية للبخاري: (مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ، وَهَذَا لِي..).

<sup>(</sup>١) (تيعر) اليعار: صوت الشاة.

■ زاد الدارمي: قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي مِنَ النَّبِيِّ وَيَدْ بُنُ ثَابِتٍ فَسَلُوهُ.

\* \* \*

المَّرُو قَالَ: لَعَنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. [د۰۵۸/ ت۲۳۱۷/ جه۲۳۱]

□ ولفظ ابن ماجه: قَالَ ﷺ: (لَعْنَةُ اللهِ عَلَىٰ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي).

• صحيح.

وَالْمُوْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُوْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ.

• صحيح.

الله ﷺ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ، أَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَرُدِدْتُ فَقَالَ: (أَتَدْرِي لِمَ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْيَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ، أَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَرُدِدْتُ فَقَالَ: (أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِي، فَإِنَّهُ غُلُولٌ، وَمَنْ يَغْلُلْ، يَأْتِ بِعَنْدِ إِذْنِي، فَإِنَّهُ غُلُولٌ، وَمَنْ يَغْلُلْ، يَأْتِ بِعَنْدٍ إِذْنِي، فَإِنَّهُ غُلُولٌ، وَمَنْ يَغْلُلْ، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِهَذَا دَعَوْتُكَ، فَامْضِ لِعَمَلِكَ). [ت١٣٣٥]

• ضعيف الإسناد.

اللهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِي الرَّاشِي اللهِ اللهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشَ. يَعْنِي: الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا. [حم٢٣٩٩]

• صحيح لغيره، دون قوله: «والرائش»، وإسناده ضعيف.

۱۲۸۲۹ ـ وأخرجه/ حم(۲۵۳۲) (۲۷۷۸) (۲۷۷۹) (۲۸۳۰) (۲۹۸۶). ۱۲۸۷۰ ـ وأخرجه/ حم(۹۰۲۳) (۹۰۳۱).

الله عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ مَّالِ غُلُولٌ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٢٨٦٢].

## ٣١ ـ باب: في الإحصاء

المُّبُوا النَّبِيُ ﷺ: (اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ)، فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفاً وَخَمْسَمِاتَةِ رَجُلٍ، فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفاً وَخَمْسَمِاتَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِاتَةٍ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ.

حَدَّثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ: فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَمَائَةٍ. [خ٣٠٦٠/ م١٤٩]

□ ولفظ مسلم: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَحْصُوا لِي كُمْ يَلْفِظُ الْإِسْلَامَ)، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّمِائَة إِلَىٰ السَّبْعِمِائَة؟ قَالَ: (إِنَّكُمْ لَا تَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّمِائَة إِلَىٰ السَّبْعِمِائَة؟ قَالَ: (إِنَّكُمْ لَا تَخُافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّمِائَة إِلَىٰ السَّبْعِمِائَة؟ قَالَ: (إِنَّكُمْ لَا يَصَلِّي تَدُرُونَ، لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوْا) قَالَ: فَابْتُلِينَا، حَتَّىٰ جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُصَلِّي إِلَّا سِرًا.

١٢٨٧٤ وأخرجه/ جه(٤٠٢٩)/ حم(٢٣٢٥).

لا تعارض بين روايات الحديث، وإن اختلفت الأرقام، وذلك \_ والله أعلم \_ لأنه رضي المراء الإحصاء أكثر من مرة، فجاء كل إحصاء مختلفاً عن الآخر، بحسب اختلاف الوقت وتزايد عدد المسلمين.

[ده۲۲۵/ ت۲۷۱۵]

### ٣٢ \_ باب: الترجمة للحكام

١٢٨٧٥ \_ (خـ) وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّىٰ كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُتْبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتْبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ.

وَقَالَ عُمَرُ، وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ: مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبِ: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا. وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا بُدَّ لِلْحَاكِم مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ. [خ٥٩١٧]

١٢٨٧٦ ـ (د ت) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ: (إِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَىٰ كِتَابِي) فَتَعَلَّمْتُهُ، فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلَّا نِصْفُ شَهْرِ حَتَّىٰ حَذَقْتُه، فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا

كَتَبَ، وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُتِبَ إِلَيْهِ. • حسن صحيح.

### ٣٣ \_ باب: في العطاء وتدوينه

١٢٨٧٧ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ جَيْشاً مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا بِأَرْض فَارِسَ مَعَ أَمِيرِهِمْ، وَكَانَ عُمَرُ يُعْقِبُ الْجُيُوشَ فِي كُلِّ عَام، فَشُغِلَ عَنْهُمْ عُمَرُ، فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلُ، قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْرِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَتَوَاعَدَهُم، وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

١٢٨٧٦ ـ وأخرجه/ حم(٢١٥٨٧) (٢١٦١٨) (٢١٦١٩) (٢٢٦١٧).

فَقَالُوا: يَا عُمَرُ! إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا، وَتَرَكْتَ فِينَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إعْقَابِ بَعْضِ الْغَزِيَّةِ بَعْضاً.

• صحيح الإسناد.

اللهُ وَيُدَاءِ، وَحُضُضاً (١ عَنْ مُطَيْرٍ: أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالسُّوَيْدَاءِ، إِذَا بِرَجُلٍ قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ دَوَاءً، وَحُضُضاً (١)، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ، وَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً، فَإِذَا تَجَاحَفَتْ (٢) فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً، فَإِذَا تَجَاحَفَتْ (٢) قَوَيْنُ عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ، فَدَعُوهُ).

اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ)؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ)؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ)؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ! فَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَىٰ الْمُلْكِ فِيمَا بَيْنَهَا، وَعَادَ الْعَمْ، ثُمَّ قَالُ: قَالُوا: هَذَا ذُو الْعَطَاءُ - أَوْ كَانَ - رِشاً، فَدَعُوهُ)، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا ذُو الْعَطَاءُ - أَوْ كَانَ - رِشاً، فَدَعُوهُ)، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا ذُو اللهَ عَلَيْهِ. النَّوَائِدِ، صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

• ضعيف.

[انظر: ۲۰۵۳، ۱۲۸۰۵، ۲۲۰۲۱، ۱۲۱۰۶].

#### ٣٤ - باب: بيعة النساء

١٢٨٧٩ ـ (ت ن جه) عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: (فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ)، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: (فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ)، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولَ اللهِ! بَايِعْنَا ـ قَالَ وَرُسُولَ اللهِ! بَايِعْنَا ـ قَالَ

١٢٨٧٨ ـ (١) (حضضاً): دواء معروف.

 <sup>(</sup>۲) (تجاحفت): تنازعت حتىٰ تقاتلت، وأجحف بعضها ببعض.
 ۱۲۸۷۹ وأخرجه/ ط(۱۸٤۲)/ حم(۲۷۰۰۱ ـ ۲۷۰۱۰).

سُفْيَانُ: تَعْنِي: صَافِحْنَا ـ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ، كَفَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ، كَفَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ). [ت٧٩٥١/ ن٢٩٧٤، ٤٢٠١/ جه٤٧٨٧]

□ رواية ابن ماجه مختصرة.

□ وزاد النسائي في رواية: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! نُبَايِعُكَ عَلَىٰ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئاً، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ، فَقَالَ.. الحديث.

#### • صحيح

١٢٨٨٠ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا مَعَ أُمِّي وَالْخَبِيُ عَلَيْ يُبَايِعُ النِّسْوَةَ، وَيَقُولُ: وَالنَّبِيُ عَلَيْ أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً، وَلَا تَسْرِقْنَ، وَلَا تَزْنِينَ، وَلَا تَزْنِينَ، وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلاَدَكُنَّ، وَلَا تَلْبِي عَلَيٰ أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً، وَلَا تَسْرِقْنَ، وَلَا تَزْنِينَ، وَلَا تَوْتُولِي أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً، وَلَا تَسْرِقْنَ، وَلَا تَزْنِينَ، وَلَا تَوْلَى مَعْرُوفٍ). قَالَتْ: فَأَطْرَقْنَ، فَقَالَ لَهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْ : (قُلْنَ نَعَمْ نَعْمُ السَّلَطَعْتُنَ، فَكُنَّ يَقُلْنَ، وَأَقُولُ مَعَهُنَّ، وَأُمِّي تُلَقِّنُنِي: قُولِي أَيْ فِيمَا اسْتَطَعْتُ، فَكُنَّ يَقُلْنَ، وَأَقُولُ مَعَهُنَّ، وَأُمِّي تُلَقِّنُنِي: قُولِي أَيْ بُنَتُهُ : نَعَمْ فِيمَا اسْتَطَعْتُ، فَكُنْ يَقُلْنَ، وَأَقُولُ كَمَا يَقُلْنَ.

#### • صحيح لغيره.

الله عَلَيْ قَدْ صَلَّتْ مَعَهُ الْقِبْلَتَيْنِ، وَكَانَتْ إِحْدَىٰ خَالَاتِ مَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَدْ صَلَّتْ مَعَهُ الْقِبْلَتَيْنِ، وَكَانَتْ إِحْدَىٰ نِسَاءِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ ـ قَالَتْ: جِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَبَايَعْتُهُ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا شَرَطَ عَلَيْنَا: أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ، قَالَ: (وَلَا تَعْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ). قَالَتْ:

فَبَايَعْنَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا، فَقُلْتُ لِامْرَأَةٍ مِنْهُنَّ ارْجِعِي، فَاسْأَلِي رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا غِشُّ أَزْوَاجِنَا؟ قَالَتْ: فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ: (تَأْخُذُ مَالَهُ فَتَحَابِي بِهِ غَيْرَهُ). [حم٢٧٦٧، ٢٧١٣٣]

• إسناده ضعيف.

[انظر: ١٤٩٥٢].

### ٣٥ ـ باب: ما جاء في الخلافة والملك

١٢٨٨٢ ـ (د ت) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ الْمُلْكَ ـ أَوْ مُلْكَهُ ـ مَنْ يَشَاءُ).

قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ: أَبَا بَكْرٍ سَنَتَيْنِ، وَعُمَرُ عَشْراً، وَعُثْمَانُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، وَعَلِيٌّ كَذَا.

قَالَ سَعِيدٌ: قُلْتُ لِسَفِينَةَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيّاً عَلِيًا عَلَيْ لَكُمْ يَكُنْ بِخَلِيفَةٍ؟ قَالَ: كَذَبَتْ أَسْتَاهُ(١) بَنِي الزَّرْقَاءِ. يَعْنِي: بَنِي مَرْوَانَ. [٢٢٢٦] ٢٢٢٦]

□ وعند الترمذي: فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً. ولم يذكر الفقرة الأخيرة، وفيه: قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ، قَالَ: كَذَبُوا، بَنُو الزَّرْقَاءِ، بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوكِ.

• حسن صحيح.

۱۲۸۸۲ ـ وأخرجه/ حم(۲۱۹۱۹) (۲۱۹۲۳).

<sup>(</sup>١) (أستاه) الأست: الدبر، شبه ما يخرج من أفواههم من الكلام المرذول بالفساء.

الله عَلَيْهُ: (أَوَّلُ دِينِكُمْ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكُ وَمَخْرُونٌ، يُسْتَحَلُّ فِيهَا الْخَمْرُ وَالْحَرِيرُ). [مي٢١٤٦] أَعْفَرُ (١)، ثُمَّ مُلْكُ وَجَبَرُوتٌ، يُسْتَحَلُّ فِيهَا الْخَمْرُ وَالْحَرِيرُ).

• إسناده منقطع.

١٢٨٨٤ ـ (د) عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْخُلَفَاءُ خَمْسَةٌ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ اللهُ [٤٦٣١٥]

• ضعيف الإسناد مقطوع.

زِيَادٍ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَفِينَا أَبُو بَكْرَةَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ لَمْ يَعْجَبْ بِوَفْدٍ مَا أُعْجِبَ بِنَا، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرَةَ! حَدِّثْنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ يُعْجَبْ بِوَفْدٍ مَا أُعْجِبَ بِنَا، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرَةَ! حَدِّثْنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ يَعْجَبْ بِوَفْدٍ مَا أُعْجِبَ بِنَا، فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرَةَ! حَدِّثْنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لَعْجِبُهُ الرُّوْلِيَا الْحَسَنَةُ، وَيَسْأَلُ عَنْهَا، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: (أَيُّكُمْ رَأَىٰ رُوْلِيًا)؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا رَأَيْتُ وَيَسْأَلُ عَنْهَا، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: (أَيُّكُمْ رَأَىٰ رُوْلِيًا)؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَاناً دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِعُمَر. ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ بَعِثْمَانَ. ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَاسْتَاءَ لَهَا ـ وَقَدْ قَالَ بِعُمْرَ. ثُمَّ مُؤْتِي اللهُ تَبَارَكَ عَمَلُ وَعُمَرُ اللهُ تَبَارَكَ عَمَلُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ذَاكَ ـ ثُمَّ قَالَ: (خِلَافَةُ نُبُوّةٍ، ثُمَّ مُؤْتِي اللهُ تَبَارَكَ عَمَلُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ).

قَالَ: فَزُخَّ فِي أَقْفَائِنَا، فَأُخْرِجْنَا، فَقَالَ زِيَادٌ: لَا أَبَا لَكَ! أَمَا وَجَدْتَ حَدِيثاً غَيْرَ ذَا، حَدِّثُهُ بِغَيْرِ ذَا، قَالَ: لَا، وَاللهِ لَا أُحَدِّثُهُ إِلَّا بِذَا

١٢٨٨٣ ـ (١) (أعفر): قال الدارمي: يشبهه بالتراب، وليس فيه خير.

حَتَّىٰ أُفَارِقَهُ. فَتَرَكَنَا ثُمَّ دَعَا بِنَا فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرَةَ! حَدِّثْنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَبَكَعَهُ بِهِ، فَزُخَّ فِي أَقْفَائِنَا، فَأُخْرِجْنَا، فَقَالَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَبَكَعَهُ بِهِ، فَزُخَّ فِي أَقْفَائِنَا، فَأُخْرِجْنَا، فَقَالَ: لَا، زِيَادٌ: لَا أَبَا لَكَ! أَمَا تَجِدُ حَدِيثاً غَيْرَ ذَا، حَدِّثُهُ بِغَيْرِ ذَا، فَقَالَ: لَا، وَاللهِ لَا أُحَدِّثُهُ إِلَّا بِهِ حَتَّىٰ أُفَارِقَهُ.

قَالَ: ثُمَّ تَرَكَنَا أَيَّاماً، ثُمَّ دَعَا بِنَا، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرَةَ! حَدِّثْنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَبَكَعَهُ بِهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَتَقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.

الْكُفْرِ إِلَىٰ الْإِيمَانِ، وَمِنَ الظَّلَالَةِ إِلَىٰ الْبُونَ مَنْ الْبَاطِلِ مَا كَانَ النَّاسَ الْفَاسُ! أَلَا اللهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةِ وَالسَّلَامُ فَدَعَا النَّاسَ مِنَ الْخُيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ، إِنَّ اللهَ بَعَثَ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ فَدَعَا النَّاسَ مِنَ النَّكُفْرِ إِلَىٰ اللهُ عَنِ الشَّرَ، إِنَّ اللهَ بَعَثَ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ فَدَعَا النَّاسَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَىٰ الْإِيمَانِ، وَمِنَ الضَّلَالَةِ إِلَىٰ الْهُدَىٰ، فَاسْتَجَابَ مَنْ اسْتَجَابَ، الْكُفْرِ إِلَىٰ الْإِيمَانِ، وَمِنَ الضَّلَالَةِ إِلَىٰ الْهُدَىٰ، فَاسْتَجَابَ مَنْ اسْتَجَابَ، فَحَيَّ مِنَ الْجَعَلَ مَا كَانَ مَيْتًا، وَمَاتَ مِنَ الْبَاطِلِ مَا كَانَ حَيّاً، ثُمَّ ذَهَبَتِ النَّبُوّةُ، فَكَانَتِ الْخِلَافَةُ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبُوّةِ.

• إسناده صحيح.

[وانظر: ١٥٨٦٥].

#### ٣٦ ـ باب: اتخاذ الوزير

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِذَا رَادَ اللهُ بِالْأَمِيرِ خَيْراً، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ

١٢٨٨٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٤١٤).

أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُغِنّهُ).

□ واقتصر النسائي علىٰ القسم الأول. [٤٢١٥١/ ن٤٢١٥]

• صحيح.

# ٣٧ \_ باب: الأمير يستخلف إذا غاب

١٢٨٨٨ ـ (د) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْن.

☐ وفي رواية: اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ أَعْمَىٰ.

• صحيح.

■ زاد في رواية عند أحمد: قَالَ أَنَسٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ.

### ٣٨ \_ باب: اتخاذ السعاة والجباة

اللهِ ﷺ الله اللهِ ﷺ (د مي) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسِ<sup>(۱)</sup>).

• ضعيف.

۱۲۸۸۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۳۰۰۰).

\_\_\_\_

١٢٨٨٩ ـ وأخرجه/ حم(١٧٢٩٤) (١٧٣٥٤).

<sup>(</sup>١) (صاحب مكس): قال الدارمي: هو العشار، والمراد بالعشار وصاحب مكس: الجابي الذي يجمع المال. إذا كان عمله قائماً على الظلم.

• ١٢٨٩٠ ـ (د) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: الَّذِي يَعْشُرُ النَّاسَ. يَعْنِي: صَاحِبَ الْمَكْسِ.

#### مقطوع.

الْمُعَانَ ، فَاسْتَعْفَاهُ، فَأَعْفَاهُ. الْمُعَنِ الْعَاشِرِ بِالْعَاشِرِ بِالْعَاشِرِ بِالْبَصْرَةِ، عَلَىٰ كِلَابِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ مَجْلِسِ الْعَاشِرِ بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ: اسْتَعْمَلَنِي هَذَا عَلَىٰ هَذَا الْمَكَانِ فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي هَذَا عَلَىٰ هَذَا الْمَكَانِ فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي هَذَا عَلَىٰ هَذَا الْمَكَانِ عَيْنِي: زِيَاداً \_ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ وَسُولَ اللهِ عَيْنَ وَسُولَ اللهِ عَيْنَ وَسُولَ اللهِ عَيْنَ وَلَوْ اللهِ عَيْنَ اللّهِ عَيْنَ اللّهُ فِيها أَهْلَهُ، وَسُولَ اللهِ عَيْنَ اللّهُ فِيها أَهْلَهُ، فَتَعْرِبُ اللهُ فِيها أَهْلَهُ، فَيَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا، فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللهُ فِيها أَهْلَهُ، فَيَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا، فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللهُ فِيها اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فِيها اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### • إسناده ضعيف.

النّار). المحما عَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ: عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ وَكَانَ أَمِيراً عَلَىٰ مِصْرَ - عَلَىٰ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ يُولِّيَهُ الْعُشُورَ، وَكَانَ أَمِيراً عَلَىٰ مِصْرَ - عَلَىٰ رُويْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ يُولِّيَهُ الْعُشُورَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي الْقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ).

#### • حديث حسن لغيره.

النَّبِيَّ عَنَاهِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَاهِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَاهِيَةً وَالَ: رَحْم عَنْ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةً قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَاهِيَةً وَلُوهُ.

قَالَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ، يَأْخُذُهَا عَلَىٰ غَيْرِ حَقِّهَا.

• إسناده ضعيف.

#### ٣٩ \_ باب: اتخاذ العرفاء

اللهِ ﷺ ١٢٨٩٤ ـ (د) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ عَلَىٰ مَنْكِبِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: (أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ! إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ ضَرَبَ عَلَىٰ مَنْكِبِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: (أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ! إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَعْرَبَهُ وَلَا عَرِيفاً).

• ضعيف.

١٢٨٩٥ ـ (د) عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعَلَ جَدِّهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ مَنْهَلٍ مِنَ الْمَنَاهِلِ، فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الإِسْلَامُ، جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَىٰ أَنْ يُسْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا، وَقَسَمَ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ، وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، فَأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ لَهُ: اثْتِ النَّبِي عَلَىٰ أَنْ يُسْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا، وَقَسَمَ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ، وَبَدَا لَهُ مَا ثَوْ يَرْ تَجِعَهَا مِنْهُمْ، أَوْ لَهُ عَلَىٰ أَنْ يُسْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا، وَقَسَمَ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ، وَبَدَا لَهُ مَا قَلْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، أَوْ لَا، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ أَبِي شَيْخُ كَبِيرٌ وَهُو عَرِيفُ الْمَاءِ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي الْعَرَافَةَ بَعْدَهُ.

فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ: (وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَبِيكَ السَّلَامُ)، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَىٰ أَنْ يُسْلِمُوا،

۱۲۸۹۶ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۲۰۵).

فَأَسْلَمُوا، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ؟ فَقَالَ: (إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا لَهُمْ فَلْيُسْلِمْهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا لَهُمْ فَلْيُسْلِمْهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَسْلِمَهَا لَهُمْ فَلْيُسْلِمْهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فَهُو أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَسْلَمُوا فَلَهُمْ إِسْلَامُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُرْتَجِعَهَا فَهُو أَحَقُ بِهَا مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَسْلَمُوا فَلَهُمْ إِسْلَامُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُوتِلُوا عَلَى الْإِسْلَامِ)، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَهُو عَرِيفُ يُسْلِمُوا قُوتِلُوا عَلَى الْإِسْلَامِ)، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَهُو عَرِيفُ الْمَاءِ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ، فَقَالَ: (إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقَّ، اللَّهُ إِلَيْ الْعِرَافَة عَلَى النَّالِ). [1973]

• ضعيف.

[وانظر: ١٥١٣٠].

#### ٤٠ ـ باب: اتخاذ الكاتب

اَنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ السِّجِلُّ النَّبِيِّ عَيْدٍ.

• ضعيف.

### ٤١ ـ باب: البعد عن السلطان وسكنى البادية

١٢٨٩٧ ـ (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ: (مَنْ سَكَنَ النَّبِيِّ عَلَا وَمَنْ النَّيْطَانَ الْتُتِنَ). الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَىٰ السُّلْطَانَ الْتُتِنَ).

□ ولفظ الترمذي: (... وَمَنْ أَتَىٰ أَبُوابَ السُّلْطَانِ افْتَتَنَ).

• صحیح. [د۹۵۸/ ت۲۵۲/ ن۳۳۶]

١٢٨٩٨ - (ت ن) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا

۱۲۸۹۷ ـ وأخرجه/ حم(۳۳۲۲). ۱۲۸۹۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۱۲۲).

رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ، خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ، أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ، فَقَالَ: (اسْمَعُوا، هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ، فَقَالَ: (اسْمَعُوا، هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمْرَاءُ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنْ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ مِنِي وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ مِنْ وَلَمْ يُعَدِّبِهِمْ، فَهُو مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُو وَارِدٌ يَعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ، فَهُو مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُو وَارِدٌ عَلَيَ الْحَوْضَ). [ت ٢١٥، ٦١٥، ٢٥٩/ ن ٢١٥، ٤٢١٩]

□ وفي رواية الترمذي: (وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ، أَوْ لَمْ يَغْشَ، فَلَمْ يَعْشَ، فَلَمْ يُعْشَ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ..) وفيها فِي أولها: (أُعِيذُكَ بِاللهِ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ! مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ..).

□ زاد في آخرها: (يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ! الصَّلَاةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمُ
 جُنَّةٌ حَصِينَةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. يَا كَعْبَ بْنَ
 عُجْرَةَ! إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ؛ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ).

#### • صحيح.

الْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (وَمَنْ لَزِمَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ)، زَادَ: (وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ دُنُوّاً؛ إِلَّا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ دُنُوّاً؛ إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْداً).

- زاد عند أحمد: (مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ..).
  - ضعيف.
- ١٢٩٠ ـ (مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُكْرَمَ

۱۲۸۹۹ ـ وأخرجه/ حم(۲۸۸۸) (۹۲۸۹).

دِينُهُ، فَلَا يَدْخُلْ عَلَىٰ السُّلْطَانِ، وَلَا يَخْلُونَ بِالنِّسْوَانِ، وَلَا يُخَاصِمَنَّ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ. [مه٣٠٩]

- إسناده منقطع.
- اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (حَم ١/١٢٩٠٠] مَنْ بَدَا جَفًا).
  - إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٣٩٣٧، ١٤٣٠٣].

# ٤٢ ـ باب: ما جاء في الظلمة من الولاة

البَّهُ عَلَىٰ بَابِ الْأَرَتِّ قَالَ: إِنَّا لَقُعُودٌ عَلَىٰ بَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَنْتَظِرُ أَنْ يَخْرُجَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: (اسْمَعُوا)، فَقُلْنَا: سَمِعْنَا، فَقَالَ: (اسْمَعُوا)، فَقُلْنَا: سَمِعْنَا، فَقَالَ: (اسْمَعُوا)، فَقُلْنَا: سَمِعْنَا، فَقَالَ: (إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ (إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ، فَلَنْ يَرِدَ عَلَيَ الْحَوْضَ).

• صحيح لغيره.

الْبَثُ الْجَوْرُ بَعْدِي؛ إِلَّا قَلِيلاً حَتَّىٰ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَلْبَثُ الْجَوْرُ بَعْدِي؛ إِلَّا قَلِيلاً حَتَّىٰ يَطْلُعَ، فَكُلَّمَا طَلَعَ مِنَ الْجَوْرِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ، شَيْءٌ، ذَهَبَ مِنَ الْعَدْلِ مِثْلُهُ، حَتَّىٰ يُولَدَ فِي الْجَوْرِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ، ثُمَّ يَأْتِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِالْعَدْلِ، فَكُلَّمَا جَاءَ مِنَ الْعَدْلِ شَيْءٌ، ذَهَبَ مِنَ الْجَوْرِ مِثْلُهُ، حَتَّىٰ يُولَدَ فِي الْعَدْلِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ). [حم ٢٠٣٠٨]

• إسناده ضعيف.

السَّمَاءِ ثُمَّ خَفَضَ، حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ، وَفَعَ بَصَرَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ ثُمَّ خَفَضَ، حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ، فَقَالَ: السَّمَاءِ ثُمَّ خَفَضَ، حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ، فَقَالَ: (أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ، يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَمَالأَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَا أَنَا مِنْهُ. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَا أَنَا مِنْهُ. أَلَا وَإِنَّ دَمَ الْمُسْلِمِ وَلَمْ يُمَالِئُهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ. أَلَا وَإِنَّ دَمَ الْمُسْلِمِ وَلَمْ يُكَارِبُهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، فَهُو مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ. أَلَا وَإِنَّ دَمَ الْمُسْلِمِ وَلَمْ يُعَلِي قَلْمُ وَلِهُ أَكْبُونَ اللهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْمُحُمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ).

• صحيح لغيره.

١٢٩٠٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 (لَيَرْتَقِيَنَّ جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ بَنِي أُمَيَّةَ عَلَىٰ مِنْبَرِي هَذَا).

• إسناده ضعيف.

النّبِيّ قَالَ: (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النّبِيِّ قَالَ: (تَكُونُ أُمْرَاءُ تَغْشَاهُمْ غَوَاشٍ، أَوْ حَوَاشٍ مِنَ النّاسِ، يَظْلِمُونَ وَيَكْذِبُونَ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ؛ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ. وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَيُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَيُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ؛ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ).

• صحيح، وإسناده ضعيف.

١٢٩٠٦ (حم) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (سَيَكُونُ

١٢٩٠٣ ـ (١) (كفارته): أي: أن الشهادة تكفر الذنوب إلا الدَّين.

عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لَا يَفْعَلُونَ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَيْ طُلْمِهِمْ؛ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ). [حم٧٠٧٥]

• صحيح لغيره.

ابْنِ زِيَادٍ صُرَّةٌ فِيهَا حَبُّ أَمْثَالُ النَّوَىٰ، عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ هَذَا نَبَتَ فِي زَمَانٍ ابْنِ زِيَادٍ صُرَّةٌ فِيهَا حَبُّ أَمْثَالُ النَّوَىٰ، عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ هَذَا نَبَتَ فِي زَمَانٍ كَانَ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْعَدْلِ.

• هذا خبر لا يثبت.

١٢٩٠٨ ـ (حم) عَنْ خَالِدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: تَنَاوَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ رَجُلاً بِشَيْءٍ، فَنَهَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: أَغْضَبْتَ الْأَمِيرَ، عُبَيْدَةَ رَجُلاً بِشَيْءٍ، فَنَهَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: أَغْضَبْتَ الْأَمِيرَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ أَنْ أُغْضِبَكَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ أَنْ أُغْضِبَكَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَي فَوْلُ: (إِنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً لِلنَّاسِ فِي يَقُولُ: (إِنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً لِلنَّاسِ فِي اللَّذُنْيَا).

• إسناده ضعيف.

۱۲۹۰۹ ـ (حم) عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمْرَاءُ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ؛ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ؛ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

[وانظر: ۲۱۲، ۲۱۵، ۲۰۰۵، ۱۱۱۱۱، ۱۳۸٤، ۱۳۸٤، ۲۰۵۰].

#### ٤٣ \_ بات: إمارة الصبيان والسفهاء

• ١٢٩١ ـ (حم) عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِح قَالَ: أَقْبَلَ مَرْوَانُ يَوْماً فَوَجَدَ رَجُلاً وَاضِعاً وَجْهَهُ عَلَىٰ الْقَبْرِ، فَقَالَ: ۖ أَتَدْرِي مَا تَصْنَعُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ، فَقَالَ: نَعَمْ، جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَمْ آتِ الْحَجَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَبْكُوا عَلَىٰ الدِّين إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ، وَلَكِنْ ابْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ). [حم٥٨٥٢٣]

• إسناده ضعيف.

١٢٩١١ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ، وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ).

[حم١٩٨، ٢٨٧٠ ، ٢٣٨]

• إسناده ضعيف.

١٢٩١٢ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّىٰ تَصِيرَ لِلُكَعِ ابْنِ لُكَع). [حم١٨٣٢، ٨٣٢٨، ٨٦٩٧]

• حسن لغيره.

١٢٩١٣ \_ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: (أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ). قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ، قَالَ: (أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ؛ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ؛ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي.

يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، وَالصَّلَاةُ

قُرْبَانٌ - أَوْ قَالَ: بُرْهَانٌ -. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعُ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا). [حم١٤٤١، ١٥٢٨٤]

• إسناده قوي على شرط مسلم.

النّبِيِّ عَلَيْهُ كَلِمَةٌ، وَمِنَ النَّجَاشِيِّ أُخْرَىٰ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَمِنَ النَّجَاشِيِّ أُخْرَىٰ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (انْظُرُوا قُرَيْشاً، فَخُذُوا مِنْ قَوْلِهِمْ، وَذَرُوا فِعْلَهُمْ). وَكُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ جَالِساً، فَجَاءَ ابْنُهُ مِنَ الْكُتَّابِ، فَقَرَأَ آيَةً مِنَ الْإِنْجِيلِ، فَعَرَفْتُهَا، أَوْ فَهِمْتُهَا فَضَحِكْتُ، فَقَالَ: مِمَّ تَضْحَكُ؟ أَمِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ؟ فَوَاللهِ! فَهِمْتُهَا فَضَحِكْتُ، فَقَالَ: مِمَّ تَضْحَكُ؟ أَمِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ؟ فَوَاللهِ! إِنَّ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ: أَنَّ اللَّعْنَةَ تَكُونُ فِي اللهَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ: أَنَّ اللَّعْنَةَ تَكُونُ فِي اللهَ مِنَا الْأَرْضِ، إِذَا كَانَ أُمْرَاؤُهَا الصِّبْيَانَ. [حم٣٥٥١، ١٨٢٨٥، ١٨٢٨٥]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

المُعْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَ: كُنَّا جُلُوساً عَلَىٰ سَطْحِ، مَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - قَالَ يَزِيدُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَبْساً الْغِفَارِيَّ - وَالنَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الطَّاعُونِ، فَقَالَ عَبَسٌ: يَا طَاعُونُ! خُذْنِي ثَلَاثاً وَالنَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الطَّاعُونِ، فَقَالَ عَبَسٌ: يَا طَاعُونُ! خُذْنِي ثَلَاثاً يَقُولُهَا، فَقَالَ لَهُ عُلَيْمٌ: لِمَ تَقُولُ هَذَا؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (لَا يَتَمَنَّىٰ يَقُولُهَا، فَقَالَ لَهُ عُلَيْمٌ: لِمَ تَقُولُ هَذَا؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (لَا يَتَمَنَّىٰ أَحَدُكُمُ المَوْتَ، فَإِنَّهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ عَمَلِهِ، لَا يُرَدُّ فَيُسْتَعْتَبَ)، فَقَالَ: إِنِي المَّمُوتِ سِتَّا: إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتَّا: إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةَ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةَ الشَّوْطِ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ، وَاسْتِخْفَافاً بِالدَّمِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَنَشْئاً يَتَّخِذُونَ اللهُ رُقُهُمْ فِقُهاً). [الشَّرْطِ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ، وَاسْتِخْفَافاً بِالدَّمِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَنَشْئاً يَتَخِذُونَ اللَّهُ أَنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَهُ يُغَنِّيهِمْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْهُمْ فِقُهاً). [مراء مُولَ اللهُ يَعَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْهُمْ فِقُهاً).

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

المَّامِيِّ قَالَ: عَوْفُ بْنُ مَالِكِ: يَا طَاعُونُ! خُذْنِي إِلَيْكَ، قالَ: فَقَالُوا: أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ يَقُولُ: (مَا عَمَّرَ الْمُسْلِمُ كَانَ خَيْراً لَهُ)؟ قَالَ: بَلَىٰ، وَلَكِنِّي أَخَافُ سِتَّا: إِمَارَةَ السُّفَهَاءِ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ، وَكَثْرَةَ الشَّفْهَاءِ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ، وَكَثْرَةَ الشَّوْطِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَنَشْئاً يَنْشَؤُونَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، وَسَفْكَ الدَّم.

• صحيح لغيره.

# ٤٤ \_ باب: التحذير من الأئمة المضلين

المُخَارِقِ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمٍ: أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ سَالِمٍ: أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ سَالِمٍ: أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ سَعْدِ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ وَلَّاهُ عُمَرُ حِمْصَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ عُمَرُ عِمْ سَعْدِ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ وَلَّهُ عُمَرُ حِمْصَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَاللهِ! لَا يَعْنِي: لِكَعْبِ ـ: إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرٍ، فَلَا تَكْتُمْنِي؟ قَالَ: وَاللهِ! لَا يَعْنِي: لِكَعْبِ ـ: إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرٍ، فَلَا تَكْتُمْنِي؟ قَالَ: وَاللهِ! لَا أَكْتُمُكَ شَيْءٍ تَخَوَّفُهُ عَلَىٰ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ؟ أَكْتُمُكَ شَيْءٍ تَخَوَّفُهُ عَلَىٰ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ؟ قَالَ: مَا أَخْوَفُ شَيْءٍ تَخَوَّفُهُ عَلَىٰ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَئِمَّةً مُضِلِّينَ، قَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ، قَدْ أَسَرَّ ذَلِكَ إِلَيَّ، وَأَعْلَمَنِيهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

• إسناده ضعيف.

١٢٩١٨ ـ (حم) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: (إِنِّي اللَّيْفُ فِي أُمَّتِي، لَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي؛ إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، فَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي، لَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي؛ إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، فَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي، لَا أَكُن يَوْم الْقِيَامَةِ).

• حديث صحيح.

اللهِ ﷺ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (لَغَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَىٰ أُمَّتِي) قَالَهَا ثَلَاثًا، قالَ: قُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هَذَا الَّذِي غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: (أَئِمَّةً مُضِلِّينَ). [حم٢١٢٩٧، ٢١٢٩٦]

• صحيح لغيره، وإسناده ضعيف.

### ٤٥ ـ باب: احتجاب الأمراء

المعداً لَمّا بَنَىٰ الْقَصْرَ قَالَ: انْقَطَعَ الصُّويْتُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْداً لَمّا بَنَىٰ الْقَصْرَ قَالَ: انْقَطَعَ الصُّويْتُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَلَمَّا قَدِمَ: أَخْرَجَ زَنْدَهُ، وَأَوْرَىٰ نَارَهُ، وَابْتَاعَ حَطَباً بِدِرْهَم، مَسْلَمَةً، فَلَمَّا قَدِمَ: أَخْرَجَ زَنْدَهُ، وَأَوْرَىٰ نَارَهُ، وَابْتَاعَ حَطَباً بِدِرْهَم، وَقِيلَ لِسَعْدٍ: إِنَّ رَجُلاً فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: ذَاكَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً. وَقِيلَ لِسَعْدٍ: إِنَّ رَجُلاً فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: نُؤدِّي عَنْكَ الَّذِي تَقُولُهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَحَلَفَ بِاللهِ مَا قَالَهُ، فَقَالَ: نُؤدِّي عَنْكَ الَّذِي تَقُولُهُ، وَنَفْعَلُ مَا أُمِرْنَا بِهِ، فَأَحْرَقَ الْبَابَ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَوِّدَهُ فَأَبَلَ.

فَخَرَجَ، فَقَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ رَفِي اللّهِ، فَهَجَّرَ إِلَيْهِ، فَسَارَ ذَهَابَهُ وَرُجُوعَهُ يَسْعَ عَشْرَةَ، فَقَالَ: لَوْلَا حُسْنُ الظَّنِّ بِكَ، لَرَأَيْنَا أَنَّكَ لَمْ تُؤَدِّ عَنَّا؟ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَقَالَ: لَوْلَا حُسْنُ الظَّنِّ بِكَ، لَرَأَيْنَا أَنَّكَ لَمْ تُؤَدِّ عَنَّا؟ قَالَ: قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُزَوِّدَنِي أَنْتَ؟ قَالَ: فَهَا مَنَعَكَ أَنْ تُزَوِّدَنِي أَنْتَ؟ قَالَ: فَهَا مَنَعَكَ أَنْ تُزَوِّدَنِي أَنْتَ؟ قَالَ: فَهَا مَنَعَكَ أَنْ تُزَوِّدَنِي أَنْتَ؟ قَالَ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آمُرَ لَكَ، فَيَكُونَ لَكَ الْبَارِدُ، وَيَكُونَ لِي الْحَارُ، وَحَوْلِي إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آمُرَ لَكَ، فَيَكُونَ لَكَ الْبَارِدُ، وَيَكُونَ لِي الْحَارُ، وَحَوْلِي إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آمُرَ لَكَ، فَيَكُونَ لَكَ الْبَارِدُ، وَيَكُونَ لِي الْحَارُ، وَحَوْلِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَدْ قَتَلَهُمُ الجُوعُ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: [حم.٣٩]

• رجاله رجال الشيخين.

١٢٩٢١ ـ (حم) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ وَلِيَ

مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا، فَاحْتَجَبَ عَنْ أُولِي الضَّعَفَةِ وَالْحَاجَةِ، احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• صحيح لغيره.

#### ٤٦ \_ باب: الخلافة الراشدة وما بعدها

الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كُنَّا قُعُوداً فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلاً يَكُفُّ حَدِيثَهُ ، فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ فَقَالَ: يَا بَشِيرُ بْنَ سَعْدٍ! أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَعَالَ عُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعُهَا أَنْ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَكُونُ مُلَاكًا جَبْرِيَّةً ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَكُونَ ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا إِنْ يَعْفَى إِنْ يَعْفَى إِنْ يَعْفَى إِنْ يَعْفَى إِنْ يَعْفَا إِنْ يَعْفَى إِنْ يَعْفَى إِنْ يَعْفَى إِنْ يَعْفَى إِنْ يَعْفَا إِنْ يَعْفَى إِنْ يَعْفِى إِنْ يَعْفَى إِنْ يَعْفَى إِنْ يَنْ يَعْفَى إِنْ يُعْفَى إِنْ يَعْفَى إِنْ يُعْفَى إِنْ يُعْفَى إِنْ يَعْفَى إِنْ يَعْفَى إِنْ يَعْفَى إِنْ يَعْفَى إِنْ يَعْمُ إِنْ يَعْفَا إِنْ يَعْفَى إِنْ يُعْفَى إِنْ يُعْفَا إِنْ يَعْفَى إِنْ يُعْفَا إِنْ يُعْفَا

ثُمَّ سَكَتَ، قَالَ حَبِيبُ: فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي صَحَابَتِهِ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُذَكِّرُهُ يَزِيدُ بْنُ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي صَحَابَتِهِ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُذَكِّرُهُ إِيَّاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي: عُمَرَ - بَعْدَ الْعَزِيزِ، فَسُرَّ الْمُلْكِ الْعَاضِ وَالْجَبْرِيَّةِ، فَأَدْخِلَ كِتَابِي عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَسُرَّ الْمُلْكِ الْعَاضِ وَالْجَبْرِيَّةِ، فَأَدْخِلَ كِتَابِي عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَسُرَّ بِهِ وَأَعْجَبَهُ.

• إسناده حسن.

#### ٤٧ ـ باب: النصيحة للسلطان

الْحَضْرَمِيُّ مُنَوْ الْحَضْرَمِيُّ مُنَوْ الْمَعْ الْحَضْرَمِيُّ مُنَوْ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ: جَلَدَ عِيَاضُ بْنُ غَنْم صَاحِبَ دَارا(۱) حِينَ فُتِحَتْ، فَأَعْلَظَ لَهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ الْقَوْلَ، حَتَّىٰ غَضِبَ عِيَاضٌ، ثُمَّ مَكَثَ لَيَالِيَ، فَأَتَاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ.

ثُمَّ قَالَ هِشَامٌ لِعِيَاضِ: أَلَمْ تَسْمَعْ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً، أَشَدَّهُمْ عَذَاباً فِي الدُّنْيَا لِلنَّاسِ)، فَقَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنْم: يَا هِشَامُ بْنَ حَكِيم! قَدْ سَمِعْنَا مَا سَمِعْتَ، وَرَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ؛ وَإِلّا كَانَ قَدْ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ؛ وَإِلّا كَانَ قَدْ أَدًى اللّهِ عَلَيْهِ لَهُ )، وَإِنَّكَ يَا هِشَامُ! لَأَنْتَ الْجَرِيءُ إِذْ تَجْتَرِئُ عَلَىٰ سُلْطَانِ اللهِ مَنْهُ فَذَلك السُّلْطَانُ؟ فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللهِ سُلْطَانِ اللهِ مَنْهُ وَلَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللهِ سَلْطَانِ اللهِ مَنْهُ وَلَكُ السَّلْطَانُ؟ فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللهِ عَلَيْهِ لَكُ السَّلْطَانُ اللهُ وَسُلَانُ اللهُ اللَّالُونَ اللهُ وَتَعَالَىٰ اللهُ مَالَىٰ اللهُ اللهُ وَتَعَالَىٰ اللهُ وَتَعَالَىٰ اللهُ وَتَعَالَىٰ اللهُ وَتَعَالَىٰ اللهُ وَتَعَالَىٰ .

• صحيح لغيره.

[وانظر: ١٢٨١٠].

٤٨ ـ باب: نظافة المدن مسؤولية الدولة

[انظر: ١٢٧٦٠].

٤٩ ـ باب: ما جاء في المقاييس

[انظر في الصاع: ٦٤٤٨ \_ ٦٤٥١.

١٢٩٢٣ ـ (١) (دارا): اسم بلدة بين نصيبين وماردين.

وانظر في الوسق: ٦٣٨٥ ـ ٦٣٨٧.

وانظر في القنطار: ١٨٧٤ ـ ١٨٨٠، ١٠٣٠٨].

### ٥٠ \_ باب: التجسس للسلطان

[انظر: ١٤٢١٣].

# ٥١ \_ باب: علاقة الدولة المسلمة بالدول الأخرى

[انظر الدعوة إلى الإسلام: ١٤٩٥٠، ١٤٩٦٠ ـ ١٤٩٦٢.

وانظر الدعوة قبل القتال: ٨٤٩٢، ٨٤٩٢.

وانظر: غاية جهاد الكفار: ٧٨ ـ ٨٢.

وانظر رعاية حقوق المعاهدين: ٨٤٧٨، ١٢٧٩٦.







## ١ \_ باب: صفة القاضي واجتهاده

١٢٩٢٤ ـ (ق) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأً؛ فَلَهُ أَجْرٌ). [خ۲۵۳۷/ م۱۱۱]

١٢٩٢٥ ـ (ق) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. . مثله . [خ٥٣٥/ م٢٧١٦]

١٢٩٢٦ \_ (خ) وَقَالَ الْحَسَنُ: أَخَذَ اللهُ عَلَىٰ الْحُكَّامِ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، وَلَا يَخْشَوْا النَّاسَ، وَلَا يَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً، ثُمَّ قَــرَأً: ﴿ يَكَ الْوَرِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّبِع ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴿ وَقَــرَأَ : ﴿ إِنَّاۤ أَنزَلْنَا ٱلتَّوۡرَٰنَةَ فِيهَا هُدُى وَنُورُرُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّإِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَكَا تَخۡشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَهِك هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ إِلَى اللهِ عَلَى السُّتُحْفِظُوا: اسْتُوْدِعُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ. وَقَـــرَأَ: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَـمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِم شُهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأَ ﴾

١٢٩٢٤ ـ وأخرجه/ د(٢٥٧٤)/ جه(٢٣١٤)/ حم(١٧٧٧) (٢١٨١١) (١٧٨٢٠). ١٢٩٢٥ ـ وأخرجه/ د(٤٧٥٧م)/ ت(١٣٢٦)/ ن(٣٥٩٦)/ جه(٢٣١٤م)/ حم(١٧٧٧٤).

[الأنبياء] فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ اللهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا، فَإِنَّهُ أَثْنَىٰ عَلَىٰ هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ...

الْعَزِيزِ: وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهِماً، خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهِماً، حَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهِماً، حَمْسٌ إِذَا أَخْطَأً الْقَاضِي مِنْهُنَا مَالِماً، سَؤولاً عَنِ الْعِلْمِ. [خ. الأحكام، باب ١٦]

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

• ضعيف.

المجام عن سَلَمَة بْنِ أَكْسُومٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حُجَيْرَة يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ الْبَرْحِيِّ: كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ الْبَرْحِيِّ: كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يُخْبِرُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ خَصْمَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يُخْبِرُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ خَصْمَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي فَقْضَىٰ بَيْنَهُمَا، فَسَخِطَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَهُ عَشَرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَهُ عَشَرَةُ وَضَىٰ الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ؛ فَلَهُ عَشَرَةُ

۱۲۹۲۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۰۰۷) (۲۲۰۲۱) (۲۲۱۰۰).

أُجُورٍ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأً؛ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، أَوْ أَجْرَانِ). [حم٥ ٦٧٥]

• إسناده ضعيف.

• ١٢٩٣٠ ـ (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ لِعَمْرِو: (اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا عَمْرُو)؟ فَقَالَ: أَنْتَ أَوْلَىٰ بِذَلِكَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (وَإِنْ كَانَ)، قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا وَمُلَىٰ بِذَلِكَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (وَإِنْ كَانَ)، قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَالَ: (إِنْ أَنْتَ قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا، فَأَصَبْتَ الْقَضَاء، فَلَكَ عَشْرُ فَمَا لِي؟ قَالَ: (إِنْ أَنْتَ قَضَيْتَ بَيْنَهُمَا، فَأَصَبْتَ الْقَضَاء، فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَةٌ). [حم١٧٨٢، ١٧٨٢٥] حَسَنَاتٍ. وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ، فَأَخْطَأْتَ، فَلَكَ حَسَنَةٌ). [حم١٧٨٢، ١٧٨٢٥]

النَّبِيُّ عَنْ مَعْقِلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ أَقْضِيَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (اللَّهُ أَقْضِيَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (اللَّهُ مَعَ الْقَاضِي، مَا لَمْ يَحِفْ عَمْداً).

• إسناده ضعيف جداً.

اللهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (يَدُ اللهِ مَعَ الْقَاسِمِ حِينَ يَقْسِمُ). [حم١١٣٥١]

• إسناده ضعيف.

الله عَنْ مَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ أَنَّهُ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَنِ السَّابِقُونَ إِلَىٰ ظِلِّ اللهِ عَلَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ، وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ، وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ، وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ، وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بَذَلُوهُ، وَرَحَكُمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ). [حم ٢٤٣٩٨، ٢٤٣٧٩]

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

الْحَتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيُّ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ، فَقَضَىٰ لَهُ، الْحَتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيُّ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِالْحَقِّ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِالدِّرَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِالدِّرَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ فَالْ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ فَالْ وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ فَالْكِي مِلْكُ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكُ، وَتَرَكَاهُ وَيُوفِقِقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ، فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ.

• سماع سعيد من عمر مختلف فيه.

# ٢ ـ باب: حكم القاضي لا يحل حراماً

١٢٩٣٤ ـ (ق) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ (١) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَىٰ نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَلَا يَأْخُذُه، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ). [خ٣١٥ (٢٤٥٨)/ ١٧١٣]

□ وفي رواية لهما: أنه ﷺ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ (٢)، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبَ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذلِك، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ (٣)، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ

۱۲۹۳٤ و أخرجه ( ۱۳۸۵ ) ت (۱۳۲۱) ن (۲۱۵ ) (۱۳۲۵) جه (۱۳۲۷) ط (۱۲۲۲ ) حم (۱۲۲۰ ) (۱۲۲۲ ) (۱۲۲۲ ) (۱۲۲۲ ) .

<sup>(</sup>١) (ألحن): معناه: أبلغ وأعلم بالحجة.

<sup>(</sup>٢) (الخصم): من الألفاظ التي تقع على الواحد والجمع.

<sup>(</sup>٣) (مسلم): خرج على الغالب، وليس المراد به: الاحتراز من الكافر.

 $[ (3)^{(1)} ]$  فَلْیَتْرُكُهَا  $(3)^{(1)}$ .

الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ.

\* \* \*

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : (إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ (١)، وَلَعَلَّ بَعْضٍ، فَمَنْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ). [جه ٢٣١٨]

• حسن صحيح.

رَجُلَانِ وَمُ اللهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا، لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ؛ إِلَّا دَعْوَاهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ (١)، فَبَكَىٰ الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لَكَ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُ عَلَيْهُ: (أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا، فَاقْتَسِمَا، وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ)، ثُمَّ اسْتَهَمَا، ثُمَّ تَحَالًا.

وفي رواية: (إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ [ ٣٥٨٥، ٣٥٨٤]

• ضعيف.

١٢٩٣٨ \_ (د) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ الْحَالِ اللهُ الْعَلَيْهُ قَالَ

<sup>(</sup>٤) (فليأخذها أو فليتركها): ليس معناه التخيير، بل هو التهديد والوعيد. ١٢٩٣٦ ـ وأخرجه/ حم(٨٣٩٤).

<sup>(</sup>١) (إنما أنا بشر): أي: لا أعلم الغيب.

١٢٩٣٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٦٧١٧).

<sup>(</sup>١) (مثله): أي: مثل حديثها الذي في أول هذا الباب.

٤٤ ٠

وَهُوَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُصِيباً، لِأَنَّ اللهَ كَانَ يُرِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ. [٣٥٨٦]

• ضعيف مقطوع.

# ٣ ـ باب: إذا قضى الحاكم بجور فهو رد

النّبِيُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمر قَالَ: بَعَثَ النّبِي عَلْمَ اللهِ بْنِ عمر قَالَ: بَعَثَ النّبِي عَلَى الإسلام، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ عَالَمُ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَىٰ بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَىٰ الإِسْلام، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَر خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتّىٰ قَدِمْنَا عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ فَذَكَرْنَاهُ، يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتّىٰ قَدِمْنَا عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ فَذَكَرْنَاهُ، فَلَاتُ وَلَا إِلَىٰ كُلُ مِمّا صَنَعَ خَالِدٌ). فَرَفَعَ النّبِي عَلَىٰ عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ اللّهُمَ ! إِنّى أَبْرَأُ إِلَىٰكُ مِمّا صَنَعَ خَالِدٌ). وَلَا اللّهُمَ اللّهُ عَلَىٰ النّبِي عَمَّا صَنَعَ خَالِدٌ). [ [اللّهُمَ اللّهُ عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

# ٤ - باب: لا يقضي القاضي وهو غضبان

١٢٩٤٠ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَىٰ ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ بَكْرَةَ إِلَىٰ ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَعُضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَعُمَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَقْضِيَنَ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَلَا يَقُولُ: (لَا يَقْضِيَنَ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَلَا يَعْضِيَنَ حَكَمٌ بَيْنَ الْنَيْنِ وَلَا يَقُولُ: (لَا يَقْضِيَنَ حَكَمٌ بَيْنَ الْنَبِي عَلَيْهِ وَلَا يَعْضِيَانُ مَالًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّ

□ ولفظ مسلم: (لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ..).

۱۲۹۳۹ ـ وأخرجه/ ن(٥٤٢٠)/ حم(٦٣٨٢).

۱۲۹۶- وأخرجه ( د(۹۸۹ ) (۱۳۳۶) ( ۱۳۳۶) وجه (۲۳۱۲) و د ۱۲۳۲) و د ۱۲۳۲) مر(۲۰۳۹ ) (۲۰۳۲ ) (۲۰۲۲ ) (۲۰۳۲ ) (۲۰۳۲ ) (۲۰۳۲ ) (۲۰۳۲ ) (۲۰۳۲ )

■ زاد في رواية للنسائي: (لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ<sup>(١)</sup>).

## ٥ \_ باب: البينات والأيمان في الدعاوى

المُعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَىّٰ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ المُدَّعیٰ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَیَّ: إِنَّ النَّبِیَ عَلَیْ قضیٰ: أَنَّ الْیَمِینَ عَلَیٰ المُدَّعیٰ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَیَّ: إِنَّ النَّبِیَ عَلَیْ المُدَّعیٰ عَلَیْهِ.

وفي رواية للبخاري: أنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ في بَيْتٍ، أَوْ في الحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُما وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَىٰ (١) في كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَىٰ الأُخْرَىٰ، فَرُفِعَ أَمْرُهُمَا إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الْيَمِينُ عَلَىٰ المُدَّعَىٰ عَلَيْ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ).

□ وفي رواية لمسلم: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَوْ يُعْطَىٰ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَىٰ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ).

■ زاد النسائى: أنَّ المَرْأتَيْن كانتَا بالطَّائفِ.

<sup>(</sup>١) (بقضاءين): بأن يحكم مثلاً بلزوم الدَّين وسقوطه، إذ المقصود من نصب القضاة قطع النزاع، ولا ينقطع بمثل هذا القضاء. (سندي).

<sup>(</sup>۱۲۹۲ و أخرجه / د(۲۱۲۹) ت(۱۳۲۱) / ن(۲۶۰) جه (۲۳۲۱) حم (۲۲۸۸) (۲۲۹۲) (۲۲۹۷) (۲۲۹۷) .

<sup>(</sup>١) (بإشفيٰ): هو المثقب الذي يحزز به.

الْحَالِفِ، وَقَالَ النَّحَعِيُّ: إِذَا كَانَ ظَالِماً فَنِيَّةُ الْحَالِفِ، وَقَالَ النَّحَعِيُّ: إِذَا كَانَ ظَالِماً فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ. [خ. الإكراه، باب ٧]

الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ، وَأَبَىٰ أَنْ يَحْلِفَ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ، وَأَبَىٰ أَنْ يَحْلِفَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ. [خ. الشهادات، باب ٢٣]

الْعَادِلَةُ الْعَادِلَةِ السَّهَادَاتِ، باب ٢٧] أَحَقُ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.

#### \* \* \*

الْمُشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ، اخْتَصَمَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: كَضْرَمَوْتَ، اخْتَصَمَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا، وَهِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ: (هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ)؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ: وَاللهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا لَكَ بَيِّنَةٌ)؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ: وَاللهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ، فَتَهَيَّأُ الْكِنْدِيُّ - يَعْنِي: لِلْيَمِينِ - . . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . [٣٦٢٢]

#### • صحيح.

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي عَبْدِ اللهِ بن عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: (الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ).

## • صحيح.

الْبَيَّ عَالَ مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَالَهُ عَنِي: لِرَجُلٍ كَالَّهُ عَنْدَكُ شَيْءً). يَعْنِي: حَلَّفَهُ ـ: (احْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا لَهُ عِنْدَكُ شَيْءً). يَعْنِي: لِللهُ لِللهُ اللهُ عَنْدَكُ شَيْءً). لِلمُدَّعِي.

• ضعيف الإسناد.

١٢٩٤٨ ـ (ن) عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحاً كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْن، كَانَ رُبَّمَا قَالَ لِلْمُضَارِب: بَيِّنَتَكَ عَلَىٰ مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا، وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: بَيِّنَتَكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَائِنٌ؛ وَإِلَّا [ن٥٤٩٣] فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا خَانَكَ.

• صحيح الإسناد مقطوع.

١٢٩٤٩ \_ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلِ جُلِدَ الْحَدَّ، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ.

وعَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ مَا [ط۱٤۲۷م] قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ.

١٢٩٥٠ \_ (ط) عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنِ: أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَىٰ الرَّجُلِ حَقّاً نَظَرَ، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ، أَوْ مُلَابَسَةٌ، أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَلِّفْهُ. [ط١٤٣٢]

١٢٩٥١ \_ (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْل الشَّام يُقَالُ لَهُ: ابْنُ خَيْبَرِيٍّ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهُمَا مَعاً، فَأَشْكَلَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَىٰ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَىٰ: كَتَبَ إِلَىَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو

حَسَنٍ: إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَلْيُعْظَ بِرُمَّتِهِ. [ط١٤٤٧]

كَانَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ عَرْوَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ. [ط١٤٣٣]

• إسناده صحيح.

[وانظرفي البينة واليمين: ٩٠٠٤، ٩٠٠٦.

وانظر اليمين على نية المستحلف: ٩٠١٥.

وانظرفي اليمين الغموس: ٩٠٠٥، ١٣٧٠٤].

#### ٦ - باب: القضاء بالشاهد واليمين

اللهِ ﷺ قَضَىٰ بِيَمِينٍ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.

\* \* \*

۱۲۹۰۳ - وأخرجه/ د(۲۰۲۸)/ جه(۲۳۷۰)/ حم(۲۲۲۶) (۲۸۸۲) (۱۲۸۲) (۱۲۹۲۸)

النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّاهِدِ. [د۳۲۱، ۳۲۱۱/ ت۳۲۸/ جه۲۳۲۸]

#### • صحيح.

الشَّاهِدِ. (ت جه) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَىٰ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

#### • صحيح.

النَّبِيَّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ قَضَىٰ اللَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ النَّاهِدِ الْوَاحِدِ. قَالَ: وَقَضَىٰ بِهَا عَلِيٌّ فِيكُمْ. [ت٥٦٣٤]

#### • صحيح.

النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ. [جه٧٦٧]

#### • صحيح.

الله عَلَيْ بَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ بَيْ اللهِ عَلَيْ جَيْساً إِلَىٰ بَنِي الْعَنْبَرِ، فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةَ مِنْ نَاحِيةِ الطَّائِفِ، فَاسْتَاقُوهُمْ إِلَىٰ نَبِي اللهِ عَلَيْهُ، فَوَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهُ، فَوَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا، وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَصْرَمْنَا آذَانَ النَّعَم (۱).

١٢٩٥٦ ـ وأخرجه/ حم(١٤٢٧٨).

<sup>17904</sup>\_(1) (خضرمنا أذان النعم): أي: قطعنا أطراف آذانها، وكان ذلك في الأموال علامة بين من أسلم وبين من لم يسلم.

فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَرِ، قَالَ لِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ: (هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَىٰ أَنَّكُمْ أَسُلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (مَنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ. بَيِّنَتُكَ)؟ قُلْتُ: سَمُرَةُ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ.

فَشَهِدَ الرَّجُلُ، وَأَبَىٰ سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: (قَلْ أَبَىٰ أَنْ يَشْهَدَ لَكَ، فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الْآخَرِ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَاسْتَحْلَفَنِي، فَحَلَفْتُ بِاللهِ، لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ. فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: (اذْهَبُوا، فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الْأُمُوالِ، وَلَا تَمَسُّوا ذَرَارِيَّهُمْ، لَوْلَا أَنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ ضَلَالَةَ العَمَل (٢) مَا رَزَيْنَاكُمْ (٣) عَقَالاً).

قَالَ الزَّبَيْبُ: فَلَاعَتْنِي أُمِّي، فَقَالَتْ: هَذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زِرْبِيَّتِي ('')، فَانْصَرَفْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْقِ مَكَانَنَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللهِ عَيْقَةٍ قَائِمَيْنِ، فَقَالَ: رَمَا تُرِيدُ بِاللهِ عَيْقَةٍ قَائِمَيْنِ، فَقَالَ: رَمَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ)؟ فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ عَيْقَةٍ فَقَالَ فَقَالَ: يَا نَبِيُّ اللهِ عَيْقَةٍ فَقَالَ لِلرَّجُلِ: (رُدَّ عَلَىٰ هَذَا زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا)، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! لِلرَّجُلِ: (رُدَّ عَلَىٰ هَذَا زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا)، فَقَالَ: يَا نَبِي اللهِ! إِلَيْهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي، قَالَ: فَاحْتَلَعَ نَبِيُّ اللهِ عَيْقِ سَيْفَ الرَّجُلِ إِنَّهُا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي، قَالَ: فَاخْتَلَعَ نَبِيُّ اللهِ عَيْقِ سَيْفَ الرَّجُلِ إِنَّهُا فَوَالَ: فَزَادَنِي اللهِ عَلَى ال

• ضعيف.

<sup>(</sup>٢) (ضلالة العمل): بطلانه وذهاب نفعه.

<sup>(</sup>٣) (ما رزيناكم): أي: ما أصبنا من أموالكم عقالاً.

<sup>(</sup>٤) (زربيَّتي) الزربية: الطنفسة.

سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَىٰ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [ت١٣٤٣]

■ وهو في «المسند» عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ.

الْكُوفَةِ \_: أَنْ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ \_ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَىٰ عَبْدِ الْحُمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ \_ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَىٰ الْكُوفَةِ \_: أَنْ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

١٢٩٦٢ ـ (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلًا هَلْ يُقْضَىٰ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلًا هَلْ يُقْضَىٰ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ فَقَالًا: نَعَمْ.

## ٧ \_ باب: القضاء بشاهد واحد وما جاء في شهادة القاضي

المجالاً والله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَىٰ ابْنِ جُدْعانَ ـ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَعْطَىٰ ذَلِكَ عُهَيْباً، فَقَالَ مَرْوَانَ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعاهُ، فَشَهِدَ لأَعْطَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ صُهَيْباً بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَىٰ مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ.

١٢٩٦٤ \_ (خ) وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلَابَةَ: أَنْ يَشْهَدَ عَلَىٰ وَصِيَّةٍ
 حَتَّىٰ يَعْلَمَ مَا فِيهَا، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْراً.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدُ؛ وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدْ. [خ. الأحكام، باب ١٥]

١٢٩٦٠ وأخرجه/ حم(٢٢٤٦٠) (٢٢٤٠٩).

الشَّهَادَةَ الْشَانُ الشَّهَادَةَ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ: ائْتِ الْأَمِيرَ حَتَّىٰ أَشْهَدَ لَكَ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً عَلَىٰ حَدِّ زِنَىٰ أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ عَلَىٰ حَدِّ زِنَىٰ أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: صَدَقْتَ.

الْبَاسِ: يَبْعَثُ رَجُلاً إِذَا عَبَّاسٍ: يَبْعَثُ رَجُلاً إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْظَرَ، وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ، صَلَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْظَرَ، وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ، صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ.

\* \* \*

النّبِيُ عَلَىٰ حَدَّثَهُ - وَهُو مِنْ النّبِيّ عَلَىٰ الْمَشْيَ، فَاسْتَتْبَعَهُ النّبِي عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمَشْيَ، وَأَبْطَأَ النّبِي عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ الله

• صحيح.

١٢٩٦٧ ـ وأخرجه/ حم(٢١٨٨٣).

## ٨ ـ باب: القرعة في اليمين وغيره

١٢٩٦٨ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى عَرَضَ عَلَىٰ قَوْمِ الْيَمِينِ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في الْيَمِينِ: أَيُّهمْ يَحْلِفُ. [خ٢٦٧٤]

- ولفظ أبي داود: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ: (اسْتَهِمَا عَلَىٰ الْيَمِينِ مَا كَانَ، أَحَبًا ذَلِك، أَوْ كَرهَا).
  - وله: (إِذَا كَرِهَ الْإِثْنَانِ الْيَمِينَ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا، فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا).
    - وله ولابن ماجه: قَالَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنةٌ.
- ولابن ماجه: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ... الحديث.

الْجُوْيَةِ، وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الْجِوْيَةَ، فَكَفَلَهَا زِكَرِيَّاءُ. [خ. الشهادات، باب ٣٠]. [وانظر: ٩٧٦٦].

# ٩ ـ باب: خير الشهود وشهادة الأعمىٰ وغيره

النَّبِيَّ عَلْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّ

۱۲۹۱۸ ـ وأخرجه/ د(۲۱۱۳ ـ ۲۱۲۸)/ جه(۲۳۲۹) (۲۳۲۱)/ حم(۲۰۲۸) (۱۰۳٤۷) (۱۰۷۸۷).

۱۲۹۷۰ و أخرجه ( ۱۲۹۵ ) ت (۲۲۹۰ ) به ۱۲۹۰ ) بر ۱۲۹۰ ) ط (۲۲۱۱) (۲۲۹۰ ) مرا ۱۲۰۲۰ ) (۲۲۰۲۰ ) (۲۰۲۲ ) (۲۲۰۲۰ ) (۲۰۲۲ ) (۲۰۲۲ ) (۲۰۲۲ ) (۲۰۲۲ ) (۲۰۲۲ )

١٢٩٧١ - (خم) وفي البخاري من المعلقات بشأن شَهَادَةِ الْأَعْمَىٰ.

- ـ وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ.
  - \_ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلاً.
    - \_ وَقَالَ الْحَكُمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ.
- وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَىٰ شَهَادَةٍ أَكُنْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَىٰ شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟ [خ. الشهادات، باب ١١]

## ١٢٩٧٢ ـ (خـ) وفيه بشأن شَهَادَةِ الْقَاذِفِ:

- وَجَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ، وَنَافِعاً بِقَذْفِ الْمُغِيرَةِ، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ وَقَالَ: مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ.
- وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعِكْرِمَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ، وَشُرَيْحٌ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ.
- وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ، إِذَا رَجَعَ الْقَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.
  - ـ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ، جُلِدَ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.
- وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ الشَّقْضِيَ الْمَحْدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ. [خ. الشهادات، باب ٨]

## ١٢٩٧٣ ـ (خـ) وَفِيهِ بشأن شَهَادَةِ أَهْلُ الْكِتَابِ:

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِقَوْلِهِ

تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَغَرَبُنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ ﴾ [المائدة: ١٤]. [خ. الشهادات، باب ٢٩] تعَالَىٰ: ﴿ فَأَغَرَبُنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ [المائدة: ١٤].

\_ وَأَجَازَهُ [شَهَادَةِ الْمُخْتَبِئ] عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: وَكَلَالِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ.

\_ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ.

\_ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَىٰ شَيْءٍ، وَإِنِّي سَمِعْتُ كَذَا وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَىٰ شَيْءٍ، وَإِنِّي سَمِعْتُ كَذَا .

#### ١٠ \_ باب: شهادة النساء

• ١٢٩٧٥ \_ (خـ) وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ. [خ. الشهادات، باب ١١]

[انظر: ۲۲۲۷، ۲۲۲۸، ۹۶۹۹].

## ١١ \_ باب: حكم شهادة الزور

رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصَّبْح، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِماً، فَقَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصَّبْح، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِماً، فَقَالَ: (عُلِلَتْ مَسُولُ اللهِ ﷺ مَلَاةً وَلَاثَ مِرَاتٍ)، ثُمَّ قَرَأً: ﴿فَاجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مَنَ الْأَوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ ثَلَاثَ مِرَاتٍ)، ثُمَّ قَرَأً: ﴿فَاجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ الْأَوْرِ إِنَّ حُنَفَاءً لِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عَنَ مَنْ الْأَوْثِ نِ وَأَجْتَنِبُواْ قَوْلَ الرَّوْرِ إِنَّ حُنَفَاءً لِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عَلَى اللهُ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

۱۲۹۷٦ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۶۰۳) (۱۸۰۸۸) (۱۸۸۹۸) (۱۸۹۰۲).

□ وللترمذي عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ.. مثله، بلفظ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكاً بِاللهِ)، أُثُمَّ قَرَأً... الآية.

• ضعيف.

الله ﷺ: (كَنْ اللهِ ﷺ: (كَنْ اللهِ ﷺ: (كَنْ اللهِ ﷺ: (كَنْ تَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورِ، حَتَّىٰ يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ).

موضوع.

اللهِ ﷺ اللهِ اللهِ ﷺ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ شَهِدَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ شَهَادَةً لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

• إسناده ضعيف.

الما الما الما الما عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ وَلَا ذَنَبٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: شَهَادَاتُ الرُّورِ ظَهَرَتْ لَهُ رَأْسٌ وَلَا ذَنَبٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ! لَا بِأَرْضِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ! لَا يُؤْسَرُ (۱) رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ.

وقال مَالِك: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ. [ط١٤٢٧]

• إسناد الأول: منقطع، والثاني: معضل.

[انظر: ۱۳۷۰۱، ۱۳۷۰۲، ۱۶۲۲٤].

١٢٩٧٩ ـ (١) (يؤسر): أي: يحبس.

## ١٢ ـ باب: بيان سن البلوغ

١٢٩٨٠ ـ (ق) عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنَ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَرَضَنِي عَرْضَ فَلَمْ يُجِزْني. ثُمَّ عَرَضَنِي عَرْضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي.

قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَـذَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ: إِنَّ هَـذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَّالِهِ: أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً. [خ٢٦٦٤/ م١٨٦٨]

□ وفي رواية للبخاري؛ قالَ: أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمُ الخَنْدَقِ. [خ٤١٠٧]

□ وفي رواية لمسلم: وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَاسْتَصْغَرَنِي

■ وفي رواية للترمذي: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ.

۱۲۹۸۱ ـ (خـ) وَقَالَ مُغِيرَةُ: احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً.
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ سَنَةً.

\* \* \*

١٢٩٨٢ ـ (٥) عَنْ عَطِيَّة الْقُرَظِيِّ قَالَ: كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ.

<sup>-179.</sup> وأخرجه (۲۹۵۷) (۲۰۱۱) (۱۲۱۱) (۱۲۱۱) (۱۲۱۱) (۱۲۱۱) (۳٤۳۱) (۳٤۳۱) جه(۲۵۶۳) حم(۲۶۱۱).

۱۲۹۸۲ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۷۷) (۱۹٤۲۱) (۱۹٤۲۱) (۲۲۲۰۹).

☐ وفي رواية: فَكَشَفُوا عَانَتِي، فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ، فَجَعَلُونِي مِنَ السَّبْي.

الله وللنسائي: قَالَ كُنْتُ يَوْمَ حُكْمِ سَعْدٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ غُلَاماً، فَشَكُّوا فِيَّ، فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُ فَاسْتُبْقِيتُ، فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. [د٤٠٤، ٥٨٤/ ت٤٥٥/ ٢٥٨٤ مى٢٥٨].

#### • صحيح.

النَّهُمْ عُرِضُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِماً أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ ، قُمَنْ كَانَ مُحْتَلِماً أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ ، قُرَنْ كَانَ مُحْتَلِماً أَوْ لَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ ، تُرِكَ . [٣٤٢٩]

• صحيح بما بعده.

١٢٩٨٤ ـ (د) عَنْ عَلِيٍّ رَضُّيْنَهُ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ:
 (لَا يُتْمَ (١) بَعْدَ احْتِلَام، وَلَا صُمَاتَ (٢) يَوْم إِلَىٰ اللَّيْلِ).

• صحيح.

[وانظر: ۸۲۰۷ في سن الرشد].

## ١٣ ـ باب: اتخاذ السجن

١٢٩٨٥ - (خ) وَاشْتَرَىٰ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَاراً لِلسِّجْن

۱۲۹۸۳ ـ وأخرجه/ حم(۱۹۰۰۲) (۲۳۱۶۲).

١٢٩٨٤ ـ (١) (لا يُتْمَ): أي: تنقطع أحكام اليتيم إذا احتلم.

<sup>(</sup>٢) (لا صمات) الصمت: السكوت، وكان الصمات من نسك أهل الجاهلة.

بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَلَىٰ أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ. وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ.

[خ. الخصومات، باب ٨]

وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةً.

\* \* \*

١٢٩٨٦ ـ (٣) عَنْ مُعَاوِيةَ القُشَيْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ.

□ زاد اَلترمذي والنسائي: ثُمَّ خَلَّىٰ عَنْهُ.

□ وفي رواية للنسائي: حَبَسَ نَاساً. [د٣٦٣٠/ ت٢٤١٧/ ن٤٨٩٠، ٤٨٩١]

• حسن.

١٢٩٨٧ ـ (د) عَنْ مُعَاوِيةَ القُشَيْرِيِّ: قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: إِنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ \_ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ \_: إِنَّهُ قَامَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: عِمَّهُ \_ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ \_: إِنَّهُ قَامَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُو يَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: جِيرَانِي بِمَا أُخِذُوا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (حَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ).

■ ولفظ أحمد: قَالَ معاوية: أَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَاساً مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ، فَحَبَسَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! عَلَامَ تَحْبِسُ جِيرَتِي؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ نَاساً لَيَقُولُونَ: إِنَّكَ تَنْهَىٰ عَنِ الشَّرِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ نَاساً لَيَقُولُونَ: إِنَّكَ تَنْهَىٰ عَنِ الشَّرِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيدٍ: (مَا يَقُولُ)؟ لَيَقُولُونَ: إِنَّكَ تَنْهَىٰ عَنِ الشَّرِ وَتَسْتَخْلِي بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيدٍ: (مَا يَقُولُ)؟ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَعْرِضُ بَيْنَهُمَا بِالْكَلَامِ، مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا فَيَدْعُو عَلَىٰ قَوْمِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا أَبَداً، فَلَمْ يَزَلُ النَّبِيُّ عَلِيدٍ بِهِ حَتَّىٰ فَهِمَهَا، وَقُومِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا أَبَداً، فَلَمْ يَزَلُ النَّبِيُ عَيْلِا بِهِ حَتَّىٰ فَهِمَهَا،

١٢٩٨٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٠١٧).

فَقَالَ: (قَدْ قَالُوهَا \_ أَوْ قَائِلُهَا مِنْهُمْ \_ وَاللهِ! لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيَّ وَمَا كَانَ عَلَيً وَمَا كَانَ عَلَيْ وَمَا كَانَ عَلَيْ وَمَا كَانَ عَلَيْ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ، خَلُوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ). [حم٢٠٠١٩، ٢٠٠١٤، ٢٠٠١٧، ٢٠٠٤٢]

• حسن الإسناد.

١٢٩٨٨ - (د ن) عَنْ أَزْهَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَرَازِيِّ: أَنَّ قَوْماً مِنَ الْكَلَاعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ، فَاتَّهَمُوا أَنَاساً مِنَ الْحَاكَةِ، فَأَتُوا النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - صَاحِبَ النَّبِيِّ عَيْلًا - فَحَبَسَهُمْ أَيَّاماً، ثُمَّ خَلَىٰ النَّعْمَانَ ، فَقَالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا سَبِيلَهُمْ، فَأَتُوا النَّعْمَانَ، فَقَالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا المُتِحَانِ؟ فَقَالَ النَّعْمَانُ: مَا شِئْتُمْ؟ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ، فَإِنْ خَرَجَ مَنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ طُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ طُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخِذْتُ مِنْ طُهُورِهِمْ، فَقَالُوا: هَذَا حُكُمُكُ؟ فَقَالَ: هَذَا حُكُمُ اللهِ، وَحُكُمُ اللهِ مَا اللهُ مَا أَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

• حسن

رَسُولِهِ ﷺ.

المِهْمَاسِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ الهِرْمَاسِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ لِي: (الْزَمْهُ)، ثُمَّ قَالَ لِي: قَالَ لِي: (الْزَمْهُ)، ثُمَّ قَالَ لِي: (الْرَمْهُ)، ثُمُّ قَالَ لِي: (الْرَمْهُ)، ثُمُ اللّهُ لِلْ إِلْمُ لِلْ إِلْمُ لِلْلِهِ لِلْلِهُ لَا لِلْهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِللْمُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلللْمُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلِهُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُ لِلْمُ

١٤ \_ باب: مكان القضاء

١٢٩٩١ ـ (خـ) وَقَضَىٰ يَحْيَىٰ بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيقِ.

[خ. الأحكام، باب ١٠]

وَقَضَىٰ الشَّعْبِيُّ عَلَىٰ بَابِ دَارِهِ.

١٢٩٠ ـ سقط هـٰذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.

وَلَاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ.

وَقَضَىٰ شُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَيَحْيَىٰ بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ.

وَكَانَ الْحَسَنُ، وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَىٰ يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ، خَارِجاً مِنَ [خ. الأحكام، باب ١٨]

وَقَالَ عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وضربه. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيِّ [خ. الأحكام، باب ١٩]

١٢٩٩٢ ـ (حم) عَنْ أَبِي تُمَيْلَةَ يَحْيَىٰ بْنِ وَاضِح قَالَ: أخبرني أَبِي قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَمْرَو بْنَ سُلَيْم يَقْضِي عَلَىٰ بَابِهِ. [ حم ٢٤٤٢]

# ١٥ \_ باب: كتاب القاضى إلىٰ القاضى

١٢٩٩٣ ـ (خـ) وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ عَامِلِهِ فِي الْجَارُودِ.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز فِي سِنِّ كُسِرَتْ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كِتَابُ الْقَاضِي إِلَىٰ الْقَاضِي جَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَ الْخَاتَمَ.

وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي.

وَيُرْوَىٰ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.

١٢٩٩٤ \_ (خـ) وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ: شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَىٰ قَاضِى الْبَصْرَةِ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَالْحَسَنَ، وَتُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ، وَبِلَالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ، وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ، وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ، يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ

بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ. فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ: إِنَّهُ زُورٌ، قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالْتَمِسْ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ.

وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَىٰ كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ، ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

المعرز: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِز: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِز: جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَىٰ بْنِ أَنَسٍ قَاضِي الْبَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكُذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكُذَا وَهُو بِالْكُوفَةِ، وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَجَازَهُ.

## ١٦ - باب: ما يرجع إليه القاضي في حكمه

المُحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّهُ قَدْ أَتَىٰ عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ ﴿ لَيْكَا قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ.

فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ؛ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ. فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؛ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَىٰ بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ.

فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ، لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَىٰ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ عَلَيْقُو ؛ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَىٰ بِهِ الصَّالِحُونَ.

فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ، لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَىٰ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ، وَلَا قَضَىٰ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ، وَلَا قَضَىٰ بِهِ الصَّالِحُونَ؛ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلَا يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ، فَلَا يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ. [ن٧١،١٦٧]

□ وروىٰ النسائي مثله عَنْ حريث بن ظهير، عَن ابن [08170] مسعود.

- □ قَالَ النسائي: هذا الحديث جيد جيد.
  - صحيح الإسناد موقوف.

١٢٩٩٧ ـ (ن مي) عَنْ شُرَيْح: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؛ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَاقْض بِمَا قَضَىٰ بِهِ الصَّالِحُونَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ؛ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ، وَلَا أَرَىٰ التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْراً لَكَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ. [٥٤١٤٥]

 □ ولفظ الدارمي: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللهِ، فَاقْضِ بِهِ، وَلَا تَلْفِتْكَ عَنْهُ الرِّجَالُ. فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؛ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاقْض بِهَا. فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ. فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ؛ فَاخْتَرْ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأْيَكَ ثُمَّ تُقْدِمُ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخَّرَ فَتَأُخَّرْ، وَلَا أَرَىٰ التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْراً لَكَ. [مي١٦٩]

• إسناده جيد موقوف.

١٢٩٩٨ ـ (مي) عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ، نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُم، قَضَىٰ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ، وَعَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ سُنَّةً، قَضَىٰ بِهِ، فَإِنْ أَعْيَاهُ، خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ: أَتَانِي كَذَا وَكَذَا، فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ فِي ذَلِكَ بِقَضَاءٍ؟ فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّفَرُ، كُلُّهُمْ يَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ قَضَاءً.

فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا مَنْ يَحْفَظُ عَلَىٰ نَبِينَا عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ أَمْرٍ، وَوُوسَ النَّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ، وَوُوسَ النَّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ، وَفَاسَتَشَارَهُمْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَمْ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

• منقطع، رجاله ثقات.

المُعْرَ، فَكَانَ فِي الْقُرْآنِ، أَخْبَرَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ، أَخْبَرَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأُمْرِ، فَكَانَ فِي الْقُرْآنِ، أَخْبَرَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ، وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَخْبَرَ بِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَعَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْ أَبِي اللهِ عَلَيْ أَبِي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلَمُ اللهِلْمُ اللهِ اللهِلَمُ اللهِ اللهِلَمُ اللهُ اللهِ اللهِلَمُ ال

• إسناده صحيح.

الْخَرَاجُ عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا قَالَتَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (الْخَرَاجُ اللهِ عَلَيْهِ: (الْخَرَاجُ اللهِ عَلَيْهِ: (الْخَرَاجُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَرَاجُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَرَاجَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِهِ اللهِ ال

□ وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلَاماً،

۱۳۰۰ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٢٢٤) (٢٤٥١٤) (٢٤٨٤٧) (٢٥٢٧٦) (٥٥٧٥١).

فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً، فَخَاصَمَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ: (الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ).

□ ولأبي داود: عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَعْضُنَا غَائِبٌ، فَأَغَلَّ عَلَيَّ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ، فَأَغَلَّ عَلَيَّ عَلَيَّ غَلَيَّ أَنَاسٍ شَرِكَةٌ فِي عَبْدٍ، فَاقْتَوَيْتُهُ (١)، وَبَعْضُنَا غَائِبٌ، فَأَغَلَّ عَلَيَّ غَلَّةً، فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَىٰ بَعْضِ الْقُضَاةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَرُدَّ الْغَلَّة، فَلَّةً، فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَىٰ بَعْضِ الْقُضَاةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَرُدَّ الْغَلَّة، فَأَتَاهُ عُرْوَةٌ فَحَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ وَ الْعَلَاءُ عَنْ عَائِشَة وَالَٰ عَنْ النُّبَيْرِ فَحَدَّثُتُهُ، فَأَتَاهُ عُرْوَةٌ فَحَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَة وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)(٢).

#### • حسن.

[وانظر: ١٢٩٢٨].

## ١٧ \_ باب: مسؤولية القاضى والنهى عن طلب القضاء

١٣٠٠١ ـ (د ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ).

□ وفي رواية: (مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ). [د٣٥٧١/ ٣٥٧١/ جه٣٣٠]

#### • صحيح.

١٣٠٠٢ \_ (د ت جه) عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَالْجَنَّةِ، وَالْنَانِ فِي النَّارِ. فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ،

<sup>(</sup>١) (اقتويته): معناه: استخدمته.

<sup>(</sup>٢) مناسبة الحديث: أن عروة ردَّ القاضي إلىٰ السُّنَّة وهي: (الخراج بالضمان).

فَقَضَىٰ بِهِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ). [د٣٧٥٣/ ت٢٣١٥م/ جه ٢٣١٥] • صحيح.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّىٰ عَنْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهَّيْطَانُ).

🗆 وعند ابن ماجه: (فَإِذَا جَارَ وَكَّلَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ).

• حسن.

١٣٠٠٤ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ؛ فَلَهُ الْجَنَّةُ. وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ. وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ؛ فَلَهُ النَّارُ).

• ضعيف.

مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، وَمَنْ أُجْبِرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَلَكاً؛ فَيُسَدِّدُهُ). [۲۳۰۹/ ت۲۳۰/ جه۲۳۵]

• ضعيف.

١٣٠٠٦ ـ (ت) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ ابْتَغَىٰ الْقَضَاء، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاء، وُكِلِّ إِلَىٰ نَفْسِهِ. وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكاً يُسَدِّدُهُ).

• ضعيف.

١٣٠٠٥ وأخرجه/ حم(١٢١٨٤) (١٣٣٠٢).

١٣٠٠٧ \_ (ت) عَنْ عُثْمَانَ أنه قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاس، قَالَ: أَوَ تُعَافِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَىٰ بِالْعَدْلِ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافاً) فَمَا أَرْجُو بَعْدَ [1777] ذَلكَ؟ .

#### • ضعيف.

١٣٠٠٨ ـ (د) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ الْأَنْصَارِيِّ الْأَزْرَقِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ، فَقَالًا: أَلَا رَجُلٌ يُنَفِّذُ بَيْنَنَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَلْقَةِ: أَنَا، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ كَفًّا مِنْ حَصَّىٰ فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: مَهْ! إِنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إِلَىٰ الْحُكْم. [د۷۷٥٣]

• ضعيف الإسناد.

١٣٠٠٩ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ حَاكِم يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ؛ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَلَكُ آخِذٌ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهِ، أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً). [471145]

#### • ضعيف.

١٣٠١٠ \_ (حم) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَذَاكَرْتُهَا، حَتَّىٰ ذَكَرْنَا الْقَاضِيَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ

١٣٠٠٩ ـ وأخرجه/ حم(٤٠٩٧).

يَقُولُ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ، يَتَمَنَّىٰ أَنَّهُ لَمْ
يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ).

• إسناده ضعيف.

الْفَارِسِيِّ: أَنْ هَلُمَّ إِلَىٰ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الْأَرْضَ الْفَارِسِيِّ: أَنْ هَلُمَّ إِلَىٰ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُقَدِّسُ أَكِنَ مُتَطَبِّباً فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَاناً تُدَاوِي، فَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّباً فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَاناً وَتَمَا لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّباً فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَاناً فَتَدُخُلَ النَّارَ. فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَىٰ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ، نَظَرَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ: ارْجِعَا إِلَيَّ، أَعِيدَا عَلَيَّ قِصَّتَكُمَا، مُتَطَبِّبٌ وَاللهِ. [ط٠٠٠]

• إسناده منقطع.

## ١٨ ـ باب: لا يحكم القاضى بعلمه

اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ: (لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْتَتِهَا، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا).

• صحيح.

[وانظر: ٩٧٠٦].

١٩ ـ باب: القاضي يسمع من الخصمين

١٣٠١٣ ـ (د ت جه) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ

۱۳۰۱۳ ـ وأخـرجـه/ حـم(۱۳۲) (۱۲۲) (۹۶۰) (۵۷۷) (۱۸۸) (۱۱۲۱) (۱۱۲۱) (۱۲۸۰ ـ ۱۲۸۰) (۱۲۸۰) (۲۲۳۱).

الْيَمَنِ قَاضِياً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَك، وَيُثَبِّتُ لِسَانَك، فَإِذَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَك، وَيُثَبِّتُ لِسَانَك، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْك الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِينَ حَتَّىٰ تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَك الْقضَاءُ).

قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِياً، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ. [د٢٥٥٨/ ت١٣٣١/ جه٢٣١]

□ ونص ابن ماجه: (اللَّهُمَّ! اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبَّتْ لِسَانَهُ).

□ ونص الترمذي: (إِذَا تَقَاضَىٰ إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّىٰ تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَر، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي).

• صحيح.

## ۲۰ ـ باب: كيف يجلس الخصمان

اللهِ عَلْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

• ضعيف الإسناد.

١٣٠١٥ ـ (حم) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ عَمْرِو بْنِ الزُّبَيْرِ خُصُومَةٌ، فَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَعَمْرُو بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ عَلَىٰ السَّرِيرِ، فَقَالَ شَعِيدٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: هَاهُنَا، فَقَالَ: لَا، قَضَاءُ فَقَالَ سَعِيدٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: هَاهُنَا، فَقَالَ: لَا، قَضَاءُ

١٣٠١٤ ـ وأخرجه/ حم(١٦١٠٤).

رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَوْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَكِمِ. [حم١٦١٠٤]

• إسناده ضعيف.

# ٢١ \_ باب: من تردُّ شهادته

رَدُّ وَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَدُ وَدَّ شَهَادَةَ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ، وَذِي الْخِمْرِ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ أَخِيهِ، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ، وَذِي الْخِمْرِ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ أَخِيهِ، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ<sup>(۲)</sup> لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ.

• حسن.

١٣٠١٧ ـ (د جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيةٍ، وَلَا ذَانِيةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيةٍ، وَلَا ذِي غِمْرِ عَلَىٰ أَخِيهِ).

□ ولفظ ابن ماجه: (لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَام، وَلَا ذِي غِمْرِ عَلَىٰ أَخِيهِ).

• حسن.

١٣٠١٨ ـ (د جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَىٰ صَاحِبِ قَرْيَةٍ). [د٣٦٠/ جه٣٦٧]

١٣٠١٦ ـ وأخرجه/ حم (٦٦٩٨) (٢٨٩٦) (٧١٠٢).

<sup>(</sup>١) (ذو الغمر): هو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة. فترد شهادته للتهمة.

<sup>(</sup>٢) (القانع): الأجير التابع؛ أي: الأجير الخاص.

١٣٠١٧ ـ وأخرجه/ حم(٦٩٤٠).

#### • صحيح.

١٣٠١٩ ـ (ت) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَجْلُودٍ حَدّاً وَلَا مَجْلُودَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَجْلُودٍ حَدّاً وَلَا مَجْلُودَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ، وَلَا مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ (١)، وَلَا الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ، وَلَا ظَنِينٍ (٢) فِي وَلَا عَرَابَةٍ).

• ضعيف.

## ٢٢ \_ باب: شهادة أهل الذمة وأيمانهم

١٣٠٢٠ ـ (د) عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَذِهِ، وَلَمْ يَجِدْ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَىٰ وَصِيَّتِهِ، الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَذِهِ، وَلَمْ يَجِدْ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَىٰ وَصِيَّتِهِ، فَقَلِمَا الْكُوفَةَ فَأَتَيَا أَبَا مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ فَأَخْبَرَاهُ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ فَأَخْبَرَاهُ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ النَّهِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ، مَا اللَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللهِ، مَا خَانَا، وَلَا كَذَبَا، وَلَا بَدُلا، وَلَا كَتَمَا، وَلَا غَيَّرَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ، فَأَمْضَىٰ شَهَادَتَهُمَا.

• صحيح الإسناد.

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِيَهُودِيَّيْنِ: (أَنْشَدْتُكُمَا بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ عَلِيٌ ). [جه٢٣٢٨]

• صحيح.

١٣٠١٩ ـ (١) (ولا مجرِّب شهادة): أي: من الكذب.

<sup>(</sup>٢) (ولا ظنين): أي: متهم.

اللهِ ﷺ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةً أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ. [جه٤٣٧٤]

• ضعيف.

[وانظر: ۱۹۳٤، ۱۳۲۷۸].

## ٢٣ \_ باب: تغليظ الأيمان

• صحيح.

الله عَلَىٰ الله عَلَیْ: (لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَىٰ يَمِينٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَىٰ سِوَاكٍ أَخْضَرَ؛ (لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَىٰ يَمِينٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَىٰ سِوَاكٍ أَخْضَرَ؛ إلّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)، أَوْ (وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ). [٢٢٤٦/ جه٢٢٢]

□ ولفظ ابن ماجه: (مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ، عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَلَوْ عَلَىٰ سِوَاكٍ أَخْضَرَ).

• صحيح.

الله عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ يَقُولُ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ، فَقَضَىٰ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ، فَقَضَىٰ

۱۳۰۲۳ ـ وأخرجه/ حم(۸۳۲۲) (۱۰۷۱۱).

١٣٠٢٤ ـ وأخرجه/ ط(١٤٣٤)/ حم(١٤٧٠٦) (١٥٠٢٤).

مَرْوَانُ عَلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، قالَ: فَقَالَ مَرْوَانُ: لَا، وَاللهِ! إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ، قَالَ: فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ، وَيَأْبَىٰ أَنْ يَحْلِفَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ. فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ، وَيَأْبَىٰ أَنْ يَحْلِفَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ. قَالَ: فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكِم يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ. [ط٢٤٣٦]

• إسناده صحيح.

### ٢٤ \_ باب: الصلح

١٣٠٢٦ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ).

☐ زَادَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الواحِدِ: (إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا).

□ وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ).

• حسن صحيح.

١٣٠٢٧ ـ (ت جه) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُنْزِنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ؛ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ؛ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ؛ إِلَّا شَرْطاً حَرَّاماً حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ وَاللهُ اللهِ عَرَاماً عَرَاماً وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شَرُوطِهِمْ وَاللهُ عَرَاماً وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شَرُوطِهِمْ وَاللهُ اللهِ عَرَاماً وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شَرُوطِهِمْ وَاللّهُ عَرَاماً وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شَرُوطِهِمْ وَاللّهُ اللّهُ عَرَاماً وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَا عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَا عَلَىٰ عَالَا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ

- 🗆 ولم يذكر ابن ماجه الشروط.
  - صحيح.

١٣٠٢٦ ـ وأخرجه/ حم(٨٧٨٤).

[وانظر: ۱۲۲۳۷، ۱۲۲۳۸].

## ٢٥ \_ باب: الرجلان يدعيان شيئاً ولا بينة

١٣٠٢٨ ـ (د ن جه) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيراً أَوْ دَابَّةً إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَيْقٍ، لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ عَيَيْقٍ، بَيْنَهُمَا. [٣٦١٥ ـ ٣٦١٥/ ح٥٤٩٥/ جه٢٣٣]

□ ولأبي داود: فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ وَيَلِيْهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن.

• ضعيف.

١٣٠٢٩ ـ (جه) عَنْ نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ قَوْماً اخْتَصَمُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْ فِي خُصِّ (١) كَانَ بَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ يَقْضِي اخْتَصَمُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْ فِي خُصِّ (١) كَانَ بَيْنَهُمْ، فَقَضَىٰ لِلَّذِينَ يَلِيهِمُ القِمْطُ (٢) فَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْ أُخْبَرَهُ، فَقَضَىٰ لِلَّذِينَ يَلِيهِمُ القِمْطُ (٢) فَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْ أُخْبَرَهُ، فَقَالَ: (أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ).

• ضعيف جداً.

# ٢٦ ـ باب: الخصومة في الباطل

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ حَدُودِ اللهِ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، وَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، لَمْ يَزَلْ فِي

۱۳۰۲۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۹۲۰۳).

١٣٠٢٩ ـ (١) (خصِّ) الخص: بيت يتخذ من قصب.

<sup>(</sup>٢) (القمط): حبل يشد به الأخصاص.

سَخَطِ اللهِ، حَتَّىٰ يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ<sup>(۱)</sup> حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ). [د٣٥٩٧]

■ وعند أحمد زاد فيه: (وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَيْسَ بِالدِّينَارِ وَلَا بِالدِّينَارِ وَكَلَيْهِ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّتَاتُ). وَلَا بِالدِّرْهَم، وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّتَاتُ).

• صحيح.

الله عَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنِ ادَّعَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). [جه٣٦]

• صحيح.

الله عَلَىٰ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (مَنْ أَعَانَ عَلَىٰ خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ - أَوْ يُعِينُ عَلَىٰ ظُلْمٍ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ عَلَىٰ خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ - أَوْ يُعِينُ عَلَىٰ ظُلْمٍ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ عَلَىٰ خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ - أَوْ يُعِينُ عَلَىٰ ظُلْمٍ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ - أَوْ يُعِينُ عَلَىٰ ظُلْمٍ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ - أَوْ يُعِينُ عَلَىٰ ظُلْمٍ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ع

□ ولفظ أبي داود: (وَمَنْ أَعَانَ عَلَىٰ خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللهِ ﷺ).

• ضعيف عند أبى داود.

[وانظر: ١٣٧٢٩م].

۲۷ \_ باب: الحكم فيما أفسدت المواشى

۱۳۰۳۳ \_ (خ) وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ.

١٣٠٣٠\_ (١) (ردغة الخبال): الردغة: الوحل الشديد، وجاء في تفسير «ردغة الخبال»: أنها عصارة أهل النار.

وَقَالَ حَمَّادٌ: لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ.

وَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا تُضْمَنُ، مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا، فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا.

وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَاراً عَلَيْهِ امْرَأَةٌ، فَتَخِرُّ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا، فَهُو ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلاً لَمْ يَضْمَنْ. [خ. الديات، باب ٢٩]

\* \* \*

١٣٠٣٤ ـ (د جه) عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ، فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ، فَقَضَىٰ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ، فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَادِ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْمَوَاشِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَادِ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِالنَّهَادِ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ. [د٢٣٣٦م جه٣٦٦]

#### • صحيح.

البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيةٌ، فَدَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا، فَقَضَىٰ أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ فِلْكَالُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيةِ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ.

#### • صحيح.

۱۳۰۳٤ ـ وأخرجه/ حم(۲۳۲۹۱) (۲۳۲۹۲) (۲۳۲۹۷).

١٣٠٣٥ ـ وأخرجه/ ط(١٤٦٧)/ حم(١٨٦٠٦).

## ٢٨ ـ باب: من وجد متاعه المسروق

١٣٠٣٦ \_ (جه) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ، فَهُوَ الْإِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ، فَهُوَ أَخَلُ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ). [جه ٢٣٣١]

• ضعيف.

١٣٠٣٧ ـ (حم) عَن أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّهُ كَانَ عَامِلاً عَلَىٰ الْيَمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ مُعَاوِيةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّهُ كَانَ عَامِلاً عَلَىٰ الْيَمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ مُعَاوِيةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ، فَهُو أَحَقُ بِهَا بِالثَّمَنِ حَيْثُ وَجَدَهَا، قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَىٰ مَرْوَانَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَضَىٰ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي وَجَدَهَا، قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَىٰ مَرْوَانَ: أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ مَتْهُم خُيِّرَ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• إسناده صحيح.

# ٢٩ \_ باب: رفع القلم عن ثلاثة

۱۳۰۳۸ ـ (خـ) وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ.

١٣٠٣٩ \_ (د ت جه) عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ

۱۳۰۳۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۰۱۶). ۱۳۰۳۹ ـ وأخرجه/ حم(۹٤۰).

عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ). [د٣٠٤٦/ ت٢٠٤/ جه٢٠٢]

🗆 زاد أبو داود في لفظ: وَالْخَرِفِ.

□ وعند الترمذي: (... وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّىٰ يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ).

• صحيح.

اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَىٰ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَكْبُرَ). [ده۳۹۸/ ن۳٤۳۲/ جه ۲۰٤۱/ مي٢٣٤٢]

□ وفي لفظ لابن ماجه والنسائي: (عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ). بدلاً مِنَ الْمُبْتَلَىٰ.

☐ وفي رواية للدارمي: (وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ).

• صحيح.

١٣٠٤١ ـ (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِهَا عَلَىٰ عَلَىٰ بَنِ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاساً، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ. فَمُرَّ بِهَا عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاساً، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ! قَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِي فَلَانٍ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ! قالَ: فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا، ثُمَّ فَلَانٍ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ! قالَ: فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَبْرَأً، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَىٰ

١٣٠٤٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٦٩٤) (٢٤٧٠٣) (٢٥١١٤).

١٤٠٤١ ـ وأخرجه/ حم(١١٨٣) (١٣٢٨) (١٣٦٢).

يَعْقِلَ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ، قَالَ: فَأَرْسِلْهَا، قَالَ: فَجَعَلَ يُكَبِّرُ.

□ وفي رواية: حَتَّىٰ يَعْقِلَ، وَقَالَ: وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَفِيقَ، قَالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ.

□ وفي رواية: قَالَ عَلِيِّ: أَوَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَىٰ عَقْلِهِ حَتَّىٰ يَفِيقَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَىٰ عَقْلِهِ حَتَّىٰ يَفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ)؟ قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: ضَدَقْتَ، قَالَ: ضَدَقْتَ، قَالَ: فَخَلَىٰ عَنْهَا.

#### • صحيح.

١٣٠٤٢ ـ (د) عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ الْجَنْبِيِّ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ، فَأَمَر بِرَجْمِهَا، فَمَرَّ عَلِيٌّ وَ الْجَهْهُ فَأَخَذَهَا فَخَلَّىٰ سَبِيلَهَا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ، قَالَ: ادْعُوا لِي عَلِيّاً، فَجَاءَ عَلِيٌّ وَ الْجَهْ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! عُمَرُ، قَالَ: ادْعُوا لِي عَلِيّاً، فَجَاءَ عَلِيٌّ وَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّىٰ يَبْرَأً) وَإِنَّ هَذِهِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّىٰ يَبْرَأً) وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلَانٍ، لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا وَهِيَ فِي بَلَائِهَا! قالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا وَهِيَ فِي بَلَائِهَا! قالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَكَا أَذَدِي! فَقَالَ عَلِيَّ عَلَىٰ اللهُ الْدِي! فَقَالَ عَلَىٰ اللهُ الْدِي أَنَا لَا أَدْرِي! فَقَالَ عَلَىٰ اللهَ الْدِي أَنَا لَا أَدْرِي! .

• صحيح، دون «لعل الذي..».

## ٣٠ \_ باب: الخطأ والنسيان والإكراه

١٣٠٤٣ \_ (جه) عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ). [جه٢٠٤٣]

• صحيح، وقال في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

الله عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ). [جه٥٢٠٤]

• صحيح، وقال في «الزوائد»: منقطع.

١٣٠٤٥ ـ (حم) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَإٍ أَرْشٌ). [حم١٨٣٩٥، ١٨٤٢٤]
 إسناده ضعيف جداً.

الْهَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَىٰ فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا، عَلَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرْوَانَ قَضَىٰ فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا، عَلَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرْوَانَ قَضَىٰ فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا، عَلَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

١٣٠٤٧ ـ (ط) عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْداً كَانَ يَقُومُ عَلَىٰ رَقِيقِ الْخُمُسِ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، فَوَقَعَ بِهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. [ط١٥٦٥]

# ٣١ ـ باب: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره

١٣٠٤٨ ـ (ن) عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: انْتَهَىٰ قَوْمٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَهُو يَخْطُبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلَاناً رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَىٰ أُخْرَىٰ). [ن٨٤٨٥ ـ ٤٨٤٨]

#### • صحيح.

١٣٠٤٩ ـ (ن جه) عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَاناً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَخُذْ لَنَا

بِثَأْرِنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: (لَا تَجْنِي أُمُّ عَلَىٰ وَلَد) مَرَّتَيْنِ.

□ واقتصرت رواية ابن ماجه علىٰ المرفوع. [جه٢٦٧٠]

• صحيح.

النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ اللَّبِيَّ اللَّبِيَّ اللَّبِيَّ اللَّبِيِّ اللَّهِيَ الْبَنِي، فَقَالَ: (لَا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْك). [جه ٢٦٧١]

• صحيح.

١٣٠٥١ ـ (جه) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [جه٢٦٧٢]

• حسن صحيح.

١٣٠٥٢ ـ (دن مي) عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ عَلَيْ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِأَبِي: (ابْنُكَ هَذَا)؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ النَّبِيِّ عَلَيْ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَاحِكاً الْكَعْبَةِ، قَالَ: (حَقَّاً)؟ قَالَ أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ضَاحِكاً مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي فِي أَبِي، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي فِي أَبِي، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْهُ)، وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : ﴿وَلَا تَرْدُ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ وَازَرَةٌ وَازَرَةٌ وَزْدَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَرْدُ وَازِرَةً وَازِرَةً وَازَرَةً وَالْرَاقُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَرْدُ وَازِرَةً وَازَرَةً وَالْرَاقَةُ وَلَا تَرْدُ وَالْانِعَامِ: ٢٤٣٤ مَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَرْدُ وَازِرَةً وَالْانِهُ وَلَا تَرْدُ وَالْانِعَامِ: ٢٤٣٤ مَ ٤٤٤٤ لَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

□ زاد في رواية لأبي داود: وَقَدْ كَانَ لَطَّخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ.

□ وفي رواية للدارمي: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، وَمَعِيَ ابْنٌ لِي، وَلَمْ

١٣٠٥٠ ـ وأخرجه/ حم(١٩٠٣١) (٢٠٧٦٩).

۱۳۰۵۲ \_ وأخــرجــه/ حــم(۲۱۰۷) (۲۱۰۷) (۲۱۰۷) (۲۱۱۷ \_ ۲۱۱۸) (۱۷٤۹۱) (۱۷٤۹۳) (۱۷٤۹٤) (۲۶۷۱).

نَكُنْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، . . . فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُهُ بِالصِّفَةِ . . .

- صحيح.
- زاد في رواية لأحمد: قَالَ: (أَتُحِبُّهُ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ. [حم٧١٠٧]
- وفي رواية: قَالَ لِي أَبِي: هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا، فَقَالَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَاكَ، وَكُنْتُ أَظُنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ شَيْئاً لَا يُشْبِهُ النَّاسَ، فَإِذَا بَشَرٌ لَهُ وَفْرَةٌ، وَبِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَاءٍ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ...
  [حماء]
- وفي رواية: فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ طِبٌ، فَأَرِنِي الَّذِي بِبَاطِنِ كَتِفِكَ، فَإِنْ تَكُ سِلْعَةً قَطَعْتُهَا، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَأَرِنِي الَّذِي بِبَاطِنِ كَتِفِكَ، فَإِنْ تَكُ سِلْعَةً قَطَعْتُهَا، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ أَخْبَرْتُكَ. قَالَ: (طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا). [حم٥٧١٧]

١٣٠٥٣ ـ (حم) عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ رَجُلٍ ـ كَانَ قَدِيماً مِنْ بَنِي تَمِيم، كَانَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَجُلٌ ـ يُحْبِرُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَيم، كَانَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَجُلٌ ـ يُحْبِرُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَانَ رَجُلٌ لَ عُنْرِي، فَقَالَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اكْتُبْ لِي كِتَاباً أَنْ لَا أُوَّاخَذَ بِجَرِيرَةِ غَيْرِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ ذَلِكَ لَكَ وَلِكُلِّ مُسْلِم). [حم١٥٩٣]

• حديث صحيح لغيره.

١٣٠٥٤ - (حم) عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنْ رَبِيعَةَ يَخْتَصِمُونَ فِي دَمِ الْعَمْدِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (أُمَّكُ وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنْ رَبِيعَةَ يَخْتَصِمُونَ فِي دَمِ الْعَمْدِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (أُمَّكُ وَأَبْاكُ وَأَخْتَكُ وَأَخْتَكُ وَأَخَاكُ، ثُمَّ أَدْنَاكُ فَأَدْنَاكُ) ثُمَّ قَالَ فَنَظَرَ، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ هَذَا مَعَكُ يَا أَبَا رِمْثَةً)؟ فَقُلْتُ: ابْنِي، قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك، هَذَا مَعَكُ يَا أَبَا رِمْثَةً)؟ فَقُلْتُ: ابْنِي، قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ) قَالَ: فَنَظُرْتُ فَإِذَا فِي نُعْضِ كَتِفِهِ مِثْلُ بَعْرَةِ الْبَعِيرِ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ) قَالَ: أَوْلُويكُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّا أَهْلُ أَوْ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، فَقُلْتُ: أَلَا أُدَاوِيكَ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّا أَهْلُ

بَيْتٍ نُطَبِّبُ، فَقَالَ: (يُدَاوِيهَا الَّذِي وَضَعَهَا). [حم٧١٠٨، ٧١٠٥] • رجاله ثقات.

[وانظر: ٧٧٦٣ وما بعده: خطبة حجة الوداع].

## ٣٢ ـ باب: تلك على ما قضينا

الْمُشَرِّكَةِ (١) فَلَمْ يُشَرِّكُ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ، فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: [مي ١٣٠٥] وَهَذِهِ عَلَىٰ مَا قَضَيْنَاهُ، وَهَذِهِ عَلَىٰ مَا قَضَيْنَاهُ، وَهَذِهِ عَلَىٰ مَا قَضَيْنَا.

• إسناده جيد.

# ٣٣ \_ باب: القصاص من السلطان

١٣٠٥٦ ـ (د ن جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقاً (١) فَلَاجَهُ (٢) رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ، فَشَجَّهُ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالُوا: الْقَوَدَ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: (لَكُمْ كَذَا وَكَذَا) فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ: (لَكُمْ كَذَا وَكَذَا) فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ: (لَكُمْ كَذَا وَكَذَا) فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ: (لَكُمْ كَذَا وَكَذَا) فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : (إِنِّي يَرْضَوْا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (إِنِّي يَرْضَوْا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (إِنِّي

١٣٠٥ - (١) (المشرِّكة): مسألة من مسائل الفرائض. وصورتها: أن تموت امرأة وتترك: زوجاً، وأماً، وعدداً من الإخوة لأم، وشقيقاً أو أكثر.

وقد قسمها عمر أولاً للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وأسقط الشقيق أو الأشقاء لأنهم عصبة.

ثم قسمها بعد ذلك، فأعطىٰ للزوج النصف، وللأم السدس، وجعل الثلث للإخوة لأم يشتركون به مع الأشقاء على اعتبار الأشقاء إخوة لأم.

١٣٠٥٦ ـ وأخرجه/ حم(٢٥٩٥٨).

<sup>(</sup>١) (مصدقاً): أي: يجمع الصدقات، وهي الزكاة المفروضة.

<sup>(</sup>٢) (لاجُّه): أي: نازعه وخاصمه.

خَاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَىٰ النَّاسِ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ)، فَقَالُوا: نَعَمْ.

فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتُوْنِي يُعِرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا، أَرَضِيتُمْ)؟ قَالُوا: لَا، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ، فَكَفُّوا.

ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، فَقَالَ: (أَرَضِيتُمْ)؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (إِنِّي خَاطِبٌ عَلَىٰ النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ) قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ) قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ اللَّهُ اللَ

#### • صحيح.

١٣٠٥٧ - (د ن) عَنْ أَبِي فِرَاسٍ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ اللهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلَا لِيَخْطَابِ وَ اللهُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَلْيَرْفَعُهُ إِلَيَّ أُقِصُّهُ مِنْهُ.

قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ، أَتُقِصُّهُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! أُقِصُّهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَنْهُ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! أُقِصُّهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَنْ نَفْسِهِ.

#### • ضعيف.

١٣٠٥٨ ـ (د ن) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: يَشْمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ قَسْماً، أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ (١)، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

١٣٠٥٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٨٦).

۱۳۰۵۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۱۲۲۹).

<sup>(</sup>١) (أكبُّ عليه): أي: سقط عليه مستعجلاً لينال شيئاً.

• ضعف.

بِعُرْجُونِ<sup>(۲)</sup> كَانَ مَعَهُ، فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَعَالَ فَاسْتَقِدُ)، فَقَالَ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللهِ!. [د٣٦٦] ٤٧٨٨، ٤٧٨٧]

٣٤ ـ باب: في الإدعاء والإنكار

[انظر: ۱۰۱٤٢ ـ ۱۰۱٤٩].

# ٣٥ ـ باب: أقضية النبي عَلَيْهُ

١٣٠٥٩ \_ (حم) (ع) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالْجُبَارُ هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ.

وَقَضَىٰ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ.

وَقَضَىٰ أَنَّ تَمْرَ النَّحْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

وَقَضَىٰ أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

وَقَضَىٰ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ.

وَقَضَىٰ بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ.

وَقَضَىٰ لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ بِمِيرَاثِهِ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْأُخْرَىٰ.

وَقَضَىٰ فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا

<sup>(</sup>٢) (عرجون): عود أصفر فيه شماريخ العذق.

وَبَنُوهَا. قَالَ: وَكَانَ لَهُ مِنْ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أُغْرِمَ مَنْ لَا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا أَكُلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ).

قَالَ: وَقَضَىٰ فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا، فَقَضَىٰ أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ فِيهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ، قَالَ: وَكَانَت تِلْكَ الطَّرِيقُ ثَسَمَّىَ الْمِيتَاءُ.

وَقَضَىٰ فِي النَّحْلَةِ أَوْ النَّحْلَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاثِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ، فَقَضَىٰ أَنَّ لِكُلِّ نَحْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيدَتِهَا حَيِّزٌ لَهَا.

وَقَضَىٰ فِي شُرْبِ النَّحْلِ مِنَ السَّيْلِ: أَنَّ الْأَعْلَىٰ يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَىٰ الْأَسْفَلِ الَّذِي الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، فَكَذَلِكَ يَنْقَضِي حَوَائِطُ، أَوْ يَفْنَىٰ الْمَاء.

وَقَضَىٰ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئاً؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. وَقَضَىٰ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ.

وَقَضَىٰ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.

وَقَضَىٰ أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

وَقَضَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌّ.

وَقَضَىٰ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ بِئْرٍ.

وَقَضَىٰ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْكَلَإِ.

وَقَضَىٰ فِي دِيَةِ الْكُبْرَىٰ الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً.

وَقَضَىٰ فِي دِيَةِ الصُّغْرَىٰ ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ، وَعَشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُوراً.

ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِبِلَ الْمَدِينَةِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَم حِسَابُ أُوقِيَّةٍ، لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ، فَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلْفَيْنِ جَسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ، فَأَتَمَّهَا عُمرُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ.

قَالَ: فَزَادَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَثُلُثُ آخَرُ فِي البَلَدِ الْحَرَام، قَالَ: فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفاً.

قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ، لَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ وَلَا الذَّهَبَ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَلُورِقَ وَلَا الذَّهَبَ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمُوالِهِمْ.

• إسناده ضعيف. . . والحديث لكثير منه شواهد صحيحة .

## ٣٦ \_ باب: مناط التكليف

[انظر: سن البلوغ في الباب ١١.

وانظر: رفع القلم في الباب ٢٩.

وانظر: في الخطأ الباب ٣٠.

وانظر: في بيعة الصغير في الكتاب قبله باب ٢٣].



# فهرمن الجزوالعت ايثر

| مرس الجرد العب تيمر | Ý |
|---------------------|---|
|                     |   |

# الموضوع

#### المقصد السادس المعاملات

#### الكتاب الأول: البيوع

|            | G                                                 |
|------------|---------------------------------------------------|
| ٩          | ١ ـ الحلال بيِّن والحرام بيِّن                    |
| ١١         | ٢ _ من لم يبال من حيث كسب المال                   |
| ۱۲         | ٣ _ الكسب والعمل باليد                            |
| ۱۳         | ٤ _ خيار المجلس                                   |
| ۲۱         | ٥ _ من يخدع في البيع                              |
| ۱۸         | ٦ ـ الصدق والنصح في البيع                         |
| ۱۹         | ٧ ـ السماحة في البيع والشراء٧                     |
| ۲۱         | ٨ ـ ما يكره من الحلف في البيع٨                    |
| 74         | ٩ _ بيع الطعام بالطعام والحيوان بالحيوان          |
| ۳١         | ١٠ _ الربا والصرف                                 |
| ٤٣         | ١١ ـ بيع القلادة فيها خرز وذهب                    |
| ٤٤         | بي<br>۱۲ ـ لعن آكل الربا وموكله                   |
| ٤٧         | ١٣ ـ النهي عن الاحتكار                            |
| ٤٩         | ١٤ _ النهي عن الغش                                |
| ٥١         | ١٥ _ لا يبيع ما اشترى من الطعام قبل القبض         |
| ٥٦         | ١٦ ـ بيع النخل وعليها ثمر                         |
| ٧٥         | ١٧ ـ لا تباع الثمار قبل بدوِّ صلاحها وحكم الجوائح |
| ٦٤         | ١٨ ـ النهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة        |
| ٦٩         | ١٩ ـ الترخيص في العرايا                           |
| <b>۷</b> ١ | ٢٠ ـ تحريم بيع الخمر                              |

| صفحة | وضوع الع                                      | الم   |
|------|-----------------------------------------------|-------|
| ٧٤   | ً ـ تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام        | ۲۱    |
| ٧٦   | ـ النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن | ۲۲    |
| ٧٩   | ـ النهي عن بيع الملامسة والمنابذة والحصاة     |       |
| ۸١   | ـ بيع المزايدة                                |       |
| ۸۱   | - تحريم بيع حبل الحبلة                        |       |
| ۸۳   | ـ بيوع منهي عنها                              |       |
|      | ـ الشروط في البيع وأمر العرف                  |       |
|      | ـ أول من يدخل السوق                           |       |
|      | - بيع السَّلم                                 |       |
|      | ـ الشفعة                                      |       |
|      | ـ الرهن                                       |       |
|      |                                               |       |
| 114  | ـ الشركةـــــــــــــــــــــــــــــــ       | ٣٣    |
|      | - بيع الرطب بالتمر                            |       |
|      | ــ بيع العينة                                 |       |
|      | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |       |
|      | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |       |
|      | - لا يبيع ما ليس عنده                         |       |
|      | ـ بيع العربون                                 |       |
|      | ـ بيع العنب للعصير                            |       |
|      | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |       |
|      | ـــ بيـــــــــــــــــــــــــــــــــ       |       |
|      | - البيع عن تراض                               |       |
|      |                                               |       |
|      | ـ الإقالة                                     |       |
|      | ـ اختلاف المتابيعين في الثمن                  |       |
|      | ـ الرجل يشتري السلعة فيستحقها صاحبها          |       |
|      | ـ اللغو والكذب في التجارة                     |       |
| 179  | ـ الاقتصاد قرطلت المعيية                      | - / 1 |

| الصفحة                                | الموضوع                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.                                   | ٤٩ ـ لزوم وجه الرزق                     |
|                                       | ٠٠ _ الوزن                              |
| 188                                   | ٥١ ـ التسعير                            |
|                                       | ٥٢ _ ما جاء في الدعاء بعد الشراء        |
| 178                                   | ٥٣ ـ بيع الصكوك                         |
|                                       | ب<br>الكتاب الثاني: الق                 |
|                                       | ١ ـ حفظ الأموال والنهي عن إتلافها       |
|                                       |                                         |
|                                       | ٢ ـ رصد المال لأداء الدين               |
|                                       | ٣ ـ فضل إِنظار المعسر<br>٤ ـ حسن القضاء |
|                                       |                                         |
| 150                                   | ٥ ـ استحباب الوضع من الدين وهبته        |
| \                                     | ٦ ـ الشفاعة في وضع الدين                |
|                                       | ٧ ـ من مات وعليه دين                    |
| 101                                   | ۸ ـ تحمل دين الميت                      |
| 107                                   | ٩ ـ المقلس                              |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ١٠ ـ مطل الغني ظلم                      |
|                                       | ١١ ـ الحوالة                            |
| 100                                   | ١٢ _ الكفالة                            |
| 104                                   | ١٣ _ الوكالة                            |
|                                       | ١٤ ـ العارية                            |
| 1 ()                                  | ١٥ ـ ما جاء في الوديعة                  |
| 177                                   | ١٦ ـ القرض (الدَّين)                    |
|                                       | ١٧ ـ التشديد في الدين                   |
|                                       | ١٨ _ حسن المطالبة                       |
| 179                                   | ١٩ ـ لصاحب الحق سلطان                   |
| 179                                   | ٢٠ ـ الوضع من الدين مقابل التعجيل       |
| مزارعة والإجارة                       | الكتاب الثالث: الر                      |
|                                       | ١ ـ فضل الزرع والغرس                    |

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| 177    | ٢ ـ المزارعة بالشطر ونحوه                |
|        | ٣ ـ كراء الأرض                           |
|        | ٤ ـ الأرض تمنح                           |
| 197    | ٥ ـ أُجرة الأَجير                        |
|        | ٦ ـ عسب الفحل                            |
| ۲۰۱    | ٧ ـ لا يمنع فضل الماء                    |
| ۲۰۳    | ٨ ـ سكر الأنهار                          |
|        | ٩ ـ التحذير من عواقب الاشتغال بالزرع     |
| ۲۰۲    | ١٠ ـ اقتناء الكلب للحرث                  |
| ۲۱۰    | ١١ ـ الحميٰ وإِحياء الموات               |
| ۲۱٤    | ١٢ _ إقطاع الأرض                         |
|        | ١٣ ـ ما جَاء في الدخول في أرض الخراج     |
| Y 1 9  | ١٤ _ قطع السدر                           |
| ۲۲۰    | ١٥ ـ حريم البئر والشجر                   |
|        | ١٦ ـ زرع الأرض بغير إذن صاحبها           |
| 777    | ١٧ ـ من مر علىٰ حائط أو ماشية فأصاب منها |
| 770    | ١٨ ـ أتخاذ الماشية                       |
| YYV    | ١٩ _ كسب الحجام                          |
| 779    | ۲۰ ـ نموذج عقد مزارعة                    |
|        | الكتاب الرابع: الهبات واللقطة            |
| 740    | ١ _ القليل من الهبة                      |
| ۲۳۲    | ٢ ـ المكافأة عن الهبة                    |
| 77V    | ٣ ـ ما يرد من الهبة وما لا يرد           |
| ۲۳۸    | ٤ ـ العِدَة بالهبة                       |
| 749    | ٥ ـ الهبة للولد والزوج                   |
| 727    | ٦ _ هدية ما يكره لبسه                    |
|        | ٧ ـ قبول هدية المشركين                   |
|        | ٨ ـ الرجوع في الهبة                      |
| 701    | ٩ ـ هل يشتري صدقته أو هبته               |

| الصفحة      | الموضوع                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 707         | ١٠ _ فضل المنيحة                                |
| Y00         | ۱۱ ـ الاستعارة للعروس                           |
| 700         | ۱۲ ـ العمريٰ والرقبيٰ                           |
|             | ۱۳ ـ الرجل يهدي لمن شفع له                      |
| 777         | ١٤ ـ الحث على التهادي                           |
| ٣٦٣         | ١٥ _ من وجد لقطة فليعرفها                       |
| <b>۲</b> ገለ | ١٦ _ ضالة الإبل والغنم                          |
| TV1         | ١٧ _ لقطة الحرم                                 |
| TV1         | ١٨ _ لقطة ما لا بلتفت إليه                      |
| ۲۷۳         | <ul> <li>19 ـ التحذير من أخذ اللقطة</li> </ul>  |
| الم والغصب  | الكتاب الخامس: المظ                             |
| YVV         | ١ ـ الظلم ظلمات يوم القيامة                     |
| YVA         | ٢ ـ تحريم الظلم                                 |
| TV9         | ٣ ـ الحث على التحلل من المظالم                  |
| TV9         | ٤ _ عقوبة الظالم                                |
| ۲۸۰         | ٥ _ دعوة المظلوم                                |
| TA1         | <ul> <li>٦ - إثم من ظلم شيئاً من أرض</li> </ul> |
| ۲۸۳         | ٧ ـ قُدرُ الطريقُ إِذَا اختلَفُوا فيه           |
| ٢٨٤         | ٨ _ نصرة المظلوم                                |
| TAE         | ٩ _ إذا وجد مال ظالمه                           |
| TAE         | ٠١ _ من قتل دون ماله                            |
| rao         | ١١ ـ لا ضرر ولا ضرار                            |
| 7AV         | ١٢ _ حرمة أموال المعاهدين                       |
|             | ١٣ ـ الصّلاة والمال الحرام                      |
|             | الكتاب السادس: العت                             |
| (9)         | ١ ـ فضل العتق                                   |
| 198         | ٢ _ عتق العبد المشترك                           |
| '9V         | ٣ - النهي عن بع الولاء وهبته                    |

| لصفحة | وضوع                                     | المر |
|-------|------------------------------------------|------|
| ۲۹۸.  | ـ إنما الولاء لمن أعتق                   | ٤.   |
| ۳٠٠.  | ـ فضل من أُدب جاريته                     | ٥    |
| ۳۰۱.  | ـ ئواب العبد إذا نصح سيده                | ٦,   |
|       | ـ إِطعام السيد مملوكه مما يأكل سيده      |      |
|       | ـ يكلف العبد ما يطيق                     |      |
|       | ـ قذف العبد                              |      |
| ٣.٧   | ـ كفارة من ضرب عبده                      | ١.   |
| ٣١.   | ـ لا يقل عبدي وأُمتي                     | ١١   |
|       | ـ بيع العبد الزاني والنهي عن كسب الإماء  |      |
|       | ـ العبد يتولىٰ غير مواليه                |      |
| ۳۱۳   | ـ بيعة العبد وشهادته                     | ١٤   |
|       | ـ خيار الأمة إذا عتقت تحت العبد          |      |
| ۳۱۷   | ـ شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة             | ١٦   |
| ۳۱۸   | ـ إِثْمُ الْعَبِدُ الْآبِقَ              | ۱۷   |
| ٣١٩   | ـ استبراء المسبية                        | ۱۸   |
| ۲۲۱   | ـ المكاتب والمدبَّر                      | ۱۹   |
| ۲۲٦   | ـ نكاح العبد بغير إذن سيده               | ۲.   |
| ۲۲۳   | ـ الحر يتزوج أمة                         | ۲۱   |
|       | ـ أمهات الأولاد                          |      |
| ٣٢٩   | ـ العتق علیٰ شرط                         | 74   |
| ٣٢٩   | ـ من ملك ذا رحم محرم                     | 7 8  |
| ٣٣.   | ـ التفريق بين السبي                      | 70   |
| ۱۳۳   | ـ عتق ولد الزنیٰ                         | 77   |
| ۱۳۳   | ـ الخيار وعهدة الرقيق                    | 20   |
| ۲۳٤   | ـ عتق الرقاب الواجب                      | ۲۸   |
| ۲۳٤   | ـ طلاق العبد                             | 4 9  |
| 440   | ـ نماذج من عقود المكاتبة والتدبير والعتق | ۳.   |

#### الصفحة

## الموضوع

#### المقصد السابع الإمامة وشؤون الحكم

## الكتاب الأول: الإمامة العامة وأحكامها

| 454         | ١ ـ طاعة الإِمام في غير معصية                         |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 404         | ٢ _ الاستخلاف والبيعة                                 |
|             | ٣ ـ لا بيعة بغير شوريٰ                                |
| ۲٦١         | ٤ _ صلاح الأمة باستقامة أئمتها                        |
| 470         | ٥ _ مسؤولية الإِمام                                   |
|             | ٦ ـ الأمراء من قريش                                   |
|             | ٧ _ أمراء وملوك٧                                      |
|             | ۸ ـ وصية الأمراء بالتيسير                             |
| ٣٧٧         | ٩ ـ الصبر علىٰ الولاة ولـزوم الجماعة وعـدم نقض البيعة |
| ۳۸۱         | ١٠ ـ لزوم جماعة المسلمين                              |
|             | ١١ _ الحفاظ على الجماعة                               |
|             | ١٢ ـ احترام الأمراء                                   |
| 49.         | ١٣ ـ حكم من فرق أمر المسلمين                          |
| ٣٩.         | ١٤ ـ إذا بويع لخليفتين                                |
| ۳۹۱         | ١٥ ـ الإِنكار علىٰ الأمراء وترك قتالهم ما صلوا        |
| 497         | ١٦ _ خيار الأئمة وشرارهم                              |
| 498         | ۱۷ _ النهي عن طلب الإِمارة                            |
| 497         | ١٨ ـ لا ولاية للمرأة                                  |
| <b>44</b> V | ۱۹ ـ لكل خليفة بطانتان                                |
| 499         | ٢٠ ـ كراهة الثناء علىٰ السلطان                        |
| 499         | ٢١ ـ البيعة علىٰ السمع والطاعة                        |
| ٤٠٠         | ٢٢ ـ من بايع إمامه للدنيا                             |
| ٤٠٠         | ۲۳ ـ بيعة الصغير                                      |
| ٤٠١         | ۲۱ - بيعه الصعير                                      |
| ٤٠١         |                                                       |
| 5 • ٢       |                                                       |
| - 1         | ٢٦ ـ رزق الخليفة                                      |

| الصفحا | الموضوع                                 |
|--------|-----------------------------------------|
| ٤٠٣    | ٢٧ ـ طعام الأمير من طعام الرعية         |
| ٤٠٣    | ۲۸ ـ رزق الحكام والعمال                 |
| ٤٠٥    | ٢٩ ـ التحذير من التخوض في مال الله      |
| ٤٠٧    | ٣٠ ـ هدايا العمال والرشوة               |
| ٤١٠    | ٣١ ـ الإحصاء                            |
| ٤١١    | ٣٢ ـ الترجمة للحكام                     |
| ٤١١    | ٣٣ ـ العطاء وتدوينه                     |
| ٤١٢    | ٣٤ ـ بيعة النساء                        |
| ٤١٤    | ٣٥ ـ ما جاء في الخلافة والملك           |
|        | ٣٦ ـ اتخاذ الوزير                       |
| ٤١٧    | ٣٧ ـ الأمير يستخلف إذا غاب              |
| ٤١٧    | ٣٨ ـ اتخاذ السعاة والجباة               |
| ٤١٩    | ٣٩ ـ اتخاذ العرفاء                      |
| £7 ·   | ٤٠ ـ اتخاذ الكاتب                       |
| ٤٢٠    | ٤١٠ ـ البعد عن السلطان                  |
|        | ٤٢ ـ ما جاء في الظلمة من الأئمة والولاة |
|        | ٤٣ ـ إمارة الصبيان والسفهاء             |
| ٤٢٧    | ٤٤ ـ التحذير من الأئمة المضلين          |
|        | ٤٥ ـ احتجاب الأمراء                     |
|        | ٤٦ ـ الخلافة الراشدة وما بعدها          |
|        | ٤٧ ـ النصيحة للسلطان                    |
| ٤٣٠    | ٤٨ ـ نظافة المدن مسؤولية الدولة         |
|        | ٤٩ ـ ما جاء في المقاييس                 |
| ٤٣١    | ٥٠ ـ التجسس للسلطان                     |
| یٰ     | ٥١ ـ علاقات الدولة المسلمة بالدول الأخر |
|        | الكتاب الثاني:                          |
|        | ١ ـ صفة القاضي واجتهاده                 |
| ٤٣٨    | ٢ ـ حكم القاضي لا يحل حراماً            |
| ξξ·    | ٣ ـ إِذَا قَضَىٰ الحَاكم بجور فهو رد    |

| الصفحة      | الموضوع                                    |
|-------------|--------------------------------------------|
| £ £ •       | ٤ ـ لا يقضي القاضي وهو غضبان               |
|             | ٥ ـ البينات والأيمان في الدعاوىٰ           |
| ٤٤٤         | ٦ _ القضاء بالشاهد واليمين                 |
|             | ٧ ـ القضاء بشاهد واحد، وما جاء بشهادة القا |
| £ £ 9       | ٨ ـ القرعة في اليمين وغيره                 |
|             | ٩ _ خير الشهود                             |
| ٤٥١         | ١٠ _ شهادة النساء                          |
|             | ١١ ـ شهادة الزور                           |
|             | ١٢ _ سن البلوغ                             |
| <b>£0</b> £ | ١٣ _ اتخاذ السجن                           |
| 507         | ١٤ _ مكان القضاء                           |
| ξον         | ١٥ _ كتاب القاضي إلىٰ القاضي               |
| ٤٥٨         | ١٦ _ ما يرجع إليه القاضي في حكمه           |
| ٤٦١ ٤       | ١٧ ـ مسؤولية القاضي والنهي عن طلب القضا    |
| ٤٦٤         | ١٨ ـ لا يحكم القاضي بعلمه                  |
|             | ١٩ ـ القاضي يسمع من الخصمين                |
| ٤٦٥         | ۲۰ ـ كيف يجلس الخصمان                      |
|             | ۲۱ _ من ترد شهادته                         |
| ٤٦٧         | ٢٢ ـ شهادة أهل الذمة وأيمانهم              |
| <b>٤</b> ٦٨ | ٢٣ _ تغليظ الأيمان                         |
| ٤٦٩         | ٢٤ _ الصَّلِح                              |
| ٤٧٠         | ٢٥ ـ الرجلان يدعيان شيئاً ولا بينة         |
| ٤٧٠         | ٢٦ _ الخصومة في الباطل                     |
| ٤٧١         | ٧٧ _ الحكم فيما أفسدت المواشي              |
| ٤٧٣         | ٢٨ ـ من وجد متاعه المسروق                  |
| ٤٧٣         | ٢٩ _ رفع القلم عن ثلاثة                    |
| ٤٧٥         | ٣٠ ـ الخطأ والنسيان والإكراه               |
| ٤٧٦         | ٣١ ـ لا يؤخذ أحد بجريرة غيره               |
|             | ٣٢ _ تلك على ما قضنا                       |

| لموضوع                   | الصفح |
|--------------------------|-------|
| ٣١ ـ القصاص من السلطان   | ۲۷    |
| ٣ ـ الادعاء والإنكار     | έλ۱   |
| ٣٠ ـ أقضية النبي ﷺ       | ٤٨١   |
| ٣ ـ مناط التكلَّيف٣      |       |
| هرس موضوعات الجزء العاشر |       |